



منشورات مكئبة الامام إميرللؤمنين على عليه لسلام العامة اصفهان



الْخُرُ الثَّابِيُ الْقِسُمُ الْأَوْلِ



#### التعريف

| الواق                                                      | الكتاب:                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ل والحكيم العارف الكامل المولى محمدمحسن المشتهر بالفيض     | المؤلف: المحدث الفاضر     |
|                                                            | الكاشاني.                 |
| ميرالمؤمنين علي عليه السلام بـ «اصفهان» أسسها العلم الحجة  | الناشر: مكتبة الامام ا    |
| لدين «فقيه ايماني».                                        | المجاهدالحاج آقاكمال اا   |
| ى ابن المصتّف الموشحة بخط يده الشريف .                     | الأصل: نسخة علم الهد      |
| خ الكافي المقروءة بعضها على والد الشيخ البهائي وبعضها على  | المقابلة: قوبلت مع نسع    |
| مضها على غيرهما من الاعلام رضوان الله عليهم.               | والد العلامة الجلسي وب    |
| الدين النائيني استاذ المجلسي والعلامة المجلسي والمولى صالح | الحواشي: للمولى رفيع      |
| القزويني رحمهم الله تعالى والشعراني ومختارات من كتاب       | المازنـدراني والمولى خليل |
| نـوب» التبريزي (قدّس سرّه).                                |                           |
| يح والتعليق عليه والمقابلة مع الأصل ضياءالدين الحسيني      | عنى بالتحقيق والـتصح      |
| - <del>-</del>                                             | «العلّلامة» الاصفهاني.    |
| ٠٠٠٠٠٠ (كاتيه                                              | الطبعة:                   |
| Y                                                          | طبع منه:                  |
| ۱۵۰ شعبان ۱۴۱۲ ه.ق. ۲۰ بهدن ۱۳۷۰ ه. ثر                     | تاريخ النشر:              |
| اصفهان ۸۲۰۰۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰              | تلفونُ المكتبة:           |
|                                                            |                           |

الجزء الثاني حقوق الطبع محفوظة للمكتبة چاپ افست تشاط اصفهان

# الفهرس

| 14    | كلمة الكتبة                                           |
|-------|-------------------------------------------------------|
| ۲.    | أبواب وجوب الحجّة ومعرفته وكونه مبتليّ ومبتلى به.     |
| *1    | ١-باب الاضطرار الى الحجة.                             |
| 11    | ٢_باب أنّ الحجةلا تقوم لله على خلقه إِلّا بإمام.      |
| ۳۲    | ٣ـباب أنّ الأرض لاتخلومن حجّة.                        |
| ٦٨    | ٤_باب طبقات الأنبياء والرسل عليهم السلام.             |
| ٧٣    | هـباب الفرق بين الرسول والنبي والمحدَّث.              |
| 9.    | ٦ ـ باب معرفة الإمام والرة إليه.                      |
| ۸١    | ٧-باب فرض طاعة الأثمة.                                |
| 11    | ٨ـ باب وجوب النصيحة لهم واللزوم لجماعتهم.             |
| 1 • 1 | ٩ ـ باب وجوب موالاتهم والإقتداء بهم والكون معهم.      |
| 11.   | ١٠_باب التسليم وفضل المسلمين.                         |
| 110   | ١١_باب وجوب إتيان الإمام بعدقضاءمناسك الحجّ.          |
| 118   | ١٢ ـ باب من دان الله تعالى بغير امام من الله.         |
| 174   | ١٣-باب من مات وليس له امام من أئمّة الهدى.            |
| 170   | ١٤-باب فيمن عرف الحق من ولدفاطمةعليهاالسلام ومن أنكر. |
| 177   | ٥١-باب مايجب على الناس عند مضي الامام.                |
| 171   | ١٦- باب دلائل الحجية.                                 |

الوافي ج ٢

| 140          | ١٧- باب أنّ الإمامة بعد السبطين عليهما السلام في الأعقاب.          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| ١٣٧          | ١٨_بابمايفصل به بين دعوى المحق والمبطل في أمرالامامة.              |
| 1 🗸 ٩        | ١٩_بابمن إدِّعي الإمامةبغيرحق ومن صدّقه ومن جحدالإمام.             |
| 111          | · ٧- باب أنَّ عامَّة الصحابة نقضواعهدهم وارتدّوابعدرسول الله (ص) · |
| 717          | ٢١-باب جحود بني أميّة وكفرهم.                                      |
| ***          | ٢٢ ـ باب أنّ زيد بن عليّ مرضيّ .                                   |
| 444          | ٢٣-باب الناصب ومجالسته.                                            |
| 740          | ٤ ٢-باب ابتلاء أهل البيت عليهم السلام بالناس.                      |
| ۲ ٤٣         | ه ٧- باب ابتلائهم عليهم السلام بأصحابهم.                           |
| 7 £ 7        | ٢٦_باب الدّولات.                                                   |
| 70.          | ٢٧_باب النوادر.                                                    |
| 100          | أبواب العهود بالحجج والنصوص عليهم صلوات الله عليهم.                |
| Y 0 V        | ٢٨_باب أنَّ الامامة عهدمن الله معهودلواحدفواحد.                    |
| 177          | ٢٩_باب أنَّ أفعالهم معهودة من الله تعالى.                          |
| 779          | ٣٠- بابمانص الله ورسوله صلّى عليه وآله وسلّم عليهم.                |
| 797          | ٣١_بابماوردمن النصوص على عددهم وأسمائهم عليهم السلام.              |
| 418          | ٣٧- باب الإشارة والنّص على أمير المؤمنين صلوات الله عليه.          |
| 447          | ٣٣_باب الإشارة والنّص على الحسن بن عليّ عليهما السلام.             |
| ۳۳۷          | ٣٤-باب الإشارة والتّص على الحسين بن عليّ عليهما السلام.            |
| 737          | ٣٥-باب الإشارة والنصّ على عليّ بن الحسين عليهما السلام.            |
| 455          | ٣٦_باب الإشارة والنّص على أبي جعفرعليه السلام.                     |
| <b>~ { ∨</b> | ٣٧-باب الإشارةوالنّصَ على أبي عبد الله عليه السلام.                |
| 40.          | ٣٨-باب الإشارة والنّصّ على أبي ابراهيم موسى عليه السلام.           |
| <b>TO</b> A  | ٣٩-باب الإشارة والنّصّ على أبي الحسن الرضاعليه السلام.             |
| 474          | ٠٠ - باب الإشارة والنّصّ على أبي جعفرالثاني عليه السلام.           |
| ٣٨٢          | ٤١-باب الإشارة والتصّ على أبي الحسن الثالث عليه السلام.            |
| <b>የ</b> ለ٦  | ٤٢-باب الإشارةوالنّصّ على أبي محمدعليه السلام.                     |

| V           | الفهرس                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 41          | ٤٣_باب الإشارةوالنص على صاحب الزمان صلوات الله عليه.   |
| <b>44</b> 4 | £ \$_باب تسمية من رآه عليه السلام.                     |
| ٤٠٣         | 20_باب النهي عن الإسم.                                 |
| ٤٠٥         | ٤٦_باب الغيبة.                                         |
| 273         | ٤٧_باب كراهية التوقيت والإستعجال.                      |
| ٤٣١         | ٤٨ ـ باب التمحيص والامتحان.                            |
| ٤٣٥         | ٤٩_باب أنّ من عرف إمامه لم يضرّه تقدم هذا الأمرأوتأخر. |
| <b>٤</b> ٣٨ | ٥٠ باب فضل عبادة زمان الغيبة.                          |
| £           | ٥١-باب علامات ظهوره عليه السلام.                       |
| <b>£00</b>  | ٥٢_باب الوقائع التي تكون عند ظهورالامام عليه السلام.   |
| ٤٧٢         | ٣٥ ـ باب النوادر.                                      |

# صورفتوغرافيّة من نسخ الوافي والكافي

لبرلسهالي وحتته جوم وخفورها مح ملاعل المن متي حابي متلخان كون كماني والمناحفة فبالحال كالرابا الكست علمكرا فاتيكا انشناه كام معارمه والبخطه للادتكاه والمضطمة لميها المعانين جديداذا وحاصلكنده دربعضا وعاست ومصصط بدعا واستغفا بادغابات جناعة وصعاعت لبنن معائ مادكن وتعالم المنعاف عناعف لمراي كوامت مايد وتوليت المراص فوض فوج ماصط والغضرا والانكوم ووجواي محلفان والمصحة بعدا ولاد فكورة اولادا ولآد ذكوره مكفا بطينا بعديطن وطبقت بعلطبق جناعنان سمحم ومهاى عدائل كرد وجران عمخداست اولادع واولارا ولادع وهجين المعذالنات اشكفكي بالتندواك حيانا ولادلنا شمنس عامي لجلعط باخداوب هموقده باست مخا بجنا لعباد ما شديل ولارا ولار ذكورجا وعلمان القاضي في ميل تقليت مفحظ ستساميط وانفط والادذكوا ويلادا ماست المحطفان الجنا بعدالجن وطيق لعبط مقالح وعالقتل وبانقاض كالإيمان ابتد عاعلاى كدكاب درايحا اتعاق كمانعك كمالا وبتروط مذكون مالك الملوك مستعلاق

الذالة القالة

بغدل اللف بيامن هدانا بأنوام القران والحديث لعرفة الغرابيش والسنن ويخانا بسفينة أهل ببت نبيت من ارواب الفتن ولغذانا بمأه عن اجتماد الرائ والقول بالظن واراحنا تها بعد معن تعليد بالدادان في الاعصار والنهن فالمساالة عم العتات وتبينا معتبيدات وديرلنا بلوغ مانتدى والتفاء مضوابلت ولمطلنا بحبيصة جنانات واقشع عنبصا فياسحان بالامرتياب وكشف خاصيا اغشية الربب والجحاب وانهم الباطل وضائفا واثبت الحق ف الزيافات التكول والطنون لولم الفتن ويكوب التنفر والمث احلناف من بالك ويتعنا بلذين ساخانك واعم وناجباض جبك والد قناحلاحة وذك وقرب واجعل خلنا فيك وهناف غالمغناك والخلير نياتنا فيهما سكتات فانابك والت ولاصيلة لنااليك الاانت سجانات سااخية إلىطيق على فاتكن وليله وسأ امضاكحة حننص حمن يرسيله فاسلك بناسبل البصول أليك وسترنا في اقرب العلق المعفود عليلت فتهد علينا البعيد وسقل أينتأ المشر الهديد والمعتنا فيبادك الذيه بالبك المرايك يساحون ويابك على للدولم يطرقون ولياك في السكواله المرجيع على ويم منه هيعنا وشفاذن الزيق فين ماك المه وبلغتم الرغايب وانجعت المالب وقضيت المرفض الدالما وواست منجات وغفيت مريت افئ شراب وذلت فيلفال لذيذا جانك وصلما وسنات على قصى عاص بمجسل الله متم وسك تنتسلط اوفهم سبأت كظا واعلام مناك متزع واجزام من تبات قيما وافضالم فيعرف التنصيبا عدالصطني وعلى فيكرش ما المنت وطل بطيد الحسن والحسين وعلى التعد من ولد الجدين الانتهان وعلى الدانبيا علت والحل المات واحل اصطفانات ولبتسلنا لاخيافة فنالفا كحيت وكالانات من المناكون استا أيع تسيل فيقول خادم عليم الدين وبراض السرار الانتزالمة عندية في الدي ويست المستر المن المن الدين المالي المن الديد المالة والتكان والمن في ووي المريج وعلما ماصح وأنها فالقرك البين وجيم ما تضمير الصلام بعدالته عليما العلى فحدن الاعصار اعنى الكافي والعقيد والقذيب المنتشارة والمالية الممام المالي المالية المال مفائن بماستالا خبار الواردة للمدايت فتعسر التجرع المالجرج لاختلاب البوابها فالفنوانات وتباينها فمراضة الزهايات وطليا النصت من المحتملة المحادة فهووان كابنا شرفها وافتها وابتها واجمعها وشمالد مل لاحدام بينها ويتاويس النضاف بينها الاانداه كفياس المحام ولميات بابوابها علائمام ومتها اقتصطل بدطرف المخارد من الأخ أسلام مدالتناق فلماست النافظ الميشج الميمات فالمتكلات واخلهس التزيب فبعض الكتب والابواب والدوا واستونه والداري مرايا الفرد مرايا فغير بابعوم أأهل لغنوان ببرابه ويمااخل العتوان لماين وعيد وترواعتوق ملايقتني وإما النقيد فهوكا إيكافي فاكثرفاك مع خلق من الاصول فقصوم عركيم كالابواب والعصول ويرمايشبد العديث فيد بكلام دويي بدكلام و في العديث بماسه وعباين والعديث المهادويه والاستادا والاولماالته فيب فهوه التكان جامعالا تكام موردالها قربها من الممام الاانك الفقيد فالخلقين الاصول حاشتا ادعل اويايت بعيث وتوفيقات غيرم دين وتفري الاينبع لتيبع وجع لماينغى اننية وعضم كثيهن لاخار فيبهوضها واهالكثيرها في وضعها وتكرارات ملة ويتلو لات الكوار عم عنا هامع غلة والمالاستبصارفه وتضعدس التهنيب افردهامند متعتصرا على لاخبل الفتد والجعيية االقيهب والفتهد

الوافي

نسخة قاسان التي جعلناها الأصل وعليها حواش من علم الهدى «ابن المصنف» بخطه الشريف رحها الله تعالى

عن الله المن على الما المحالج الهم الما المعالمة المن المعالمة المنابعية ال

صورة الصفحة الاولى من نسخة الوافي لمكتبة فرهنگ اصفهان

ب شیام فقا للامعتدا ولامکونا قاله سالته عن قالم تعالی ها فاعلی الدین الده الدین شیام کورافقالکان مفاوط عیم کاف الدین الده ما مدین شیام کورافقالکان مفاوط عیم کاف کی معه شی ولیم کافا در مدین شیاه الدین بالحلی التقدیر فحاله موسی مین الدهی ما بعد خاواله ولد و لان عین الدهی ما بعد خاواله ولد و لان مین و فقا تبیال شیا و در به بالده و الدهی ما بعد خاواله و الدین الده و الدین الدی و معون الدین الدی و الدین الدی و معالی و معالی و الدین الدین الدی و الدین الدین

الوافى نسخة «ك »

قَالِتَالِمُونَ فَانَالِمَةِ مَعَالَىٰ هِولِيَ مَا عَلَىٰ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ا

قدانقع الفراع متنبيق وهتوب وعصرت والمتانية المناهة في المنقع في المناهة المنا

The state of the s

كلمةالمكتبة

### كلمة المكتبة

بسم الله الرَّحن الرَّحيم قال الله: (بقيت الله خير لكم ان كنم مؤمنين) الإضلاح الثقافي فسوق كل اصلاح الامام الحمين

ان ثورة شعبنا المسلم المظفرة، والتي انتصرت واثمرت بفضل العناية الالهية ورعاية الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وقيادة الامام الخميني الحكيمة، والتي هي بحق ثورة عميقة الجذور، ونهضة شاملة لم يشهد الغرب ولاالشرق مثيلا لها، لم تكن في حقيقتها ذات بعد واحد بل هي كالاسلام الذي وصفت به واستلهمت منه تشمل جيع الجوانب المادية والمعنوية في حياة هذه الامة.

ومن هنافان الثورة لم تتناول تغيير الجوانب المادية فقط بل تغيير النهج الثقافي والتربوي والبنيان الفكري هو الهدف الاخر في ظل هذا التحول العظيم.

على ان من الوسائل الصحيحة لازالة هذه الثقافة الطاغوتية البائدة واحلال الثقافة الاسلامية الراشدة محلها هو دعوة المفكرين والكتاب والمحقين الى اعادة التحقيق والدراسة والتحليل لقضايا الاسلام ومعارفه السامية ونشر مايتمخض عن هذا السعى الجديد في اوساط الجماهير المسلمة ليتسنى لهذا الشب الثائر المسلم من

الوافيج ٢

هذا الطريق ان يتعرف على المزيد من جوانب الثقافة الاسلامية الاصيلة وبنحو اعمق وافضل يتناسب مع التحول الجديد، وبصورة تمكنه من التحرر الكامل من قيود التبعية الفكرية والثقافية للشرق او الغرب.

بل وينبغي تحقيقاً لهذا الهدف العظيم ان لايكتني بما ينتجه المفكرون والكتاب المعاصرون بل تجب الاستفادة من التراث الفكري الاسلامي العظيم الذي خلفه المفكرون والكتاب الاسلاميون الملتزمون في العهود الماضية وماتركوه من افكار قيمة نخدم الوعي الاسلامي المطلوب والتي ترقد علي رفوف المكتبات في شكل مخطوطات تنتظرالا خراج المناسب لروح ومتطلبات هذا العصر.

من هنا عزمت (مكتبة الامام امبرالمؤمنين العامة في اصفهان) تحت رعاية العالم المجاهد حجة الاسلام والمسلمين السيد كمال فقيه ايماني دامت بركاته على طبع ونشر واحياء هذه المصنفات القيمة لتكون بذلك قد خطت خطوة اخرى في سبيل الاصلاح الثقافي والفكري للجيل الحاضر الذي دعا اليه امام الأمة، وجعله فوق كل اصلاح.

وقد حققت الهيئة التأسيسية نجاحات في هذا السبيل فهي بعد تأسيسها لمكتبة عجهزة تجهيزاً كاملاً في مدينة العلم والجهاد اصفهان، توفر للشباب فرصة المطالعة ولارباب الفكر اجواء التحقيق لما تحتويه من كتب قيمة ومؤلفات نفيسة متنوعة، اقدمت على طبع ونشر سلسلة جليلة من المؤلفات والكتب النافعة حسب ماهو مدرج في الفهرست الملحق بهذا الكتاب.

وهي في هذا الوقت الذي تقدم فيه خيرة شباب هذا الشعب المسلم دماءهم الطاهرة لاغناء هذه الثورة وصيانتها ويتطلب من كل مسلم ان يقدر تلك التضحيات، ترجو ان يكون هذا المشروع اداء لبعض ذلك الواجب راجية ان تجلب هذه الخدمة الثقافية رضاه سبحانه وعناية امامنا الغائب المهدي عجل الله فرجه الشريف، وترضي شعبنا المسلم المجاهد الصامد والله ولي التوفيق.

ان المكتبة قامت بطبع الكتب التالية والبحوث القيمة في شتى الجالات وهي: ١ ـ تفسر شر. كلمة المكتبة كلمة المكتبة

٢ ـ معالم التوحيد في القرآن الكريم.

٣ ـ خلاصة عبقات الأنوار ـ حديث النور.

خطوط کلّی اقتصاددرقرآن وروایات.

٥ ـ الإمام المهدي عند اهل السنة ج١ ـ ٢.

٢ .. معالم الحكومة في القرآن الكريم.

٧- الامام الصادق والمذاهب الاربعة.

٨ ـ معالم النبوة في القرآن الكريم ١-٣.

٩ ـ الشون الاقتصادية في القرآن والسنة.

١٠ ـ الكافي في الفقة تأليف الفقية الاقدم ابي الصلاح الحلبي.

١١ \_ اسنى المطالب في مناقب على بن ابي طالب لشمس الدين الجزري الشافعي.

١٢ ـ نزل الابرار بماصح من مناقب اهل البيت الاطهار. للحافظ محمد البدخشاني.

١٣ ـ بعض مؤلفات الشهيد الشيخ مرتضى المطهري.

١٤ ـ الغيبة الكبري.

١٥ ـ يوم الموعود.

١٦ ـ الغيبة الصغرى.

١٧ \_ مختلف الشيعة «كتاب القضاء» للعلامة الحلي (ره).

١٨ ـ الرسائل المختارة للعلامة الدواني والمحقق ميرداماد .

١٩ \_ الصحيفة الخامسة السجادية.

۲۰ ـ نموداری از حکومت علی (ع).

۲۱ ـ منشورهای جاوید قرآن (تفسیر موضوعي).

٢٢ ـ مهدي منتظر در نهج البلاغه.

٢٣ ـ شرح االمعة الدمشقية ـ ١٠ مجلد.

٢٤ ـ ترجمه و شرح نهج البلاغه ٤ مجلد.

٢٥ \_ في سبيل الوحدة الاسلامية.

٢٦ \_ نظرات في الكتب الخالدة.

الوافيج ٢

٢٧ ـ الوافي وهو الكتاب الذى بين يديك للمحدث الحكيم الفيض الكاشاني قدّس سرّه.
 كما انَّ لديها كتب أخرى تحت الطبع وستصدر بالتوالي إن شاء الله تعالى.

ادارة المكتبة ـ اصفهان ٥ ١/شعبان/٢٠٦ هـ

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، ثمّ على أهل بيت رسول الله ثمّ على رواة أحكام الله، ثمّ على من انتفع بمواعظ الله.

# كتاب الحجة

وهو الثّاني من أجزاء كتاب الوافي تصنيف محمّدبن مرتضى المدعوّ بمحسن أيده الله.

### الآيات:

قال الله عزّ وجل لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالبَيْنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الكِتَابَ وَالْميزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ... ١

أبواب وجوب الحجة ومعرفته وكونه مبتلئ ومبتلى به

# أبواب وجوب الحجّة ومعرفته وحقوقه وكونه مبتلي ومبتلى به

### الآسات:

قال الله عزّ وجلّ ... وَمَا كُنّا مُعَدَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ١.

وقال سبحانـه وَلَوْ آنَا آهْلَكُناهُمْ بِعَدَابٍ مِنْ قَبْلِه لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلا آرْسَلْـتَ اِلَيْنَا رَسُولاً فَتَتَّبِعَ اياتِكَ مِنْ قَبْلِ آنْ نَذِلَّ وَنَخْزِىٰ ٢

وقال عزَّ وعلا ... إنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ لَهَادٍ ٣

وقال سبحانه ياآيُّهَا الَّذينَ امَّنُوا أَطيعُوا اللهُ وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ... ١

١ . الاسراء /١٥

18/ db . Y

٣. الرعد /٧

٤ . النساء / ٥٩

## - ١-باب الاضطرار إلى الحجة

١٠٥١ - ١ (الكافي - ١٦٨١) علي عن ابيه عن العباس بن عمروا الفقيمي عن هشام بن الحكم عن أبي عبدالله عليه السلام انّه قال للزنديق الذي سأله من أبن أثبت الأنبياء والرسل؟ قال «إنا لمّا أثبتنا أنّ لنا خالقاً صانعاً، متعالياً عنا وعن جميع ماخلق وكان ذلك الصّانع حكيماً، متعالياً لم يجز أن يشاهده خلقه ولايلامسوه ١، فيباشرهم ويباشروه ٣ ويحاجّهم ويحاجّوه، ثبت أنّ له سفراء في خلقه يعبّرون عنه إلى خلقه وعباده. ويدتونهم على مصالحهم ومنافعهم ومابه بقاؤهم. وفي تركه فناؤهم، فثبت الآمرون والنّاهون عن الحكيم العليم أ في خلقه والمعبّرون عنه جلّ و عزّ وهم الأنبياء وصفوته من خلقه، حكماء مؤدّبين أفي الحكمة مبعوثين بها، غير وهم الأنبياء وصفوته من خلقه، حكماء مؤدّبين أفي الحكمة مبعوثين بها، غير

١. عن العبّاس بن عمر الفقيمي، كذا في الكافي المطبوع وفي «الخطوط م» ولكن الصّحيح العبّاس بن عمرو كما في المتن لأنّه تكرّر اسمه في باب حدوث العالم وفي باب القول بأنّه شيء وفي باب آخر من صفات الذات وفي باب الإرادة أنّها من صفات الذّات وفي كلّها أوردوه مع الواو وبعد الرجوع إلى المواضع ظهر لنا أنّ عمر تصحيف يقبناً والظّاهر أنّ بدؤ التصحيف من زمن المجلسي الأول رحمه الله في هذا الموضع فقط ومن شاء فليراجع ج ١ ص ٤٣٣ جامع الرواة وص ٨١ و٨٥ و ١١٠ ج ١ من الكافي المطبوع وأمّا في الكافي «الخطوط خ» ففي جمع المواضع عباس بن عمرو الفقيمي وهو الصّحيح «ض٠ع».

۲ . يلامسونه خ ل .

٣ . بىاشرونە ويعاجهم ويعاتجونه «خ» .

<sup>¿ .</sup> عن العليم الحكيم العظيم «خ» .

ه . مـؤرّبين بالحكمة «خ» مـؤيدين بالحكمة «م» وجعل «مـؤدّبين بالحكمة» على نسخة مُؤدين

الوافي ج ٢

مشاركين اللنّاس على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب في شي ع من أحوالهم (وأفعالهم ـخل) مؤيّدون اعند الحكيم العليم بالحكمة، ثمّ ثبت ذلك في كلّ دهر وزمان ممّا أتت به الرّسل والأنبياء من الدّلائل والبراهين لكيلاتخلو أرض الله من حجة ويكون معه عَلَمٌ يَدُل على صدق مقالته وجواز عدالته»

#### بيان:

هذا الحديث كأنّه من تتمّة الحديث الذي مضى في بـاب الدّليـل على أنّه تعالى واحد و«السّفراء» الرّسل، جمع سفير.

١٩٠٠ - ٢ (الكافي - ١٦٩١) عليّ، عن أبيه، عن الحسن بن ابراهيم، عن يونس بن يعقوب قال: كان عند أبي عبدالله عليه السلام جماعة من أصحابه منهم: حران بن أعين ومحمد بن النعمان وهشام بن سالم والطيار وجماعة فيهم هشام بن الحكم وهو شابّ فقال أبو عبدالله عليه السلام «ياهشام؛ ألا تخبرني كيف صنعت بعمرو بن عبيد وكيف سألته؟» قال أهشام: يابن رسول الله؛ إنّى أجلك وأستحييك ولا يعمل لساني بن يديك .

---

بالحكمة\_خل«خ».

غير مشاركين بها للناس «خ».

٢. مؤتدين عند الحكيم العليم «خ» وجعل «مودين على نسخة» ـ مؤتدون عند الحكيم العليم «م» وجعل مؤدين على نسخة ـ.

٣. من عند الحكيم العليم «الكافي المطبوع».

٤ . اثبت به الرسل «م» وجعل أتت على نسخة .

ه . من حجته «م» وجعل «حجة» على نسخة .

٦ . فقال «خ» ـ والكافي المطبوع .

٧٠ «اجلَّك» الجلالة: العظمة والجليل: العظيم وأجله:عظمه.والمعنى إنى اعظمك أن يتكلَّم مثلي بين يديك.

فقال أبو عبدالله عليه السلام «إذا أمرتكم بشيء فافعلوا»

قال هشام: بلغني ماكان فيه عمروبن عبيد وجلوسه في مسجد البصرة، فعظم ذلك علي فخرجت إليه ودخلت البصرة يوم الجمعة، فأتيت مسجد البصرة، فاذا أنا بحلقة عظيمة أفيها عمروبن عبيد وعليه أشملة سوداء متزربها من صوف وشملة مرتد بها والنّاس يسألونه، فاستفرجت ألنّاس، فافرجوا لي، ثمّ قعدت في آخر القوم على ركبتي، ثمّ قلت: أيها العالم، إنّى أرجل غريب تأذن لي في مسألة؟ فقال لي: نعم أ.

فقلت له: ألك عين؟ فقال: يابني ؛ أي شيء هذا من السؤال وشيء تراه كيف تسأل عنه ؟ فقلت: هكذا مسألتي.

فقال: يابني، سل وإن كانت مسألتك <sup>1</sup> حمقاء قلت: أجبني فيها قال لي: سل

قلت: ألك عين؟ قال: نعم

١ . في الكافي المطبوع و«المخطوط، م» حلقة كبيرة وفي المخطوط «خ» جعله على نسخة .

۲ . عليه .

٣. «شملة» بفتح الشين كساء دون القطيفة يشتمل به «قاموس» قوله عليه شملة يعني على عمروبن عبيد يصف زهده وتقشفه وكان من رؤساء المعتزلة قائلاً بالعدل، وأورد السيد المرتضى رحمه الله ترجمته وأخباره في أماليه في المجلس الحادي عشر والتّاني عشر، مات في طريق مكة سنة ١٤٤ ودفن بمران وقال فيه المنصور:

قسبدراً مسررت بسه على مسران «ش»

صلَّى الآله عليك من متوسّد

ع . مرتدياً بها «خ» .

- ه. «استفرجت» أي طلبت الفرجة وهي الحلل بين الشيئين .
  - ٦ . انا رجل «خ» .
  - ∨ . في مسألتي «خ» .
- ٨ . مسألتي فقال لي: نعم، «خ» ومسألة لي على نسخة «خ» .
  - ٩ مسائلك «خ» وجعل مسألتك على نسخة.

قلت: فما التصنع بها؟ قال: أرى بها الألوان والأشخاص . قلت: فلك أنف؟ قال: نعم، قلت: فماتصنع به؟ قال: أشمّ به الرائحة .

قلت: ألك فم؟ قال: نعم قلت: فماتصنع به؟ قال: أذوق به الطعم . قلت: فلك أذن؟ قال: نعم قلت: فماتصنع بها؟ قال: أسمع بها الصوت .

قلت: ألك قلب ٢؟ قال: نعم

قلت: فماتصنع به؟ قال: أميّزبه كلّ ماورد على هذه الجوارح والحواس .

قلت: أوليس في هذه الجوارح غني ٣ عن القلب؟ فقال: لا .

قلت: وكيف ذلك أوهي صحيحة سليمة؟ قال: يابني إنّ الجوارح إذا شكّت في شيء شمّته أو رأته أو ذاقته أو سمعته ردّته إلى القلب فتستيقن "اليقين وتبطل الشكّ

قال هشام: فقلت له فإنَّها أقام الله القلب لشكَّ الجوارح؟ قال: نعم .

١ . وما .

٧. اطلاق القلب على النفس شائع لأن سلطان الروح على القلب ومنه قوله تعالى «ماجعل الله لرجل من قلبين في جوفه.. وما جعل ادعياء كم ابناء كم.. " » يعني ليس للانسان شخصان متمايزان وهويتان متغايرتان وليس لبدن واحد روحان ونفسان حتى يكون بأحدهما ابناً لرجل وبالآخر ابناً لآخر، أو يكون المرأة بأحد القلبين امّاً وبالآخر زوجة، والقلب هنا هوالعقل المجرد لأنّه الذي يبين خطأ الحواس ولا يمكن ذلك إلّا بادراك الكليّات إذ لا يمكن لحسّ أن يدرك مدركات الحسّ الآخر حتى يحكم بصحته أو فساده وليس وظيفة الحسّ إلّا التأثر لا الحكم.. «ش».

٣. غناء «خ» وجعل غني على نسخة .

٤ . ذاك «خ» .

ه . فیستیقن «خ» فیستبین ـ خ ل «م» .

٦ . الاحزاب /٤

قلت: لابد ا من القلب وإلا لم تستيقن الجوارح؟ قال: نعم .

فقلت: له ياأبامروان فالله تعالى لم يترك جوارحك حتى جعل لها إماماً يصحّح لها الصّحيح وتتيقّن به ماشكّت فيه ويترك هذا الخلق كلّهم في حيرتهم وشكّهم واختلافهم لايقيم لهم إماماً يردّون إليه شكّهم وحيرتهم ويقيم لك إماماً لجوارحك تردّ إليه حيرتك وشكك؟

قال: فسكت ولم يقل لي شيئاً. ثمّ التفت إليّ فقال ٢: أنت هشام بن الحكم؟ فقلت: لا

فقال": أمن حلسائه؟ قلت: لا

قال: فمن أين أنت؟ قال: قلت من أهل الكوفة. قال: فاذن أنت هو. ثمّ ضمّني إليه وأقعدني في مجلسه وزال عن مجلسه ومانطق حتّى قمت .

قال: فضحك أبوعبدالله عليه السلام وقال: «ياهشام؛ مَن علّمك هذا؟» قلت. شيء أخذته منك وألّفته أن فقال «هذا والله مكتوب في صحف إبراهيم وموسى».

### بيان:

وصف المسألة بـ ((الحمقاء)) تجوّز من قبيل ـ نهاره صائم وليله قائم .

٣- ٤٨١ ) عليّ، عن أبيه، عمّن ذكره، عن يونس بن عمّن ذكره، عن يونس بن عمّن ذكره، عن يونس بن عمر أهل يعقوب قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام، فورد عليه رجل من أهل

۱ . فلابد «خ» .

۲ . فقال لي «خ» «م» «ط» .

٣ . قال أمن جلسائه «ط» قال أفن جلسائه قال قلت لا «خ» .

٤ . فألفته ـ خ ل .

ه . قال «خ» .

الوافي ج ٢

الشام فقال: إنّي رجل صاحب كلام وفقه وفرائض وقد جئت لمناظرة أصحابك، فقال أبو عبدالله عليه السلام «كلامك من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو من عندك ؟»

فقال: من كلام رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ومن عندي .

فقال: أبو عبدالله عليه السلام «فأنت إذن شريك رسول الله صلّى الله عليه وآله سلّم؟» قال: لا .

قال «فسمعت الوحى عن الله عزّوجل يخبرك ؟» قال: لا.

قال «فتجب طاعتك كما تجب طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله؟» قال: لا.

فالتفت أبو عبدالله عليه السلام إليّ فقال «يايونس بن يعقوب؛ هذا قد خصم نفسه قبل أن يتكلّم»

ثم قال «يايونس؛ لو كنت تحسن الكلام كلّمته» قال يونس: فيالها من حسرة، فقلت: جعلت فداك إنّي سمعتك تنهي عن الكلام وتقول «ويل لأصحاب الكلام يقولون هذا ينقاد وهذا لاينقاد وهذا ينساق وهذا لاينساق وهذا لاينساق وهذا لاينساق وهذا بنساق وهذا بنساق وهذا بنساق وهذا المنعقله»

فقال أبو عبدالله عليه السلام «إنّما قلت فويل لهم إن تركوا ماأقول وذهبوا إلى مايريدون»

ثم قال لي ١ «أخرج إلى الباب، فانظر من ترى من المتكلمين فأدخله».

قال: فأدخلت حمران بن أعين وكان يحسن الكلام وأدخلت الأحول وكان يحسن الكلام وأدخلت هشام بن سالم وكان يحسن الكلام وأدخلت

ثم قال اخرج «الكافيين المخطوطين».

قيس الماصر وكان عندي أحسنهم كلاماً وكان قد تعلّم الكلام من علي بن الحسين عليها السلام .

فلمّا استقرّ بنا المجلس وكان أبو عبدالله عليه السلام قبل الحجّ يستقرّ أياماً في جبل في طرف الحرم في فازة ١ له مضروبة .

قال: فأخرج أبو عبدالله عليه السلام رأسه من فازته ٢ فاذا هو ببعير يخت فقال «هشام وربّ الكعبة»

قال: فظننا أن هشاماً رجل من ولد عقيل كان شديد المحبّة له قال فورد هشام بن الحكم وهو أوّل مااختطت لحيته وليس فينا إلّا من هو أكبر منه ستّاً ٣.

قال: فوسع له أبوعبدالله عليه السلام وقال «ناصرنا بقلبه ولسانه ويده» ثمّ قال «ياحران؛ كلّم الرجل» فكلّمه، فظهر عليه حران، ثمّ قال «ياطاقي كلّمه» فكلّمه، فظهر عليه الأحول، ثمّ قال «ياهشام بن سالم كلّمه» فتعاركا ، ثم قال أبوعبدالله عليه السلام لقيس الماصر «كلّمه» فكلّمه، فأقبل أبوعبدالله عليه السلام يضحك من كلامها ممّا قد أصاب الشّامي، فقال للشّامي «كلّم هذا الغلام» يعني هشام بن الحكم.

فقال: نعم فقال لهشام: ياغلام سلني في إمامة هذا؟ فغضب هشام حتى ارتعد ثمّ قال للشّامي: ياهذا؛ أربّك أنظر لخلقه أم خلقه لأنفسهم؟ فقال الشّامي: بل ربّي أنظر لخلقه. قال: ففعل بنَظَره ماذا؟ ° قال:

١. وهي مظلة بين عمودين «مجمع البحرين» وفي ((خ) قارة مكان فازه .

٢. فاخرج أبو عبدالله عليه السلام رأسه من الخيمة الكافي الخطوط «خ».

٣. إلّا من هوا كبرسنامنه كذا في الكافي المطبوع والخطوطين منه.

على نسخة وفي الكافي «خ» و«م» و«المطبوع» ايضاً فتعارفا وفي شرح المولى خليل اوردها فتعارفا (وجعل «فتعارفا ـ و«فتعاركا» على نسخة وفي بعض نسخ الكافي فتعارقا) .

ه . ففعل بنظره لهم ماذا «خ» و«م» والكافي المطبوع .

أقام لهم حجة ودليلاً كيلايتشتتوا أو يختلفوا يتألفهم ويقيم أوَدَهم ويخبرهم بفرض ربّهم

قال: فن هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

قال هشام: فبعد رسول الله صلى الله عليه وآله مَن؟ قال: الكتاب والسّنة .

قال هشام: فهل نفعنا اليوم الكتاب والسّنة في رفع الاختلاف عنّا؟ قال الشامي: نعم. قال فلِمَ اختلفت أنا وأنت؟ وصرت إلينا من الشّام في مخالفتنا إيّاك؟ قال: فسكت الشّامي .

فقال ابوعبدالله عليه السلام للشّاميّ «مالك لا تتكلم؟» قال الشّاميّ: إن قلت لم نختلف كذبت وإن قلت إنّ الكتاب والسّنة يرفعان عنّا الاختلاف أبطلت لأنّها يحتملان الوجوه وإن قلت قد اختلفنا وكلّ واحد منّا يدّعي الحقّ، فلم ينفعنا إذاً الكتاب والسنّة إلّا أنّ لي عليه هذه الحجّة.

فقال ابو عبدالله عليه السلام «سله تجده مليّاً» فقال الشّامي: ياهذا من أنظر للخلق؟ أربّهم أو أنفسهم؟ فقال هشام: ربّهم أنظر لهم منهم لأنفسهم. فقال الشّاميّ: فهل أقام لهم من يجمع لهم كلمتهم ويقيم آودَهم ويخبرهم بحقهم من باطلهم قال هشام: في وقت رسول الله صلّى الله عليه وآله أو الساعة؟ قال الشّاميّ: في وقت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) والساعة من فقال هشام هذا القاعد الذي يشذ إليه الرّحال ويخبرنا باخبار السّمآء اوراثة عن أب عن جدّ.

قال الشامي: فكيف لي أن أعلم ذلك قال هشام؛ سله عمّا بدا لك . قال الشامي: قطعت عذري فعلى السؤال . فقال أبو عبدالله عليه السلام «ياشامي؛ أخبرك كيف كان سفرك وكيف كان طريقك، كان كذا. فأقبل الشّاميّ يقول: صدقت أسلمت لله السّاعة.

فقال ابو عبدالله عليه السلام «بل آمنتَ بالله الساعة إنّ الاسلام قبل الايمان وعليه يتوارثون ويتناكحون والايمان عليه يثابون».

فقال الشامي: صدقت، فأنا الساعة أشهد أن لااله إلّا الله وأنّ محمداً رسول الله وأنّك وصيّ الأوصياء. ثمّ التفت أبوعبدالله عليه السلام إلى حران فقال «تجري الكلام على الأثر فتصيب» والتفت إلى هشام بن سالم فقال «تريد الأثر ولا تعرفه» ثمّ التفت إلى الأحول فقال «قيّاس روّاغ تكسر باطلاً بباطل إلّا أنّ باطلك أظهر» ثمّ التفت إلى قيس الماصر فقال «تتكلّم وأقرب ماتكون من الخبر عن رسول الله صلّى الله عليه وآله أبعد ماتكون منه تمزج الحق مع الباطل وقليل الحق يكفي عن كثير الباطل أنت والأحول قفازان حاذقان».

قال يونس: فظننت والله أنه يقول لهشام قريباً ممّا قال لهما، ثمّ قال: «ياهشام؛ لا تكاد تقع تلوى رجليك إذا هممت بالأرض طرت، مثلك فليُكلّم الناس فاتّق الزلة والشّفاعة من ورائها إنشاء الله».

### بيان:

«هذا ينقاد وهذا لاينقاد» إشارة إلى مايقوله أهل المناظرة في مجادلاتهم سلمنا هذا ولكن لانسلم ذلك وهذا ينساق وهذا لاينساق إشارة إلى قولهم للخصم أن يقول كذا وليس له أن يقول كذا.

«إِن تركوا ماأقول وذهبوا إلى مايريدون» أي تركوا ماثبت منّا وصحّ نقله عنّا من مسائل الدّين وأخذوا بأرائهم فيها، فنصروها بمثل هذه المجادلات والأحول هو أبو جعفر محمّدبن النعمان الملقب بـ«الطّاقي» و«مؤمن الطّاق» والفازة الخيمة

٣٠ الوافي ج ٢

الصغيرة والخبب بالخاء المعجمة والموحدتين ضرب من العدُّو .

«فقال هشام» يعني هذا الرّاكب هشام «فظنّنا أنّ هشاماً رجل» أي ظنّنا أنّه يريد بقوله هشام ذلك الرّجل «ناصرنا» أي هو ناصرنا «فظهر عليه» غلبه «فتعاركا» لم يغلب احدهما على الآخر «في إمامة هذا» يعني ابا عبدالله عليه السلام. كأنّه أساء أدب الامام عليه السلام أو استهزأ بهشام ولهذا غضب «كيلا يتشتتوا» يتقرقوا «أودَهم» إعوجاجهم «هذه الحجة» يعني الحجة التي كانت له علي «يشد إليه الرّحال» كناية عن اتيان الناس إليه من كلّ فج وإقبالهم عليه في مواسم الحج و «الرّحل» مركب البعير ومايصحبه الانسان من الأثاث.

«تجري الكلام على الأثر» أي تتبع كلامك ماوصل اليك من الاخبار «تريد الأثر» أي الخبر «قيّاس» على صيغة المبالغة أي أنت كثير القياس وكذلك «روّاغ» باهمال أوله واعجام آخره، أي كثير الرّوغان وهو مايفعله الثعلب من المكر والحيل ويقال للمصارعة أيضاً «وأقرب ماتكون من الخبر عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أبعد ماتكون منه» أي إذا قربت من الاستشهاد بحديث نبوي وامكنك أن تتشبث به تركته وأخذت أمراً آخر بعيداً من مطلوبك و «القفاز» بالقاف ثمّ الفاء ثمّ الزّاي، الوثاب «تلوي رجليك» يعني مع أنّك لا تكاد تقع تلوي رجليك كأنّك تكاد تقع «إذا همت بالأرض» أي إذا صرت كأنّك تكاد تقع «طرت» أي قت منتصباً، قياماً سريعاً رفيعاً يشبه الظيران. وفي الكلام استعارات وترشيحات.

٤٨٢ - ٤ (الكافي - ١٨٨١) النيسابوريّان، عن صفوان، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام إنّ الله أجلّ وأكرم ا من أن يعرف

١. قوله «إنّ الله أجلّ وأكرم من أن يعرف بخلقه.. الخ» لعلّ المراد أنّه أجلّ من أن يعرف بارشاد خلقه والمداة المرشدون إلى طريق معرفته، وأمّا الهداية والمعرفة فوهبيه كما قال: «انّك لاتهدى من احببت ولكن الله يهدي من يشاء» بل الخلق يعرفون الله بالله أي بهدايته وتوفيقه، أو المراد انّه أجلّ من ان يعرف

بخلقه بل الخلق يعرفون بالله. قال «صدقت» قلت: إنّ من عرف أنّ له ربّاً فقد ينبغي له أن يعرف أنّ لذلك الربّ رضاء وسخطاً. وأنّه لايعرف رضاه وسخطه إلّا بوحي أو رسول، فمن لم يأته الوحي فينبغي له أن يطلب الرسل، فاذا لقيهم عرف أنهم الحجة وأنّ لهم الطّاعة المفترضة فقلت للناس: أليس تعلمون أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم كان هو الحجّة من الله على خلقه؟ قالوا: بلى

قلت: فحين مضى عليه السلام من كان الحجة؟ قالوا: القرآن فنظرت في القرآن فاذا هو يخاصم به المرجى والقدري والزنديق الذي لايؤمن به حتى يغلب الرجال بخصومته، فعرفت أنّ القرآن لايكون حجّة إلّا بقيّم، فما قال فيه من شيء كان حقاً فقلت: لهم مَن قيّم القرآن؟ فقالوا: ابن مسعود قد كان يعلم، وعمر يعلم. وحذيفة يعلم، قلت: كله؟ قالوا: لا، فلم أجد أحداً يقال إنه يعرف القرآن كله إلّا علياً عليه السلام وإذا كان الشيء بين القوم. فقال هذا: لاأدري وقال هذا: لاأدري وقال هذا الأدرى وقال هذا أنا أدرى.

فأشهد أنّ عليّاً عليه السلام كان قيم القرآن. وكانت طاعته مفترضة. وكان الحجّة على الناس بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. وأنّ ماقال في القرآن فهو حقّ. فقال «رحمك الله» فقلت: إنّ علياً عليه السلام لم يذهب حتى ترك حجّة من بعده كما ترك رسول الله صلّى الله عليه وآله

بصفات خلقه مثل الجوهرية والعرضية والجسمية والنورية وغيرها، بل الخلق يعرفونه بما عرّف به نفسه من الصفات اللائقة به وهو انّه المبدء المسلوب عنه صفات خلقه كما قال: «ليس كمثله شيء» و «لم يكن له كفواً أحد» أو بل الخلق يعرفون الحقائق الممكنه واحوالها بالله أي بسبب خلقه إيباها أو بسبب فيضائها منه على عقولهم، أو المراد أنّه أجل من أن يعرف حق المعرفة بالنظر إلى خلقه والاستدلال بهم عليه بل الخلق يعرفون الله بالله بأن ينكشف ذاته المقدسة عند عقولهم المجرّدة وهذه المعرفة ليست لمية لتعاليه عن العلّة ولا إنيّة لعدم حصولها بتوسّط المعلول «صالح رحمه الله».

١ انه يعرف ذلك كله «خ» انه يعلم القرآن كله «الكافي المطبوع» .

الوافي ج ٢

وسلم، وأنّ الحجّة بعد عليّ، الحسن بن عليّ عليها السلام وأشهد على الحسن عليه السلام أنّه لم يذهب حتّى ترك حجّة من بعده كما ترك أبوه وجده وأنّ الحجّة بعد الحسن الحسين عليها السلام. وكانت طاعته المفترضة. فقال «رحمك الله» فقبّلت رأسه. فقلت: وأشهد على الحسين عليها السلام أنّه لم يذهب حتّى ترك حجّة من بعده علي بن الحسين عليها السلام وكانت طاعته مفترضة.

فقال «رحمك الله» فقبلت رأسه قلت: وأشهد على علي بن الحسين عليها السلام أنّه لم يذهب حتى ترك حجّة من بعده محمّدبن علي أبا جعفر (عليهم السلام) وكانت طاعته مفترضة فقال «رحمك الله» قلت: أعطني رأسك حتى أقبله، فضحك. قلت: أصلحك الله؛ قد علمت أنّ أباك لم يذهب حتى ترك حجة من بعده كما ترك أبوه وأشهد بالله أنّك أنت الحجة وأنّ طاعتك مفترضة. فقال «كفّ رحمك الله» قلت: أعطني رأسك أقبله. فقبلت رأسه، فضحك وقال «سلني عمّا شئت، فلاأنكرك بعد اليوم أبداً».

#### بيان:

يعني عرفتك اليوم وعرفت أنك من شيعتنا.

٤٨٣ - ٥ (الكافي - ٢٤٢:١) محمد بن أبي عبدالله ومحمد بن الحسن، عن سهل ومحمد، عن أحمد جميعاً عن الحسن بن العباس بن الحريش ٢ عن أبي

١ . وطاعته كانت مفترضة «خ» .

٢٠. وهو المذكور في ج ٢ ص ١١٨ «مجمع الرجال» وج ١ ص ٢٨٦ «تنقيح المقال» بعنوان «حريش» ضبطه المامقاني بالحاء المهملة المفتوحة والراء المهملة المكسورة والياء المثناة من تحت الساكنة والشين المعجمة ثم قال: قيل حريش هو مصغر على وزن «زبير» انتهى .

جعفر الثاني عليه السلام قال:

«قال أبو عبدالله عليه السلام: بينا أبي عليه السلام يطوف بالكعبة إذا رجل معتجر قد قُيّض له فقطع عليه أسبوعه حتى أدخله إلى دار جنب الصفا، فأرسل إليّ فكنّا ثلاثة فقال: مرحباً بابن ارسول الله صلّى الله عليه وآله، ثمّ وضع يده على رأسي وقال: بارك الله فيك ياأمين الله بعد آبائه ياأبا جعفر؛ إن شئت فأخبرني وإن شئت فاخبرتك. وان شئت سلني وإن شئت سألتك. وإن شئت فاصدقني وإن شئت صدّقتك. قال: كلّ ذلك أشاء

قال: فايّاك أن ينطق لسانك عند مسألتي بأمر تضمر لي غيره قال: إنّها يفعل ذلك من في قلبه علمان يخالف أحدهما صاحبه، فان الله تبارك وتعالى أبى أن يكون له علم فيه اختلاف قال: هذه مسألتي وقد فسّرت طرفاً منها أخبرني عن هذا العلم الذي ليس فيه اختلاف من يعلمه؟

قال أمّا جملة العلم فعند الله تعالى. وأمّا مالابد للعباد منه فعند الأوصياء.

قال: ففتح الرّجل عجيرته واستوى جالساً وتهلّل وجهه وقال: هذه أردت ولها أتيت زعمت أنّ علم مالااختلاف فيه من العلم عند الأوصياء فكيف بعلمونه قال: كما كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يعلمه إلّا أنهم لايرون ماكان رسول الله صلّى الله عليه وآله يرى، لأنّه كان نبياً وهم

ولنا الحسن بن العباس الحريشى أيضاً وقال بعضهم باتحادهما واستبعده المامقاني. وقيل حريش بمعنى «أمّ أربع وأربعين» وبمعنى «مرميس» (كركدن) وهو جد قبيلة منهم الحسن بن العبّاس الحريشي، كما ان حريش اسم لحريش بن هلال القريعي، صحابى، شاعر.

هذا، ولكن بعضهم أورده بالجيم المعجمة مكان الحاء المهملة كما في جامع الرواة وبعض نسخ الوافي والكافي والظاهر أنّه تصحبف وفي المقام تحقيق لايسعنا ذكره «ض.ع».

١. في المطبوع من الكافي مرحباً بك يابن رسول الله .

محدَّثون . وأنَّه كان يفد إلى الله تعالى، فيسمع الوحي وهم لايسمعون .

فقال: صدقت يابن رسول الله؛ سأسألك مسألة صعبة، أخبرني عن هذا العلم ما له لايظهر كما كان يظهر مع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: فضحك أبي عليه السلام وقال: أبى الله أن يطلع على علمه إلا ممتحناً للايمان به كما قضى على رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصبر على أذى قومه ولا يجاهدهم إلا بأمره، فكم من اكتتام قد اكتتم به حتى قيل له اصدغ بما تُؤمِّرُ وآغْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اوأيم الله إن لوصدع قبل ذلك لكان أمناً ولكته إنها نظر في الطاعة وخاف الخلاف، فلذلك كف، فوددت أن عينك تكون مع مهدي هذه الأمة والملائكة بسيوف آل داود بين السمآء والأرض تعذب أرواح الكفرة من الأموات وتلحق بهم أرواح أشباههم من الأحياء».

ثمّ أخرج سيفاً، ثمّ قال: هاإِنَّ هذا منها. قال «فقال أبي: اي والذي اصطفى محمّداً على البشر» قال: فردّ الرجل اعتجاره وقال: أنا إلياس ما سألتك عن أمرك وبي منه جهالة غير أنّي أحببت أن يكون هذا الحديث قوة لأصحابك وسأخبرك بآية أنت تعرفها إِن خاصموا بها فلجوا قال: فقال له أبي: إِن شئت أخبرتك بها قال: قد شئت قال: إِن شيعتنا إِن قالوا لأهل الخلاف لنا: انّ الله تعالى يقول لرسوله صلّى الله عليه وآله:

إِنَّا آنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الفَدْرِ إِلَى آخرها فهل كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يعلم من العلم شيئاً لا يعلمه في تلك الليلة؟ أو يأتيه به جبر ئيل عليه السّلام في غيرها، فانهم سيقولون: لا، فقل لهم فهل كان لما علم بدّ من أن يظهر؟ فيقولون: لا، فقل لهم: فهل كان فيا أظهر رسول الله صلّى الله عليه

١ . اشارة إلى آية ٩٤ في سورة الحجر «فَاصْدَعْ بِمَا تُوْمَر» النخ .

وآله من علم الله تعالى اختلاف؟ فان قالوا لا، فقل لهم: فن حكم بحكم الله فيه اختلاف، فهل خالف رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فيقولون نعم. فإن قالوا لا، فقد نقضوا اول كلامهم، فقل لهم: مايعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فإن قالوا: من الرّاسخون في العلم، فإن قالوا: من الرّاسخون في علمه.

فان قالوا: فمن هو ذاك؟ فقل: كان رسول الله صلّى الله عليه وآله صاحب ذلك، فهل بلّغ أو لا؟ فان قالوا: قد بلّغ، فقل: فهل مات صلّى الله عليه وآله والخليفة من بعده يعلم علماً ليس فيه اختلاف؟ فان قالوا لا، فقل: إنّ خليفة رسول الله صلّى الله عليه وآله مؤيّد ولايستخلف رسول الله صلّى الله عليه وإلاّ من يكون مثله إلا رسول الله صلّى الله عليه وآله لم يستخلف في علمه أحداً، التبوّة، وإن كان رسول الله صلّى الله عليه وآله لم يستخلف في علمه أحداً، فقد ضيّع من في أصلاب الرّجال ممّن يكون بعده، فان قالوا لك: فان علم رسول الله صلّى الله عليه وآله كان من القرآن، فقل .

حم \* وَالْكِتَابِ المُبينِ \* إِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارِكَةٍ إِلَى قوله إِنَّا كُتَامُرْسِلِنَ ١. فان قالوا لك لايرسل الله تعالى إلّا إلى نبيّ، فقل: هذا الأمر الحكيم الذي يفرق فيه هو من الملائكة والروح الّتي تنزل من سهاء إلى سهاء أو من سهاء إلى الأرض؟ فان قالوا: من سمآء إلى سمآء فليس في السمآء احد يرجع من طاعة إلى معصية، فان قالوا: من سهاء إلى أرض وأهل الأرض أحوج الخلق إلى ذلك، فقل: فهل لهم بد من سيّد يتحاكمون إليه؟ فان قالوا فإن الخليفة هو حكمهم.

فقل اللهُ ولِيُّ الدِّينَ أَمَّنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلَّمَاتِ اِلَى النُّورِ إِلَى قوله لْحَالِدُونَ ٢

١ . الدخان /١ ـ ٥

٢ . البقرة /٧٥٧

لعمري مافي الأرض ولافي السهاء ولي شه تعالى إلا وهو مؤيد و من أيد لم يخط و ما في الأرض عدو شه تعالى إلا وهو مخذول ومن خذل لم يصب كها أنّ الأمر لابد من تنزيله من السمآء يحكم به أهل الأرض كذلك اولابد من وال، فان قالوا: لانعرف هذا، فقل: قولوا مااحببتم أبى الله بعد محمد أن يترك العباد ولاحجة عليم،

قال ابوعبدالله عليه السلام: ثم وقف، فقال: هاهنا يابن رسول الله باب غامض أرأيت إن قالوا حجة الله القران قال «إذن اقول لهم: إنّ القران ليس بناطق يأمر وينهى ولكن للقران أهل يأمرون وينهون وأقول: قد عرضت لبعض أهل الأرض مصيبة ماهى في السنة والحكم الذي ليس فيه اختلاف وليست في القران أبى الله تعالى لعلمه بتلك الفتنة أن تظهر في الأرض وليس في حكمه راد لها ومفرج عن أهلها فقال: هاهنا تفلجون يابن رسول الله أشهد أنّ الله قد علم بما يصيب الخلق من مصيبة في الأرض أو في أنفسهم من الدين أو غيره، فوضع القرآن دليلاً »قال «فقال الرجل: هل تدري يابن رسول الله دليل ماهو.

قال أبو جعفر عليه السلام: نعم فيه جمل الحدود وتفسيرها عند الحَكَم فقد أبى الله ان يصيب عبداً بمصيبة في دينه أوفي نفسه أوفي ماله ليس في أرضه من حكمه قاض بالصواب في تلك المصيبة قال: فقال الرجل: أمّا في هذا الباب فقد فلجتم بحجة إلّا أن يفترى خصمكم على الله فيقول ليس لله تعالى حجّة ولكن أخبرني عن تفسير لِكَيْلا تَاسُوا عَلَى مافاتَكُمْ ٢ ممّا خص به على عليه السلام وَلا تَفرَحُوا بِما اتبكُمْ ٣ قال في أبي فلان وأصحابه واحدة مؤخرة .

١. في المخطوطين من الكافي «كذلك لابد».
 ٢ و ٣ . الحديد /٢٣

(لا تأسوا على مافاتكم) مما خُصّ علي عليه السلام به (ولا تفرحوا بما اتيكم ) من الفتنة التي عرضت لكم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال الرجل:

أشهد أنكم أصحاب الحكم الذي لااختلاف فيه، ثمّ قام الرجل وذهب فلم أره.

# بيان:

«معتجر» ذو معجر على رأسه «قُيض» من باب التفعيل أي جيء به من حيث لايحتسب «اسبوعه» طوافه «ياأبا جعفر» تقدير الكلام ثمّ التفت إلى أبي فقال: ياأبا جعفر «فان الله تعالى أبي» فيه اشارة إلى أنّ علمه من علم الله. والمراد بهذا العلم علم الشرائع أصولها وفروعها والعلم بما كان وما سيكون، كما سيظهر من سياق الحديث «هذه مسألتي» يعني مسألتي هي أنّ الله تعالى هل له علم ليس فيه اختلاف أم لا؟ ثمّ العلم الذي لااختلاف فيه عند من هو؟.

«وقد فسرت أنت بعض ذلك» وهو السّؤال الأوّل «جملة العلم» يعني كلّه «عجيرته» معجره «تهلّل وجهه» تلألأ فرحاً «ماكان رسول الله صلّى الله عليه وآله يرى» يعني جبرئيل وسائر الملائكة عليهم السلام «وهم محدّثون» يعني يحدّثهم الملك ولايرونه «يفد» يقدم من الوفود «فيسمع الوحي» أي من الله تعالى بلاواسطة «سأسألك مسئلة» في بعض النسخ «ساتيك بمسئلة» والمعنى واحد «أن يطلع» من باب الافعال «اصدع بما تؤمر» أظهر واحكم بالحق جهاراً «عينك» في بعض النسخ «أعينك» بصيغة الجمع «بسيوف ال بالحق جهاراً «عينك» في بعض التي أمر الله سبحانه بأن يقاتل بها، كما داود» أي داود وأهله يعني السّيوف التي أمر الله سبحانه بأن يقاتل بها، كما

١ . ممّا خصّ به علي عليه السلام، كذا في بعض نسخ الوافي وفي الكافي المطبوع والمخطوط «م» .

الوافي ج ٢ - ٣٨

أمر الله تعالى بمقاتلة داود النبي وأهله مع جالوت على ماحكى الله عزّ وجلّ في القرآن، أو المراد بها تلك السّيوف بعينها «قال» يعني أبا عبدالله عليه السلام.

«فقال أبي» يعني قال بعد هذا الكلام تأكيداً له «إن خاصموا بها فلجوا» بالجيم يعني إن خاصم أصحابك بها أهل الخلاف ظفروا وفازوا بالغلبة عليهم. وتقرير هذه الحجة على مايطابق عبارة الحديث مع مقدماتها المطوية أن يقال: قد ثبت أنَّ الله سبحانه أنزل القرآن في ليلة القدر على رسول الله صلى الله عليه وآله.

وأنّه كان تنزّل الملائكة والروح فيها من كلّ أمر ببيان وتأويل سنة فسنة كما يدلّ عليه فعل المستقبل الدّال على التجدد في الاستقبال فنقول:

هل كان لرسول الله صلّى الله عليه وآله طريق إلى العلم الذي يحتاج إليه الأمّة سوى مايأتيه من السّماء من عند الله سبحانه إمّا في ليلة القدر أو في غيرها أم لا؟ والأوّل باطل لما أجمع عليه الأمّة من أنّ علمه ليس إلّا من عند الله سبحانه كما قال تعالى إنْ هُوَ إلّا وَحْيٌ يُوحىٰ الشبت الثاني.

ئم نقول: فهل يجوز أن لا يظهر هذا العلم الذي يحتاج إليه الأمّة أم لابدً من ظهوره لهم؟ والأوّل باطل، لأنّه إنّما يوحى إليه ليبلغ إليهم ويهديهم إلى الله عزّ وجل، فثبت الثاني ثم نقول: فهل في ذلك العلم النّازل من السّماء من عند الله جلّ وعلا إلى الرّسول اختلاف بان يحكم في أمر في زمان بحكم، ثمّ يحكم في ذلك الأمر بعينه في ذلك الزمان بعينه بحكم آخر يخالفه أم لا؟ والأوّل باطل لأن الحكم إنّما هو من عند الله جلّ وعزّ وهو متعال عن ذلك كما قال ... وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر الله لِوَجَدُوا فيهِ اخْتِلافاً كَثيراً ٢.

١ . النجم /٤

۲ . النساء /۸۲

ثمّ نقول: فمن حكم بحكم فيه اختلاف كالّذي يجبّهد في الحكم الشّرعي بتأويله المتشابه برأيه، ثمّ ينقض ذلك الحكم راجعاً عن ذلك الرّأي لزعمه أنّه قد أخطأ فيه هل وافق رسول الله صلّى الله عليه وآله في فعله ذلك وحكمه أم خالفه؟ والأوّل باطل لأنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله لم يكن في حكمه اختلاف، فثبت الشّاني، ثمّ نقول: فمن لم يكن في حكمه اختلاف فهل له طريق إلى ذلك الحكم من غير جهة الله سبحانه إمّا بواسطة أو بغير واسطة ومن دون أن يعلم تأويل المتشابه الذي بسببه يقع الاختلاف أم لا؟ والأوّل باطل، فثبت الثّاني.

ثمّ نقول: فهل يعلم تأويل المتشابه الذي بسببه يقع الاختلاف إلّا الله والرّاسخون في العلم الذين ليس في علمهم اختلاف أم لا؟ والأول باطل، لأنّ الله سبحانه يقول ..ومايَعْلَمُ تأويلَهُ إلّا الله والرّاسِخُونَ فِي الْعِلم.. \. ثمّ نقول: فرسول الله صلّى الله عليه وآله الذي هو من الراسخين في العلم هل مات وذهب بعلمه ذلك ولم يبلّغ طريق علمه بالمتشابه إلى خليفته من بعده أم بلّغه؟ والأول باطل، لأنّه لوفعل ذلك فقد ضيّع من في أصلاب الرّجال ممّن يكون بعده، فثبت الثانى.

ثم نقول فهل خليفته من بعده كسائر احاد النّاس يجوز عليه الخطأ والاختلاف في العلم أم هو مؤيّد من عند الله يحكم بحكم رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم بأن يأتيه الملك ويحدّثه من غير وحي ورؤية أو مايجري مجرى ذلك وهو مثله إلّا في النبوّة؟ والأوّل باطل لعدم اغنائه حينئذ، لأنّ من يجوز عليه الخطأ لايؤمن عليه الاختلاف في الحكم ويلزم التضييع من ذلك أيضاً فثبت الثاني فلابد من خليفة بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله راسخ في العلم عالم بتأويل المتشابه مؤيّد من عند الله لا يجوز عليه الخطأ ولاالاختلاف في العلم يكون حجة على العباد وهو المطلوب.

١ . آل عمران /٧

٠٤ الوافي ج ٢

«فان قالوا لك» هذا ايراد سؤال على الحجة، تقريره أنّ علم رسول الله صلّى الله عليه وآله لعلّه كان من القرآن فحسب ليس ممّا يتجدد في ليلة القدر في شيء فأجاب بانّ الله سبحانه يقول:

فيها يُفْرَقُ كُلُّ آمْرِ حَكِيمٍ \* آمْراً مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُتَا مُرْسِلِينَ \ فهذه الآية تدل على تجدّد الفرق والارسال في تلك الليلة المباركة بانزال الملائكة والرّوح فيها من السّماء إلى الأرض دائماً فلابدً من وجود من يرسل إليه الأمر دائماً.

«فان قالوا لك» هذا سؤال آخر تقريره أنّه يلزم ممّا ذكرتم جواز ارسال الملائكة إلى غير النبيّ صلّى الله عليه وآله مع أنّه لا يجوز ذلك، فأجاب عنه بالمعارضة بمدلول الآية الذي لامردً له ولااستبعاد في أن يكون للنبيّ صلّى الله عليه وآله خليفة تقرب مرتبته من مرتبته في التأييد من عند الله وتحديث المملك وإن لم يكن نبيّاً يوحى إليه فانّ المخالفين أيضاً يروون عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله انّه قال: «إنّ في أمّتي محدّثين» يعني يحدثهم المملك ويسددهم.

«فان قالوا فان الخليفة هو حَكَمهم» بفتح الكاف يعني هو السيد المتحاكم إليه، «فقل» اذا لم يكن الخليفة مؤيّداً محفوظاً من الخطأ، فكيف يخرجه الله ويخرج به عباده من الظلمات إلى النّور. وقد قال الله سبحانه:

.. اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ امْنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَّلُمَاتِ اِلَى النُّودِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا آوْلِيا وُهُمُ الظَّلُمَاتِ ... ٢ «شمّ وقف» يعني أبا جعفر عليه الظَّاعُوتِ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ الَى الظَّلُمَاتِ ... ٢ «شمّ وقف» يعني أبا جعفر عليه السلام.

«فقال» يعني إلياس «مصيبة» أي قضية مشكلة ومسألة معضلة «ماهي في السنة والحكم الذي ليس فيه اختلاف» يعني ليس حكمها يوجد في السنة ولافي الحكم الذي ليس فيه اختلاف ولافي القرآن «أن تظهر» يعني تلك الفتنة وهو

١ . الدخان /٤ ـ ه

٢ . البقرة /٧٥٧

مفعول «أبى» مع الجملة الحاليّة الّتي بعده والعائد في حكمه راجع إلى الله «إنَّ الله قد علم بما يصيب الخلق من مصيبة في الأرض» أي في الخارج من أنفسهم كالمال «أو في أنفسهم» كالمدّين فيه إشارة إلى قوله تعالى ماالطات مِنْ مُصيبة في الأرض وَلافي انْفُسِكُمْ إلّا في كِتابٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْرَاها إِنَّ ذَلِك عَلَى الله يَسيرُ \* لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مافاتَكُمْ وَلا تَقْرَحُوا بِما التيكُمْ.. ا

«جمل الحدود» أي مجملاتها و«تفسيرها عند الحكم» بفتح الكاف يعني الحجة ولفظة (مَن) في مَن حكمه: إمّا إسم موصول، فتكون إسم ليس، أو حرف جرّ، فتكون صلة للخروج الَّذي يتضمنه معنى القضاء في «قاض» أي قاض خارج من حكمه بالصّواب «ممّا خص عليّ عليه السلام به» هذا من كلام أبي جعفر عليه السلام ففي الكلام حذف يعني قال ممّا خصّ عليّ عليه السلام به يعنى الخلافة والامامة وكأنّه سقط من قلم النسّاخ.

"ويحتمل أن يكون من كلام الرجل بما اتيكم يعني خلافة أبي بكر و«أبي فلان» كناية عنه و«أصحابه» يعني عمر وعثمان «واحدة مقدمة» يعني تخصيص عليّ بالخلافة والامامة قد تقدم من رسول الله صلّى الله عليه وآله وفاتكم «وواحدة مؤخرة» يعني فتنة خلافة أبي بكر قد تأخرت عن ذلك «وقد أتتكم» فقوله ثانياً «لا تأسوا» إلى آخره بيان للأمرين والمخاطب باحداهما الشيعة وبالأخرى مخالفوهم.

وقد تبيّن من هذا الحديث معنى إنزال القرآن في ليلة القدر مع ماثبت أنّه أنزل نجوماً في نحومن عشرين سنة، وقد تكلّف المفسّرون في تفسيره بتكلّفات بعيدة مثل قولهم: إنّه أنزل إلى السّمآء الدنيا جملة في ليلة القدر، ثم أنزل منه إلى الأرض نجوماً في تلك المدة ومثل قولهم: ان ابتداء نزوله كان في ليلة القدر ومثل قولهم، انّا أنزلنا القرآن في شأن ليلة القدر وهو قوله تعالى ليلة القدر خيرٌ مِنْ آلفِ

شَهْرٍ الله غير ذلك ويأتي مايقرب من الأوّل عن الصّادق عليه السلام في باب متى نزل القرآن من أبواب القرآن وفضائله من كتاب الصلوة إنشاء الله تعالى .

والمستفاد من هذا الحديث أنَّ معنى إنزاله في ليلة القدر إنزال بيانه بتفصيل عجمله وتأويل متشابهه وتقييد مطلقه وتفريق محكمه من متشابهه وبالجملة تتميم إنزاله بحيث يكون هدى للناس وبيّنات من الهدى والفرقان كما قال سبحانه شَهْرُ رَفَطان الّذى أنزِلَ فيه القرآن. ٢ يعني في ليلة القدر منه .. هدى لِلنّاسِ وَبَيّناتِ مِنَ الهُدى وَالفُرْقان.. تثنية لقوله عزّ وجلّ إنّا آنزَلْناهُ فِي لَبْلَةٍ مُبارَّكَةٍ إنّا كُتّا مُنْدِرينَ \* فيها الفُرق كُلُ آمْرِ حَكم ٣ أي محكم آمراً مِنْ عِنْدِنا إنّا كُتّا مُرْسِلينَ ٢ فقوله «فيها يفرق» وقوله «والفرقان» معناهما واحد.

وروي في معاني الأخبار باسناده عن الصادق عليه السلام ان القرآن جملة الكتاب والفرقان المحكم الواجب العمل به انتهى، ويأتي هذا الحديث مسنداً في آخر كتاب الصلاة إنشاء الله وقد قال تعالى إنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرُّانَهُ \* أي حين أنزلناه نجوماً فَإِذا قَرَاناهُ عليك حينئذ فَاتَّبعُ قُرُّانَهُ \* أي جملته ثمَّ إنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ \* في ليلة القدر بانزال الملائكة والروح فيها عليك وعلى أهل بيتك من بعدك ، بتفريق المحكم من المتشابه وبتقدير الأشياء وتبيين أحكام خصوص الوقائع التي تصيب الخلق في تلك السنة إلى ليلة القدر الآتية .

هذا مااستنفدته من مجموع هذا الحديث مع مايأتي من الأخبار في هذا الباب وفي باب ليلة القدر من كتاب الصيام وفي بعض أخبار ذلك الباب أنّه لم ينزل

١ . القدر/٣

٢ . البقرة /١٨٥

٣. الدخان /١ \_ ٤

٤ . الدخان /ه

ه و ٦ و ٧ . القيامة /١٧، ١٨، ١٩

القرآن إلا في ليلة القدر وأنَّه لورفعت ليلة القدر لرفع القرآن.

وقال في «الفقيه» تكامل نزول القرآن ليلة القدر وهومؤيد لما قلنا.

جمع - ٢ (الكافي - ٢٤٧١) وعن أبي عبدالله عليه السلام قال «بينا أبي عليه السلام جالس وعنده نفر إذا استضحك حتى اغرورقت عيناه دموعاً ثم قال «هل تدرون ماأضحكني؟» قال: فقالوا: لا، قال «زعم ابن عباس أنّه من الّذين قالوا ربّنا الله ثمّ استقاموا.

فقلت له: هل رأيت الملائكة يابن عباس تخبرك بولايتها لك في الدنيا والآخرة مع الأمن من الخوف والحزن؟ قال «فقال: إنّ الله تعالى يقول المَّوْمِتُونَ إِخْوَةٌ ١ وقد دخل في هذا جميع الأمة، فاستضحكت، ثم قلت: صدقت يابن عباس أنشدك الله تعالى هل في حكم الله تعالى اختلاف؟ قال: «فقال: لا فقلت: ماترى في رجل ضرب رجلاً أصابعه بالسيف حتى سقطت، ثمّ ذهب وأتى رجل آخر فأطار كفه فأتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ » قال:

أقول لهذا القاطع أعطه دية كفه وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ماشئت وأبعث به إلى ذوي عدل قلت: «جاء الاختلاف في حكم الله تعالى ونقضت القول الأول أبى الله تعالى أن يحدث في خلقه شيئاً من الحدود ليس تفسيره في الأرض اقطع قاطع الكف أصلاً ثم أعطه دية الأصابع هكذا حكم الله تبارك وتعالى ليلة ينزل فيها أمره إن جحدتها بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله فأدخلك الله الناركما أعمى بصرك يوم جحدتها على بن أبي طالب عليه السلام قال: فلذلك

٤٤

عمى بصري قال وماعلمك بذلك فوالله إن عمى بصره الإلا من صفقة جناح الملك».

قال «فاستضحكت ثم تركته يومه ذلك لسخافة عقله، ثمّ لقيته فقلت: يابن عباس ماتكلمت بصدق مثل أمس قال لك علي بن أبي طالب إنّ ليلة القدر في كلّ سنة وإنه ينزل في تلك الليلة أمر السنة وإنّ لذلك الأمر ولاة بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله» فقلت من هم؟ فقال «أنا وأحدعشر من صلبي ائمة محدّثون» فقلت لاأراها كانت إلّا مع رسول الله صلّى الله عليه وآله فتبدا لك الملك الذي يحدّثه، فقال كذبت ياعبدالله رأت عيناي الذي حدثك به علي ولم تره عيناه ولكن وعا قلبه و وقر في سمعه ثم صفقك بحناحه فعميت.

قال: فقال ابن عباس مااختلفنا في شيء فحكمه إلى الله، فقلت له فهل حكم الله في حكم من حكمه بأمرين؟ قال: لافقلت هاهنا هلكت وأهلكت».

# بيان:

«اغرورقت» افعيعال من الغرق قالوا ربّنا الله ثمّ استقاموا يعني وحدوا الله، ثمّ استقاموا على طاعة الله وطاعة رسوله كما ينبغي «من غير مخالفة» يعني بهم المعصومين صلوات الله عليهم «هل رأيت الملائكة» اشار به إلى قوله سبحانه إنّ الذينَ قالُوا رَبُّنَا الله ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ الا تَخافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَابُشِرُوا بِالْجَنَّةِ الّذينَ قالُوا رَبُّنَا الله ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ الا تَخافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَابُشِرُوا بِالْجَنَّةِ الّذينَ قالُوا رَبُّنَا الله ثُمَّ اوْلِيا وُكُمْ في الْحَيوةِ الدُنيا وَفِي الاخِرَةِ. ٢

«صدقت» صدّقه على سبيل التهكم «وابعث به إلى ذوي عدل» أي ارسله

١. في الكافي المطبوع أورده «ان عمى بصرى» ثمّ ذكر في الهامش «في بعض النسخ ان عمى بصره. ولكن في نسخ الوافي والمخطوطين من الكافي والمرآة وشرح المولى خليل كلّها «ان عمى بصره» . «ض.خ» .
 ٢ . فصلت /٣٠ ـ ٣١

إليها لتقدير الحكومة في الأصابع «جاء الاختلاف» لعدم امكان الاتّفاق في مثله «ليلة ينزل فيها أمره» يعني ليلة القدر.

قال الله تعالى: إنّا آنَرَلْناهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارِكَةٍ إنّا كُتّا مُنْذِرِينَ \* فيها يُفْرَقُ كُلّ آهْرٍ محكيمٍ الوقال: إنّا آنَرَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِلَى قوله مِنْ كُلّ آهْرٍ الإِن جحدتها» يعني تلك الليلة قال «فلذلك عمى بصري» هذا الكلام تصديق وإقرار منه له عليه السلام قال «وماعلمك بذلك» يعني قال: ابن عباس لأبي من أين علمت أنّ ذلك سبب عماي؟ كأنّه تعجب من علمه بما هو بمنزلة الغيب «فوالله» هذا من كلام الصادق عليه السلام معترض «ولم تره عيناه» هذا من تتمة كلام الملك والعائد في عيناه راجع الى عليّ عليه السلام يعني لم تره عينا عليّ لأنه ليس بملك ولانبيّ ويأتي مايؤيد هذا التفسير في هذا الباب ".

«روقر في سمعه» أي ثبت فيه «واستقر» من الوقرة يعني النقرة في الصخرة وفي الحديث «التعلّم في الصّغر كالوقرة في الحجر» اراد أنه يثبت في القلب ثبات النقرة في الحجر «مااختلفنا في شيء فحكمه إلى الله» أشار به إلى قوله عزّ وجلّ وَمَااختلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكُمُهُ إلَى الله. أي مردود إليه كأنّه نفى بهذا الكلام أن يكون في الأمّة من علم حكم الختلف فيه.

فاحتج عليه السلام عليه بأنّه إذا كان الحكم مردوداً إلى الله وليس عند الله في الواقع إلّا حكم واحد، فكيف يحكمون تارة بأمر وتارة بآخر. وهل هذا إلّا عالفة لله سبحانه في أحد الحكمين التي هي سبب الهلاك والاهلاك .

ه ٨٠ ٤ ٧ (الكافي - ٢٤٨:١) بهذا الاسناد عن أبي جعفر عليه السلام قال

١. الدّخان /٢ ـ ٣

٢ . القدر / ١

٣. وهومافي حديت التسمي والعدوي حيث قال: ولما يرى قلب هذا ولم يقل عينه منه رحمه الله.

٤. الشّوري /١٠

«قال الله تعالى: في لَبْلَةِ الْقَدْرِفِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرِ حَكَيمٍ الله تعالى: ينزل فيها كلّ أمر حكيم، والمحكم ليس بشيئين، إنّا هوشيء واحد فمن حكم بما ليس فيه اختلاف فحكمه من حكم الله تعالى ومن حكّم بأمر فيه اختلاف فرأى أنه مصيب فقد حكم بحكم الطاغوت إنه لينزل في ليلة القدر إلى وليّ الأمر تفسير الأمور سنةً سنةً يؤمر فيها في أمر نفسه بكذا وكذا وفي أمر الناس بكذا وكذا وإنّه ليحدث لوليّ الأمر سوى ذلك كلّ يوم علم الله الخاص والمكنون العجيب المخزون مثل ماينزل في تلك الليلة من الأمر» ثم قرأ وَلُوْآنً مافيي الأرضِ مِنْ شَجَرَةٍ آفُلامٌ وَالْبَحْرَيَهُدُهُ مِنْ بَعْدِه سَبْعَةُ آبْحُرٍ مانَفِدَتْ كَلِمات الله مافي الله من الأمر» ثم قرأ وَلُوْآنً الله عَزيزٌ حَكيمٌ ٢».

## بيان:

فسر عليه السلام «الحكيم» بالحكم في ضمن قوله «والحكم ليس بشيئين» وفسر الحكم بما لا يحتمل غير معناه كما هو المشهور في تفسيره لأنّه هو الذي ليس بشيئين وإنّما هو شيء واحد لا اختلاف فيه وأمّا الذي يحتمل غير معناه فهو شيئان ولابد فيه من الاختلاف وماأحكم هذا الحديث في إبطال القول بالاجتهاد والرّأي وابينه وكأنّه أراد عليه السلام بعلم الله الخاص العلم اللدني المتعلق بمعرفة أسرار المبدأ والمعاد مما يخصهم أعني غير المتعلق بافعال العباد. وبالمكنون العجيب المخزون ما يجب من ذلك صونه عن غير أهله، لعدم احتمال أفهام الجمهور له كما قال أميرالمؤمنين عليه السلام «اند على مكنون علم لوبُحْتُ به ٣ لاضطربتم اضطراب الارشية في الطّوى البعيدة» .

١ . الذخان / ٤

۲ . لقمان /۲۷

٣. باح بسره: اظهره «مجمع البحرين»

١٨٦ - ٨ (الكافي - ٢٤٨:١) بهذا الاسناد عن أبي عبدالله عليه السلام قال «كان علي بن الحسين عليه السلام يقول إنّا آنَزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ الصدق الله عزّ وجل أنْزل الله القرآن في ليلة القدر وَمَاآدُريكَ مَالَيْلَةُ الْقَدْرِ ٢ قال رسول الله صلى الله عليه وآله «لاأدري».

قال الله تعالى لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ آلْفِ شَهْرِ " ليس فيها ليلة القدر .

قال لرسول الله صلّى الله عليه وآله: وهل تدري لم هي خير من ألف شهر؟ قال: لا، قال لأنّها تنزل فيها الملائكة والروح بإذن ربهم من كلّ أمر واذا اذن الله بشيء فقد رضيه سَلامٌ هِيَ حَتّىٰ مَطْلَع الْفَجْرِيقول: تسلم عليك يامحمد ملائكتي وروحي بسلامي من أوّل مايهبطون إلى مطلع الفجر.

ثم قال في بعض كتابه .. وَاتَّقُوا فِيْنَةً لا تُصيبَنَّ الدَينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ لِحَاصَّةً.. ° في «انّا أنزلناه في ليلة القدر» وقال في بعض كتابه وَمَامُحَمَّدٌ إلا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ آفَائِنْ مَاتَ آ وْقَتُلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى آعْقابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهُ الشّاكِرِينَ ".

يقول في الآية الأولى أنّ محمداً حين يموت يقول أهل الخلاف لأمر الله تعالى مضت ليلة القدر مع رسول الله صلّى الله عليه وآله، فهذه فتنة أصابتهم خاصة وبها ارتدوا على أعقابهم، لأنّهم إن قالوا لم تذهب فلابد أن يكون لله تعالى فيها أمر وإذا أقرّوا بالأمر لم يكن له من صاحب بدّ ».

١. القدر/١

٢. القدر/٢

٣. القدر/٣

٤. ناظر إلى سورة القدر/٥

ه. الانفال /٢٥

٦ . آل عمران /١٤٤

الوافي ج ٢

## بيان:

روي أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم أريّ له في منامه أنّ القردة تصعد منبره تردّ الناس عن الدّين القهقرى، فغمّه ذلك، فنزل عليه جبرئيل عليه السلام بهذه السورة تسلية له صلّى الله عليه وآله وسلّم. وأخبره أنّ بني أميّة علكون الأمر من بعده إلى ألف شهر وتأتي هذه الرواية في باب نقض عهد الصحابة من هذا الكتاب وفي باب ليلة القدر من كتاب الصّيام بأدنى تفاوت فقوله تعالى خَيْرٌمِنْ آلفِ شَهْرٍ يعني خير من ألف شهر يملك فيها بنو أمية الأمر بعدك ، ليس لهم فيها ليلة القدر، لاختصاصها بك و بأهل بيتك من بعدك بنزول الأمر لهم فيها و بشيعتهم بتضاعف حسناتهم فيها.

قوله «إذا اذن الله بشيء» تفسير للاذن بالرّضا وحاصل معنى آخر الحديث والله اعلم ثم قائله أنّ الفتنة في هذه السورة فتنتان: فتنة تصيب الّذين ظلموا منهم خاصة وهي انكارهم لليلة القدر بعد النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أصلاً ورأساً وارتدادهم على أعقابهم كفراً ونفاقاً وأصحاب هذه الفتنة ليسوا مخاطبين بهذه الآية لأنهم ليسوا بأهل للخطاب ولاينفعهم النصح وفتنة اخرى لا تصيبن الّذين ظلموا خاصة بل تعمّهم وغير الظّالمين . وهي عدم المبالاة بمعرفة صاحب هذا الأمر بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم . وأنّ ليلة القدر بعده لمن؟ وأن تنزّل الملائكة والروح فيها على مَن؟

وأصحاب هذه الفتنة أهل الحيرة الذين لايهتدون إلى الحق سبيلاً. وهم المخاطبون بهذه الآية، يقول الله لهم اجتهدوا في معرفة الأمور المذكورة وتعرفوها من قبل أن يخرج طريق تعرفها من أيديكم. وهذا معنى اتقاء الفتنة. والآية الثانية نزلت في جماعة فروا من الزّحف في بعض الغزوات مرتدين على أعقابهم زعماً منهم أنّ الرسول صلّى الله عليه وآله قد قتل حين نادى إبليس فيهم بذلك . وهم في الحقيقة أهل الفتنة الأولى المنكرون لبقاء ليلة القدر بعد الرسول، بل لبقاء

الدين أيضاً.

يقول الله تعالى لهم: ومامحمد إلا كسائر الرّسل الّذين مضوا، فإنّه سيمضي كما مضوا، فاذا مضى مضى معه الدّين، فتنقلبوا بعد ايمانكم كفّاراً، أفّ لكم ولايمانكم، كلا بل الدّين باق بعده. والأمر باق. وصاحب الأمر باق. وليلة القدر باقية. وتنزل الملائكة والرّوح فيها على صاحب الأمر باق مابقيت الدنيا وأهلها. وأنّه يكون بعد الرسول صلّى الله عليه وآله خليفة بعد خليفة ووصيّ بعد وصيّ. ونزول أمر بعد نزول أمر. وبيان متشابهات بعد بيان متشابهات، إلى غير ذلك.

فقوله عليه السلام يقول في الآية الأولى إلى آخره إشارة إلى ماقلناه وبيان لارتباط إحدى الآيتين بالأخرى وتنبيه على أنّ الذين ظلموا في الأولى هم المشار إليهم بالانقلاب على الأعقاب في الثانية بالحقيقة. وقوله أهل الخلاف لأمر الله إشارة إلى اصحاب الفتنة الأولى وقوله: وبها ارتدوا اشارة إلى أنهم في الحقيقة هم المرتدون في تلك الغزوة على أعقابهم وأنهم بهذه الفتنة ارتدوا وقوله «لأنهم إن قالوا» تعليل لقولهم بمضي ليلة القدر وارتدادهم عن الدين. وذلك لأنهم إن اعترفوا ببقاء ليلة القدر، فلابد لهم من الاعتراف بالحق كما بينه عليه السلام.

١٨٧ ـ ٩ (الكافي ـ ٢٤٩:١) وعن أبي عبدالله عليه السلام قال «كان علي عليه السلام كثيراً مايقول اجتمع المتيمى والعدوي عند رسول الله صلّى الله عليه وآله وهويقرأ إنّا أنزلناه بتخشّع وبكاء، فيقولان: ماأشد رقتك لهذه السّورة، فيقول رسول الله لـمارأت عيني ووعا قلبي، ولما يرى قلبُ هذا من بعدي فيقولان: وماالّذي رأيت وماالذي يرى؟ قال: فيكتب لهما في التراب تنزل الملئكة والرّوح فيها بإذن ربّهم من كلّ أمر قال: ثمّ يقول: هل بقي شيء بعد قوله تعالى كلّ أمر

فيقولان: لا، فيقول: هل تعلمان من المنزَّل إليه بذلك؟ فيقولان: أنت

ه الوافي ج ٢

يارسول الله؛ فيقول: نعم، فيقول: هل تكون ليلة القدر من بعدي؟ فيقولان: نعم، قال: فيقول: فيهل ينزل ذلك الأمر فيها؟ فيقولان: نعم قال: فيقول: إن قال: فيقول: إلى مَن؟ فيقولان: لاندري، فيأخذ برأسي، فيقول: إن لم تدريا فادريا هو هذا من بعدي، قال: فان كانا ليعرفان تلك الليلة بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله من شدة مايداخلها من الرّعب».

# بيان:

«التيسمي والعدوي» كنايتان عن الأولين «لما رأت عيني» إشارة الى الملائكة المتنزلين في تلك اللّيلة «ووعا قلبي» إشارة إلى ماحدثته من تبيين الأمور وإحكام الأحكام «ولما يرى قلبُ هذا من بعدي» يعني من الملائكة وتحديثهم إيّاه. وأشار بهذا إلى أميرالمؤمنين عليه السلام وقد مضى في خبر آخر «انّه وعا قلبه وقور في سمعه» «فان كانا ليعرفان» إنْ مخففة من المثقلة وضمير الشّأن محذوف بقرينة لام التأكيد في الخبر، يعني فانّ الشأن أنّها كانا ليعرفان البتّة تلك الليلة بعد النبيّ صلّى الله عليه وآله، لشدة الرّعب الذي يداخلها فيها.

١٠- ٤٨٨ - ١٠ (الكافي - ٢٤٩:١) وعن أبي جعفر عليه السلام قال «يامعشر الشيعة؛ خاصموا بسورة إنّا أنزلناه تفلجوا، فوالله إنّها لحجة الله تعالى على الحلق بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وإنّها لسيدة دينكم وإنّها لغاية علمنا، يامعشر الشيعة، خاصمواب حم وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ \* إنّا أنزلناهُ فِي لَيْلَة مُبَارِّكَة إنّا مُنْذِرِينَ ١ فانّهالولاة الأمر خاصة بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله. يامعشر الشيعة؛ يقول الله تعالى وَإنْ مِنْ أُمّة إلّا خَلا فيها نَذيرٌ ٢ قيل ياأبا

١ . الذخان /١ ـ ٣

۲ . فاطر /۲

جعفر؛ نذيرها محمّد صلّى الله عليه وآله؟ فقال «صدقت، فهل كان نذير وهو حيّ من البعثة في أقطار الأرض؟» فقال السّائل: لا، قال أبو جعفر عليه السلام .

«أرأيت بعيثه أليس نذيره؟ كما أنّ رسول الله في بعثته من الله تعالى نذير؟» فقال: بلى، قال «فكذلك لم يمت محمد إلّا وله بعيث نذير» قال «فان قلت لا، فقد ضيّع رسول الله صلّى الله عليه وآله من في أصلاب الرّجال من أمّته» قال: ومايكفيهم القرآن؟ قال: «بلى إن وجدوا له مفسرا» قال: ومافسره رسول الله صلّى الله عليه وآله؟ قال «بلى قد فسره لرجل واحد وفسر للأمّة شأن ذلك الرّجل وهو عليّ بن أبي طالب عليه السلام».

قال السّائل: ياأباجعفر؛ كأنّ هذاأمرخاص لا يحتمله العامّة قال «أبى الله أن يعبد إلّا سرّاً حتى يأتي إبّان أجله الّذي يظهر فيه دينه، كما أنّه كان رسول الله صلّى الله عليه وآله مع خديجة عليها السلام مستراً حتى أمر بالاعلان» قال السائل: ينبغي لصاحب هذا الدين أن يكتم؟ قال «أوما كتم علي بن أبي طالب عليه السلام يوم أسلم مع رسول الله صلّى الله عليه وآله حتى ظهر أمره؟ قال: بلى، قال: فكذلك أمرنا حتى يبلغ الكتاب أجله».

## بيان:

«إنها لحجة الله على الخلق» قد مضى بيان كونها حجة «لسيدة دينكم» يعني لسيدة حجج دينكم «لغاية علمنا» أي نهاية مايحصل لنا من العلم لكشفها عن ليلة القدر التي تحصل لنا فيها غرائب العلم ومكنوناته وفي بعض النسخ غاية ماعلمنا «فانها لولاة الأمر خاصة» أي هذه الآيات إنها هي للأئمة المعصومين بعد النبي صلوات الله عليهم وفي شأنهم ليست لغيرهم يعني هذا الانزال إنها هو عليهم

۲ه الوافي ج ۲

بعده وهذا الانذار إنّما يكون بهم بعده وإرسال الأمر المذكور فيها إنّما هو إليهم خاصة.

«وَإِنْ مِنْ أُمّةٍ إِلّا خَلا فِيهَا نَذِيرِ» أَيعني لابدَلكل أمة من نذير حتى يكون بين أظهرهم ينذرهم في كلّ زمان وكذلك كان ماكانت الدنيا «نذيرها محمد» يعني نذير هذه الأُمّة محمد صلّى الله عليه وآله «صدقت» صدّقه باعتبار نذارته صلّى الله عليه وآله للأُمّة كافة بلاواسطة بينه وبين الله تعالى، ثمّ أخذ في الاحتجاج على السّائل للإضطرار إلى النّذير في كلّ قرن حتى في قرنه صلّى الله عليه وآله لمن كان في اقطار الأرض بعيداً منه .

«من البعثة» أي من جهة بعثته صلّى الله عليه وآله أصحابه إلى أقطار الأرض أو هي بفتحتين جمع «بعيث» بمعنى المبعوث، فاخطأ السّائل حين أنكر ذلك، فنبّهه على خطائه بقوله عليه السلام «أرأيت بعيثه أليس نذيره؟» يعني بل إنّا يكون من يبعثه من أصحابه إلى أقطار الأرض نيابة عن نفسه نذيره في بعثته كما أنّه هو نذير من الله في بعثته «فكذلك لم يمت محمد إلّا وله بعيث نذير» يعني كما كان الأمر في حال حياة الرسول، كذلك يكون بعد موته، فلم يمت محمد إلّا لزم وله خليفة قد بعثه إلى الخلق لانذارهم. وهكذا كلّ خليفة مابقيت الدنيا وإلا لزم أن يكون الرسول قد ضيّع من في أصلاب الرجال من أمّته، كما أنّه لولم يبعث في حال حياته إلى من غاب عنه في أقطار الأرض لكان قدضيّعهم «إبّان أجله» حال حياته إلى مَن غاب عنه في أقطار الأرض لكان قدضيّعهم «إبّان أجله» بتشديد الباء الموحدة يعني وقت حلول أجله .

۱۱ - ۱۱ (الكافي - ۲۰۰۱) وعن أبي جعفر عليه السلام قال «لقد خلق الله تعالى ليلة القدر أول ماخلق الدّنيا ولقد خلق فيها أوّل نبيّ يكون وأوّل وصيّ يكون. ولقد قضى أن يكون في كلّ سنة ليلة يهبط فيها بتفسير الأمور

قلت: والمحدّثون أيضاً يأتهم جبرئيل عليه السلام أو غيره من اللائكة؟ قال «أمّا الأنبياء والرّسل فلاشك ولابدّ لمن سواهم من أوّل يوم خلقت فيه الأرض إلى آخر فناء الدنيا أن تكون على أهل الأرض حجة ينزل ذلك في تلك الليلة إلى من أحبّ من عباده. وأيم الله لقد نزل الرّوح والملائكة بالأمر في ليلة القدر على آدم. وأيم الله مامات آدم إلّا وله وصيّ وكلّ من بعد آدم من الأنبياء قدأتاه الأمر فيها و وضع لوصيّه من بعده. وأيم الله إن كان النبيّ ليؤمر فيا يأتيه من الأمر في تلك الليلة من آدم إلى محمّد صلّى الله عليه وآله أن أوص إلى فلان.

يَعْبُدُونَى لِأَيُشْرِكُونَ بَى شَيْئًا ٢ يقول: يعبدونني بايمان لانبي بعد محمد صلى الله عليه وآله، فن قال غير ذلك ـ فَأُولِيُكَ هُمُ الفَاسِقُونَ. فقد مكن ولاة الأمر بعد محمد صلى الله عليه وآله بالعلم ونحن هم، فاسألونا، فان صدقناكم فأقرّوا، وماأنتم بفاعلين، أمّا علمنا فظاهر وأمّا إبّان أجلنا الّذي يظهر فيه الدين منا حتى لايكون بين الناس اختلاف، فانّ له أجلاً من ممر اللّيالي

١ . النور /ه٥

۲ . النور /ه ه

والأيّام إذا أتى ظهر وكان الأمر واحداً.

وأيم الله لقد قضى الأمر أن لا يكون بين المؤمنين اختلاف ولذلك جعلهم شهداء على الناس ليشهد محمّد علينا ولنشهد على شيعتنا ولتشهد شيعتنا على الناس، أبى الله تعالى أن يكون في حكمه اختلاف أو بين أهل علمه تناقض» ثمّ قال أبو جعفر عليه السلام «فضل ايمان المؤمن بحمله إنّا انزلناه وبتفسيرها على من ليس مثله في الايمان بها كفضل الانسان على البهائم. وإنّ الله تعالى ليدفع بالمؤمنين بها عن الجاحدين لها في الدنيا لكمال عذاب الآخرة لمن علم أنّه لايتوب منهم مايدفع بالمجاهدين عن القاعدين. ولاأعلم أنّ في هذا الزمان جهاداً إلّا الحجّ والعمرة والجوار».

قال: وقال رجل الأبي جعفر عليه السلام يابن رسول الله؛ لا تغضب علي قال «لماذا؟» قال لماأريد أن أسألك عنه قال «قل» قال ولا تغضب؟ قال «ولاأغضب» قال: أرأيت قولك في ليلة القدر وتنزّل الملائكة والرّوح فيها إلى الأوصياء يأتونهم بأمر لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله قد علمه أو يأتونهم بأمر كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعلمه؟ وقد علمت أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله مات وليس من علمه شيء إلّا وعليّ عليه السلام له واع، قال أبو جعفر «مالي ولك أيّها الرجل ومن أدخلك عليّ» قال: أدخلني عليك القضاء لطلب الدّين قال:

«فافهم ماأقول لك إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله لمّا أسرى به لم يهبط حتى أعلمه الله تعالى علم ماقد كان وماسيكون وكان كثير من علمه ذلك جملاً يأتي تفسيرها في ليلة القدر. وكذلك كان عليّ بن أبي طالب عليه السلام قد علم جمل العلم ويأتي تفسيره في ليالي القدر، كما كان مع رسول الله صلّى الله عليه وآله» قال السائل: أو ماكان في الجمل تفسير؟

١ . من هذا الموضع في الكافي جعله حديثا آخر تحت رقم ٨ فانتبه .

قال «بلى ولكنه إنّما يأتي بالأمر من الله تعالى في ليالي القدر إلى النّبيّ صلّى الله عليه وآله وإلى الأوصياء إفعل كذا وكذا لأمرقد كانوا علموه أمروا كيف يعملون فيه».

قلت: فسر لي هذا؟ قال «لم يمت رسول الله صلى الله عليه وآله إلا حافظاً لجملة العلم وتفسيره» قلت: فالذي كان يأتيه في ليالي القدر علم ماهو؟ قال «الأمر واليسر فيا كان قد علم» قال السائل: فما يحدث لهم في ليالي القدر علم سوى ماعلموا قال «هذا ممّا أمروا بكتمانه ولا يعلم تفسير ماسألت عنه إلا الله تعالى» قال السّائل: فهل يعلم الأوصياء مالا يعلم الأنبياء؟ قال «لا، وكيف يعلم وصيّ غير علم ماأوصى إليه؟».

قال السّائل: فهل يسعنا أن نقول إنّ أحداً من الوصاة يعلم مالايعلم الآخر؟ قال «لا، لم يحت نبيّ إلّا وعلمه في جوف وصيّه. وإنّا تنزّل الملائكة والرّوح في ليلة القدر بالحكم الذي يحكم به بين العباد» قال السّائل: وماكانوا علموا ذلك الحكم؟ قال «بلى، قد علموه لكنّهم السّائل: وماكانوا علموا ذلك الحكم؟ قال القدر كيف يصنعون لايستطيعون إمضاء شيء منه حتّى يؤمروا في ليالي القدر كيف يصنعون إلى السّنة المقبلة» قال السائل ياأبا جعفر؛ لاأستطيع إنكار هذا؟ قال أبو جعفر «من أنكره فليس منّا» قال السّائل: ياأبا جعفر؛ أرأيت النبيّ صلّى الله عليه وآله؟ هل كان يأتيه في ليالي القدر شيء لم يكن علمه؟ قال:

«لا يحل لك أن تسأل عن هذا أمّا علم ماكان وماسيكون فليس يموت نبي ولا وصي إلّا والوصي الذي بعده يعلمه، أمّا هذا العلم الذي تسأل عنه، فانّ الله تعالى أبى أن يطلع الأوصياء عليه إلّا أنفسهم» قال السّائل: يابن رسول الله؛ كيف أعرف أنّ ليلة القدر تكون في كلّ سنة؟ قال «إذا أتى شهر رمضان فاقرأ سورة الدّخان في كلّ ليلة مائة مرة، فاذا أتت ليلة ثلاث وعشرين فانّك ناظر إلى تصديق الذي سألت عنه» قال: وقال أبو جعفر عليه السلام «لما ترون من بعثه الله تعالى بالشقاء على أهل الضّلالة

٥٦ الوافي ج

من أجناد الشّياطين وأزواجهم \ أكثر ممّا ترون خليفة الله الّذي بعثه للعدل والصّواب من الملائكة» .

قيل ياأبا جعفر؛ وكيف يكون شيء أكثر من الملائكة؟ قال «كما شاء الله تعالى» قال السّائل: ياأبا جعفر؛ إنّي لوحد ثنت بعض الشيعة بهذا الحديث لأنكروه قال «كيف ينكرونه؟» قال يقولون إنّ الملائكة أكثر من الشياطين قال «صدقت، افهم عنّي ماأقول، انّه ليس من يوم ولاليلة إلا وجميع الجنّ والشياطين يزور أئمة الضلال ويزور إمام الهدى عددهم من الملائكة حتى إذا أتت ليلة القدر فيهبط فيها من الملائكة الى وليّ الأمر خلق الله».

أو قال «قيّض الله تعالى من الشياطين بعددهم ثم زاروا وليّ الضّلالة فأتوه بالافك والكذب حتى لعلّه يصبح ٢ فيقول رأيت كذا وكذا، فلوسأل وليّ الأمر عن ذلك لقال رأيت شيطاناً أخبرك بكذا وكذا حتى يفسّر له تفسيراً ويعلمه الضلالة التي هو عليها. وأيم الله إنّ من صدق بليلة القدر ليعلم أنّها لنا خاصة لقول رسول الله صلّى الله عليه وآله لعليّ عليه السلام حين دنا موته: هذا وليّكم من بعدي فان أطعتموه رشدتم، ولكن من لايؤمن بمافي ليلة القدر ممّن على غير رأينا فانه لايسعه في الصّدق إلّا أن يقول إنّها لنا ومن لم يقل فانّه كاذب إنّ تعالى اليسعه في الصّدق إلّا أن يقول إنّها لنا ومن لم يقل فانّه كاذب إنّ تعالى أعظم من أن ينزل الأمر مع الرّوح والملائكة إلى كافر فاسق، فان قال إنّه ينزل إلى الخليفة الذي هو عليها، فليس قولهم ذلك بشيء و إن قالوا ٣ إنّه ليس ينزل إلى الخليفة الذي هو عليها، فليس قولهم ذلك بشيء و إن قالوا ٣ إنه ليس ينزل إلى أحد، فلايكون أن ينزل شيء إلى غير شيء و إن قالوا

١ . بالزاى والجيم في الاصل وشرحى المولى صالح والمولى خليل ولكن في «ت» «عش» «ف» «ك » والمطبوع والمرآة والكافيين المخطوطين «ارواحهم» بالمهملتين «ض.ع».

٢ . لعله يصيح، (الكمافي المخطوط ((خ)) .

٣ . وان قال. (الكافي المخطوط «خ») .

سيقولون ليس هذا بشيء فقد ضلوا ضلالاً بعيداً».

# بيان:

لعل السّر في كون خلق ليلة القدر مع أوّل خلق الدنيا وخلق أوّل نبي أو وصيّ يكون فيها أن ليلة القدر يدبّر فيها كلّ أمر يكون في الدنيا ويعدّر فيها كلّ شيء يوجد في العالم وتنزّل الملائكة والرّوح فيها باذن ربّهم من كلّ أمر إلى نبيّ أو وصيّ كما تقرّر ذلك كلّه في النّصوص. وتعيين الوصيّ للنبيّ إنّا يكون في تلك الليلة، فلو كانت الدنيا متقدّمة على ليلة القدر، لزم أن يكون إمضاؤها قبل تدبيرها وتقديرها ولوكانت ليلة القدر متقدّمة على الدنيا لزم أن لا تتنزّل الملائكة والرّوح فيها، لفقد المنزّل إليه.

ثمّ إنّ الدّنيا إنّ كانت دنياً لدنوها من الانسان بالاضافة إلى الآخرة، فهما حالتان للانسان، فلادنياً قبل انسان ولاإنسان قبل نبيّ أو وصيّ إذ لايقوم هذا النوع إلّا بحجة كما يأتي بيانه من الاخبار، فخلق النبيّ الأوّل والوصيّ الأوّل من حيث كونه وصيّاً إنّا يكون في ليلة القدر ولاليلة قدر ولادنياً إلّا وفيها نبيّ أو وصيّ ولانبيّ ولاوصيّ إلّا ولهما ليلة قدر «فقد ردّ على الله علمه» لأنّ علم الله في الأمور المتجددة في كلّ سنة لابد أن ينزل في ليلة القدر إلى الأرض ليكون حجّة على الأنبياء والمحدّثين لنبوتهم وولايتهم فالرّاد لليلة القدر هو الرّاد على الله علمه المؤلف المؤرض .

«فلاشك» أي في إتيان جبرئيل لم يتعرض عليه السلام لجواب السّائل بل أعرض عنه إلى غيره تنبيهاً له على أنّ هذا السؤال غيرمهم له وإنّا المهم له التصديق بنزول الأمر على الأوصياء ليكون حجّة لهم على أهل الأرض وأمّا أن النّازل بالأمر هل هو جبرئيل أو غيره، فليس العلم به بهم له أو أنّه لم ير المصلحة في إظهار ذلك له لكونه أجنبيّاً كما يشعر به قوله عليه السلام فيا بعد وماأنتم بفاعلين «ووضع» أي النبيّ الأمر أو على البناء للمفعول أو بالتنوين عوضاً عن بفاعلين «ووضع» أي النبيّ الأمر أو على البناء للمفعول أو بالتنوين عوضاً عن

۸ه الوافي ج ۲

المضاف إليه عطف على الأمر.

«بايمان لانبي بعد محمد» يعني أنّ نني الشّرك عبارة عن أن لا يعتقد النبوّة في الحليفة الظّاهر الغالب أمره «ومن قال غير ذلك» هذا تفسير لقوله تعالى .. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولِيْكَ هُمُ الفاسِقُونَ اليعني ومن كفر بهذا الوعد بأن قال إنّ مشل هذا الخليفة لا يكون إلّا نبيّاً ولانبيّ بعد محمد صلّى الله عليه وآله، فهذا الوعد غير صادق أو كفر بهذا الموعود بأن قال إذا ظهر أمره هذا نبيّ، أو قال: هذا ليس بخليفة لا عتقاده الملازمة بين الأمرين، فقوله عليه السلام غير ذلك إشارة إلى الأمرين والسّر في هذا التفسير أنّ العامة لا يعتقدون مرتبة متوسّطة بين مرتبة النبوّة ومرتبة أحاد أهل الايمان من الرعيّة في العلم اللدنيّ بالأحكام ولهذا ينكرون إمامة أمّتنا عليهم السلام زعماً منهم أنّهم كسائر أحاد النّاس، فاذا سمعوا منهم من غرائب العلم أمراً زعموا أنّهم عليهم السلام يدّعون النبوّة لأنفسهم .

«لكمال عذاب الآخرة» أي ليكمل العذاب عليهم «والجوار» أي قضاء حق المجاورة والصبر على أذى الجار والعشير كأنّه عليه السلام شبّه العبادات الثّلاث بالجهاد وجعلها عوضاً عنه في هذا الزمان لما فيها من جهاد النّفس على مشاقها ولاسيّا مايتحمّل من أذى الأعداء الجاحدين للحق «وتنزّل الملائكة» بصيغة المصدر مجروراً عطفاً على ليلة القدريعني ماقولك في شأن ليلة القدر وفي تنزّل الملائكة والرّوح فيها «جملاً» كأنّ المراد بالجمل العلم بها على الوجه الكليّ المنطبق على جزئياته فرداً فرداً مجيث لايفوته معلوم ولكته من دون الخصوصيّات المنطبق على جزئياته فرداً فرداً محيث لايفوته معلوم الكنّه من دون الخصوصيّات والتعيّنات. ولمّا كان فهم ذلك متعسراً على السّائل أخذ يكرّر عنه السّؤال وتقرير شبهته أنّ الجملة إن كانت مشتملة على كلّ مااشتمل عليه التفسين فما الذي يأتيهم في ليلة القدر من العلم؟.

وإن لم تكن مشتملة على الجميع وكان يبقى من العلم مالم يأتهم بعد وإنَّما يأتيهم

في ليالي القدر، فيلزم أن لايعلم الرّسول صلّى الله عليه وآله ذلك الباقي «الأمر واليسر» يعني خصوص الأمر وسهولته إذ قد تشخّص وتعيّن وصار بحيث يتيسر لهم إلقاؤه إلى الناس جزئياً محسوساً «فيا كان قد علم» يعني على الوجه الكلّي المحتمل لأفراده المتكثّرة ولمّا كرّر السّائل سؤاله وأعاد بعد هذا الجواب الواضح ماكان يسأله أوّلاً وجزم عليه السلام بأنّه ليس من شأنه أن يفهم ذلك عدل عن جوابه بالبيان إلى جوابه بالأمر بالكتمان وأنه لا يعلم تفسير ذلك وبيانه لمثل هذا الرجل بحيث يفهم أو يسكت سوى الله سبحانه.

إذ الأفهام إنّا هوبيد الله سبحانه وإنما المعلم فاتح للمتعلّم ومعدّ لأن يصير بحيث يفهم من الله عزّ وجلّ مايلقيه إليه وإنما أمروا بكتمانه لأنّهم عليهم السلام أمروا أن يكلّموا الناس على قدر عقولهم، فن لم يكن مقدار عقله صالحاً لفهم أمر وجب كتمان ذلك الأمر عنه «هل كان يأتيه في ليالي القدر» هذه هي المرة التاسعة لسؤاله ذلك وحينئذ حرّم عليه السلام عليه السؤال وماأصبره بأبي وأمّي على مخاطبته والرّفق في جوابه صلوات الله عليه.

«أن يُطلِع» من باب الافعال والمراد الاطلاع الكاشف عن سرّ الأمر على ماهوعليه «إلّا أنفسهم» يعني إلّا إطّلاع كلّ منهم صاحبه «ناظر إلى تصديق الذي سألت» يعني ينكشف لك بعلامة أنّها ليلة القدر إذا تشوفت الله ذلك باخلاص منك «لما ترون» مبتدأ واللام المفتوحة لتأكيد الحكم وخبره «أكثر ممّا ترون خليفة الله» أي لخليفة الله «كما شاء الله» إنّما أجابه عليه السلام بذلك، لأنّ سؤاله كان ساقطاً، مع أنّه لم يلزم من كلامه عليه السلام ذلك. إذ لا يجب أن يكون كلّ ملك مرئياً لهم حينئذ لجواز أن لا يكون الكلّ مبعوثين للخليفة. أو يكون الكلّ مبعوثين للخليفة. أو يكون الكلّ مبعوثين له ولكن لا يكونون مشهودين لهم ولهذا لمّا أعاد السائل هذا السؤال أعرض عن جوابه بعد تصديقه الاجمالي إلى قوله إفهم عني ماأقول.

١ . تشوفت إلى الشيء: تطلّعت إليه «مجمع البحرين» .

الوافي ج ٢

«خلق الله» جواب إذا «من الشياطين بعددهم» لامنافاة بين هذا وماسبق من أنّ ماترون من الشياطين يكون أكثر ممّا ترون من الملائكة، لجواز أن يكونوا يرون جميع المستياطين ولايرون جميع الملائكة، بل بعضها خاصّة «ويعلمه الضلالة» من الاعلام «منكر» أي لنا «إلى الخليفة الذي هو عليها» أي على الضلالة «وان قالوا سيقولون» أي إن قالوا ليس ينزل إلى أحد فسيقولون بعد التنبه إنّه ليس بشيء.

- ٠٩٠ ١ (الكافي ١٠٧١) محمد، عن ابن عيسى، عن إبن أبي عمير، عن السرّاد، عن داود الرّقي، عن العبد الصّالح عليه السلام قال «إِنّ الحجة لا تقوم لله على خلقه إلّا بامام حتى يُعرّف».
- ٢ ٤٩١ (الكافي ١٧٧:١) الاثنان، عن الوشّاء قال: سمعت الرّضا عليه السلام يقول «إِنّ أبا عبدالله عليه السلام قال» الحديث .
- ٣- ٤٩٢ (الكافي ١٧٧١) احمد، عن محمد بن الحسن، عن عبادبن سيمان، عن سعد، عن محمد بن عمارة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام «مثله» .

#### بيان:

حتى بُعرّف بالتشديد من التعريف أي يعرّفهم الله أو يعرّفهم الطّريق إلى الله أو معالم الدّين أو يدلّهم على المعرفة ويحتمل البناء للمفعول محففاً أو مشدداً والضمير عائد الى الله .

٤- ٤٩٣ (الكافي - ١٧٧:١) محمد، عن أحمد، عن البرقي، عن خلف بن الكافي - ١٧٧:١) محمد، عن أبان بن تغلب قال قال أبوعبدالله عليه السلام «الحجة قبل

الحلق ومع الحلق وبعد الحلق» .

# بيان:

يعني إنها تكون قبل الخلق وبعدهم كما تكون معهم. ولهذا بدأ الله تعالى أولاً بخلق الخليفة، ثمّ خلق الخليقة كما قال عزّ وجلّ ... إنّى لجاعِلٌ في الأرْضِ خَليفَةً المياتي في الباب الآتي أنّ آخر من يموت الإمام وثبت أنه إذا قبض الله تعالى القائم خربت الذنيا وفنى الخلق كلهم. والغرض من هذا الحديث بيان وجوب استمرار وجود الحجّة في العالم وابتناء بقاء العالم عليه .

- الكافي ١ (الكافي ١٠٨١) العدة، عن ابن عيسى، عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: تكون الأرض ليس فيها إمام؟ قال «لا» قلت يكون إمامان؟ قال «لا، إلا وأحدهما صامت».
- 290 ٢ (الكافي ١: ١٧٨) الثلاثة، عن بزرج وسعدان بن مسلم، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول «إنّ الأرض لاتخلو إلّا وفيها إمام كي ما إن زاد المؤمنون شيئاً ردّهم وإن نقصوا شيئاً أتمّه لهم».
- 39 ٣ (الكافي ١٠٨١) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن ربيع بن محمد المسلّى، ١ عن عبدالله بن سليمان العامريّ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «مازالت الأرض إلّا ولله فيها الحجّة يعرّف الحلال والحرام ويدعو الناس إلى سبيل الله» .

١ المسلمى بضم الميم وفتح السين المهملة وتشديد اللام المكسورة، ومسلّية قبيلة من مذحج. وقيل مسليه
 بتخفيف اللام، «الايضاح».

١٤ الوافي ج ٢

١٩٧٤ ـ ٤ (الكافي ـ ١٧٨:١) احمد بن مهران، عن محمد بن علي، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له تبقى الأرض بغير امام؟ قال «لا».

- الكافي ١٠٨١) عليّ، عن العبيدي. عن يونس، عن ابن الله عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما عليها السلام قال: قال «إنّ الله لم يدع الأرض بغير عالم ولولا ذلك لم يعرف الحقّ من الباطل» .
- ٦- ٤٩٩ من الكافي ١٠٨١) محمد، عن احمد، عن الحسين، عن القاسم بن عمد عن على، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إنّ الله تعالى أجلّ وأعظم أ من أن يترك الأرض بغير إمام عادل».
- رالكافي ١٠٨١) عليّ بن محمّد، عن سهل، عن السّرّاد وعلي، عن ابيه، عن السّرّاد، عن الشّحّام وهشام بن سالم، عن أبي حزة، عن أبي إسحاق عمّن يشق به من أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام انّ أميرالمؤمنين عليه السلام قال «اللّهم إنّك لاتخلى أرضك عن حجّة ٢ لك على خلقك».
- ٥٠١ ٨ (الكافي ١٧٨:١) علي، عن محمدبن عيسى، عن محمدبن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال «والله ماترك الله أرضاً منذ قبض الله آدم عليه السلام إلّا وفيها إمام يهتدى به إلى
- ١ قوله: ان الله تعالى اجل وأعظم ... أيّ اجلّ وأعظم من أن لايكون حكيماً لطيفاً بعباده، أو لايكون قادراً
   على الإتيان بمقتضى الحكمة واللطف فيخلّ بمقتضاهما ويترك الأرض بغير إمام عادل .
  - ٢ . في نسخ الكافي من حجّة .

الله وهو حجَّته على عباده ولا تبقى الأرض بغير إمام حجة لله على عباده» .

٩-٥٠٢ (الكافي - ١٠٩١) بهذا الاسناد، عن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام تبقى الأرض بغير إمام؟ قال «لوبقيت الأرض بغير إمام لساخت» ١.

## بيان:

يعني انخسفت بأهلها وذهبت بهم.

- ١٠٥-١٠ (الكافي ١٠٠١) الاثنان، عن بعض أصحابنا، عن أبي علي بين راشد قال: قال أبو الحسن ٢ عليه السلام «إنّ الأرض لاتخلومن حجّة وأنا والله ذلك الحجة».
- ١٠ ١١ (الكافي ١٧٩:١) علي، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن الكافي ١١٠٥) علي، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرّضا عليه السلام قال: قلت له: أتبق الأرض بغير امام؟ قال «لا» قلت فإنّا نروي عن أبي عبدالله عليه السلام انها لا تبق بغير إمام إلّا أن يسخط الله على أهل الأرض أو على العباد فقال «لا، لا تبقى إذاً لساخت» ".
- ٥٠٥ ١٢ (الكافي ١٧٩:١) الاثنان، عن الوشاء قال سألت الرضا عليه

١. قوله: لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت، أي انخسفت وذهبت ذهاب المنخسف من المكان في الأرض.

٢ . وهو على بن محمد الهادي، كذا في هامش «ف» .

وله: «لا تبق إذا لساخت» أي ليس المراد بقول أبي عبدالله عليه السّلام السخط الّذي يبقى معه الأرض
 وأهله بل السّخط الّذي يصدر به الأرض منخسفة. رفيع رحمه الله .

٦٦

السلام هل تبقى الأرض بغير امام؟ قال «لا» قلت إنّا نُروي أنها لا تبقى إلّا أن يسخط الله تعالى على العباد قال «لا تبقى اذاً لساخت» .

- ١٣- ٥٠٦ (الكافي ١٧٩:١) على، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عبدالله المؤمن، عن أبي هراسة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال «لوأنّ الإمام رُفع من الأرض ساعةً لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله».
- الكافي ١٧٩:١) محمد، عن احمد، عن محمد بن سنان،عن ابن الطيّار قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول «لولم يبق في الأرض إلّا إثنان لكان أحدهما الحجّة».

(الكافي ـ ١٨٠:١) العدة، عن البرقي، عن علي بن اسماعيل، عن ابن سنان، عن حمزة بن الطيّار مثله، وزاد «أو الثاني الحجّة» والشّك من أحمد بن محمد.

١٥٠٨ - ١٥ (الكافي - ١٧٩:١) القميّ ومحمّد جميعاً، عن أحمد، عن العبيدي .

(الكافي - ١٨٠:١) محمد بن الحسن، عن سهل، عن العبيدي، عن محمد بن سنان، عن حزة بن الطّيّار، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «لوبق إثنان لكان أحدهما الحجّة اعلى صاحبه».

١ قوله: لكان أحدهما الحبّجة على صاحبه، للحكمة الداعية إلى الأمر بالاجتماع وسدّ باب الاختلاف المؤدّى
 إلى الفساد. وإنّما يتمّ بحبّجة أحدهما ووجوب إطاعة الآخر له. رفيع رحمه الله .

- وره ١٦ (الكافي ١٨٠:١) عمد، عمن ذكره، عن الخشاب عن جعفر بن محمد، عن كرّام قال: قال ابو عبدالله عليه السلام «لوكان النّاس رجلين لكان أحدهما الامام» وقال «إِنّ آخر من يموت الامام لسّلا يحتج أحد على الله تعالى أنّه تركه بغير حجة لله عليه».
- ١٥ ١٥ ١٧ (الكافي ١: ١٨٠) احمد، عن محمد بن الحسن، عن النهدي، عن أبيه، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: سمعته يقول «لولم يكن في الأرض إلّا إثنان لكان الامام أحدهما».

# باب طبقات الأنبياء والرسل عليهم السلام

١١٥-١ (الكافي - ١٠٧١) عمد، عن احمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن هشام بن سالم ودرست، عنه قال: قال أبو عبدالله عليه السلام «الأنبياء والمرسلون على أربع طبقات، فنبيّ منبأ في نفسه لا يعدو غيرها ونبيّ يرى في التوم ويسمع الصوت ولا يعاينه في اليقظة ولم يبعث إلى أحد وعليه إمام مثل ماكان إبراهيم على لوط عليها السّلام. ونبيّ يرى في منامه ويسمع الصوت ويعاين الملك، وقد أرسل إلى طائفة قلوا أو كثروا، كيونس قال الله تعالى ليونس وَارْسَلناهُ إلى مائة ألف أويزيدُونَ ١ قال يزيدون ثلا ثين ألفاً وعليه إمام والله يرى في منامه ٢ ويسمع الصوت ويعاين في اليقظة وهو إمام مثل أولي العزم وقد كان إبراهيم عليه السّلام نبيّاً وليس بامام حتى قال الله له إني جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إماماً قالَ وَمِن ذُرِّتَتِي فقال الله لايناكُ عَهْدي الظّالِمينَ ٢ من عبد صنماً أو وثناً لا يكون إماماً».

## بيان:

منبأأي أنبأه الملك في نومه إمّا بأن يراه فيه أو يسمع صوته «في نفسه لا يعدو غيرها» يعني أنّه يوحي إليه أمر نفسه فقط لايتجاوز حكمه إلى غيره «ويسمع

١ . الصافات /١٤٧

٢ . في نومه كذا في الكافي المطبوع والمخطوطين .

٣. البقرة /١٢٤

الصوت» أي صوت الملك في المنام واليقظة .

١١٥ - ٢ (الكافي - ١: ١٧٥) عمد بن الحسن، عمن ذكره، عن عمد بن خالد، عن عمد بن سنان، عن الشّحام قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول «إنّ الله تعالى اتّخذ ابراهيم عليه السّلام عبداً قبل أن يتخذه نبياً. وإنّ الله اتّخذه نبياً قبل أن يتخذه رسولاً. وإنّ الله اتّخذه رسولاً قبل أن يتخذه خليلاً. وإنّ الله اتّخذه خليلاً قبل أن يجعله إماماً، فلمّا جمع له الأشياء قال إنّي لجاعِلكَ لِلنّاسِ إلماماًقال فمن عظمها في عين ابراهيم قال الأشياء قال لاتناك عَهْدِي الظّالمينَ قال: لا يكون السفيه امام التقيّ .

# بيان:

«إِنَّمَا ترتب هذه الخصال والمكارم بعضها على بعض لأنّ كلّ لاحق منها يشتمل على سابقه مع زيادة خصلة عليه. وذلك لأنّ النبوّة لاتحصل إلاّ بعد العبودية. والرسالة لا تتأتى إلاّ بعد النبوّة أو مافي حكمها من تحديث الملك والحلّة لا تكون إلاّ بعد الرسالة أو مافي حكمها من فرض الطّاعة. والإمامة لا تُعطى إلاّ بعد الحلّة فهى أشرف المقامات.

٣- ٥١٣ على بن محمّد عن سهل عن محمّد بن الحسين الحسين عن الحكافي - ١٠٥١) على بن محمّد عن سهل عن محمّد بن الحسين عن اسحاق بن عبدالعزيز أبي السفاتج ٢، عن جابر، عن أبي جعفر عليه

١ . البقرة /١٧٤

٢. سفاتج: مفرده «سفتجه» بضم السين وهى كلمة فارسية «سفته» وسفتجه بمعنى عامله بالسفتجه وهى ان تعطى مالاً لرجل فيعطيك خطأ يمكنك من استرداد ذلك المال من عميل له في مكان آخر وقال المامقاني: أبو السفاتج كنية لـثلاثة رجال: أحدهم إبراهيم [وهو المذكور في ص ٢٩ ج ١ مجمع الرجال]

٧٠ الوافي ج

السّلام مثله إلى قوله «الظّالمين».

١٥٠٤ (الكافي - ٢٠٢١) العدة عن ابن عيسى، عن السراد. عن هشام بن سالم، عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام أكان عيسى بن مريم حين تكلّم في المهد حجة الله على أهل زمانه؟ فقال «كان يومئنٍ نبيّاً حجة لله اغير مرسل. أما تسمع لقوله حين قال: إنّي عَبْدُ الله آنانِي الكِتاب وَجعلني نبيّاً \* وَجَعَلَني مباركاً أَيْنَ ما كُنْتُ واوضنى بالصّلوة والزّكلوة مادفتُ حباً » تقلت: فكان يومئنٍ حجة لله على زكريا في تلك الحال وهو في المهد؟ فقال «كان عيسى في تلك الحال آية للناس ورحمة من الله لمريم حين تكلّم، فعبر عنها وكان نبيّاً حجة على من سمع كلامه في تلك الحال. ثمّ صمت، فلم يتكلّم حتى مضت له سنتان وكان زكريًا الحجة لله عزّ وجلّ على النّاس بعد صمت عيسى بسنتين، ثمّ مات زكرياً، فورثه ابنه وجلّ على النّاس بعد صمت عيسى بسنتين، ثمّ مات زكرياً، فورثه ابنه

والثاني إسحاق بن عبدالعزيز ابوالسفاتج البزاز الكوفي والثالث إسحاق بن عبدالله أبوالسفاتج الكوفي. [المذكوران في «ج١ ص١٨٧ بجمع الرجال»] ولكن استظهر القهيائي اتحادهم. من شاء التفصيل فليراجع.

ثمة قال المامقاني «والكل مشتركون في الجهالة... إلى ان قال: ولكن المولى الوحيد «ره» ذكر أن أبا السفاتج روى عن الباقر عليه السلام حديث لوح فاطمة عليها السلام المتضمن لأسماء الأثمة عليهم السلام وكونهم حججاً ثمّ بعد كلمات يقول: ويظهر من سائر أخباره أيضاً تشيعه انتهى فتامل» انتهى كلام المامقاني أقول: أمّا هذه الرواية مع ان الرواي عنه حمّادبن عيسى وهو من أصحاب الاجماع مع ماترى من الفاظها يؤيّد ما ذكره شيخنا المولى الوحيد رحمه الله.

ومن شاء التحقيق اكثر من هذا فليراجع إلى ترجمهم مع ماأورده القهپائي في ذيل احوالهم فنتيجة التحقيق ان الظّاهر في غاية الظهور:

١ ـ الاتحاد

٢ ـ أنّه غير مجهول «ض.ع».

حجة الله، كذا في الكافيين المخطوطين .

۲ . مریم /۳۰ - ۳۱

يميى الكتاب والحكمة وهو صبيّ صغيرٌ أما تسمع لقوله عزّ وجلّ بابَعْيىٰ خُذِ الكِتابَ بِقُوةٍ وَاتَيْنَاهُ الحُكُم صَبِياً ا فلمّا بلغ عيسى عليه السّلام سبع سنين تكلّم بالنبوّة والرّسالة حين أوحى الله إليه، فكان عيسى الحجّة على يحيى وعلى الناس أجمعين. وليس تبقى الأرض يااباخالد يوماً واحداً بغير حجة لله على الناس منذ يوم خلق الله آدم عليه السّلام واسكنه الارض» فقلت: جعلت فداك ؟ أكان عليّ عليه السّلام حجة من الله ورسوله على هذه الأمة في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال «نعم، يوم أقامه للناس ونصبه علماً ودعاهم إلى ولايته وأمرهم بطاعته»

قلت: فكانت طاعة على عليه السّلام واجبة على الناس في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد وفاته؟ فقال «نعم، ولكنّه صمت، فلم يتكلّم مع رسول الله صلى الله عليه وآله. وكانت الطّاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله على امّته وعلى على على عليه السّلام في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وكانت الطّاعة من الله ومن رسوله على الناس كلّهم لعليّ عليه السّلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وكان عليّ عليه السّلام حكيماً عليماً».

٥١٥ - ٥ (الكافي - ١: ١٧٥) العدة، عن احمد، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن هشام، عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول «سادة النّبيّين والمرسلين خسة: وهم أولوا العزم من الرّسل وعليهم دارت الرّحى: نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليه وعليهم وعلى جميع الانبياء».

٧٢ الوافيج ٢

#### يسان:

كأنّه كنّى بالرّحى عن الشرائع شبّهها بالرّحى لدورانها بين الأمم مستمرّة إلى يوم القيامة وشبّه أولي العزم بالماء الذي تدور عليه الرّحى أو كنّى بالرّحى عن الأفلاك ، فانّها تدور وتدوم بوجود الأنبياء ودوام اثارهم ولولاهم لما دارت ولما بقيت كما ورد في الحديث القدسي في حقّ نبيّنا صلى الله عليه وآله «لولاك لما خلقت الأفلاك ».

# باب الفرق بين الرسول والنبي والمحدّث

#### ١. مريم/١٥ و٥٥

٧. قوله: ولايعاين الملك اى لا يعاينه حين سماع صوته فلا ينافيه ما فى مكاتبة المعروفى من قول الرضاعليه السلام و ربا رأى الشخص ولم يسمع وقوله ثم تلاهذه الاية «ما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبى ولا عدث» يحتمل أن يكون قوله ولا نبى ولا محدث مورداً على انه من القرآات الغير المشهورة التى لم يتواتر بناء على أن للقرآن قراآت مختلفة كلها منزلة بالوحي كما رووا العامة واشتهرت بينهم ويناسبه ما سيجئ فى حديث يريد من قول الراوى ليست هذه قرآنيا و يحتمل ان يكون بيانا للمراد من الاية من قوله عليه السلام فى البيان او من عند نفسه فظن السامع انه اورده على انه من تتمة الاية من كلامه سبحانه. رفيع رحه الله

والحق ان هذه القراات المتواترة و إن لم تكن جميعها منزلة بالوحي لكنها مجوزة من الشارع توسعة على الأمة لا تفاق الصدر الأول من الصحابة والتابعين على الاختلاف في القراات حتى أن عثمان حاول جمعهم على قرائة واحدة فلم يقدر. «ش»

٣ . اللج / ٢٥ ولكن لفظة ولاعدت ليست في الآية الشريفة بل هي على قراءة أهل البيت كما سيأتي في البيان .

٧٤ الوافي ج ٢

#### بيسان:

قوله «ولامحدَّث» إنَّما هوفي قراءة أهل البيت عليهم السلام وهو بـفتح الدّال المشدّدة الَّذي يحدَّثه الملك ويأتي باب أنَّهم عليهم السّلام محدَّثون .

۱۷ه - ۲ (الكافي - ۱۷۲۱) علي، عن أبيه، عن ابن مرارقال: كتب الحسن بن العباس المعروفي الله الرضا عليه السّلام جعلت فداك ؛ أخبرني ماالفرق بين الرّسول والنبيّ والامام؟ قال: فكتب أو قال «الفرق بين الرّسول والنبيّ والامام أنّ الرّسول الّذي ينزل عليه جبر ثيل عليه السّلام فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحي. وربا راى في منامه نحورؤيا إبراهيم عليه السّلام والنبيّ ربا سمع الكلام وربا راى الشخص ولم يسمع والامام هو الّذي يسمع الكلام ولايرى الشخص».

# بيان:

«نحورؤيا إبراهيم» يعني رؤياه في ذبح ابنه كما حكى الله عنه في القرآن «وربحا رأى الشخص ولم يسمع» كأنّ المراد بـه أنّـه لم يجـمع له بين الأمرين كما يجمع للرّسول .

- ٣-٥١٨ (الكافي ١٧٦:١) محمد، عن احد، عن السرّاد عن مؤمن الطّاق
   قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرّسول والنبيّ والحدّث قال:
   «الرّسول الذي يأتيه جبرئيل قبلاً فيراه ويكلّمه، فهذا الرّسول، وأمّا
- ١ . لم يذكر الرجل في الاصول الخمسة الرجالية ولا في غيرها من كتب الرجال فيارأيناه لافي باب الاسامي ولافي باب الالقاب نعم ذكره في معجم رجال الحديث تحت رقم ٢٨٨٩ نقلاً من الكافي واشار إلى لهذا الحديث عنه فقط «ضع».

النبيّ، فهو الذي يسرى في منامه نحو رؤيا إبراهيم ونحو ما كان رأى رسول الله صلى الله عليه وآله من أسباب النبوّة قبل الوحي حتى اتاه جبرئيل عليه السلام من عند الله بالرسالة وكان محمد صلى الله عليه وآله حين جمع له النبوّة وجاءته الرسالة من عند الله يجيئه بها جبرئيل عليه السلام. ويكلّمه بها قبلاً. ومن الأنبياء من جمع له النبوّة ويسرى في منامه ويأتيه الروح ويكلّمه ويحدّثه من غير أن يكون يرى في اليقظة. وأمّا المحدّث، فهو الذي يحدث، فيسمع ولايعاين ولايرى في منامه».

#### ىيان:

«قُبُلاً» بضمتين وفتحتين وكصرد وعنب أي عياناً ومقابلة و«نحو ماكان رائى رسول الله صلى الله عليه وآله» يعني في المنام ويقال إنّ ذلك له كان في مدّة ستة أشهر قبل أن يوحى إليه في اليقظة. وربما يقال أنّ قوله عليه السّلام «انّ رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من أجزاء النبوّة» معناه أنّ نسبة مدة نبوّته بطريق الرؤيا الّتي هي ستة أشهر إلى مجموع مدة نبوّته الّتي كانت ثلاثة وعشرين سنة نسبة واحد إلى ستة وأربعين «جمع له النبوّة» أي تمت .

١٥٥-٤ (الكافي - ١٠٧١) احمد ومحمد، عن محمد بن الحسين، عن علي بن حسّان، عن ابن فضّال، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن العجلي، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليها السّلام في قوله تعالى وما أرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ وَلا نَبِيٍّ وَلا مُحَدَّث قلت: جعلت فداك ليست هذه قرآءتنا، فما الرسول والنبي والمحدث؟ قال ((الرسول الذي يظهر له الملك في كلمه. والنبي هو الذي يرى في منامه وربما اجتمعت النبوة والرسالة لواحد والمحدث الذي يسمع الصوت ولايرى الصورة» قال قال: أصلحك الله كيف يعلم أنّ الذي راى في النوم حق وأنّه من الملك قال:

٧٦ الوافي ج

«يوفق لذلك حتى يعرفه لقد ختم الله بكتابكم الكتب وختم بنبيكم الأنبياء».

و ٢٥٠ - ٥ (الكافي - ٢٧١:١) على، عن العبيدي، عن يونس، عن رجل، عن عن عن رجل، عن عن عمد قال ذكر المحدّث عند أبي عبدالله عليه السّلام فقال «إنّه يسمع الصوت ولايرى الشخص» فقلت له: أصلحك الله كيف يعلم أنّه كلام اللك؟ قال «إنّه يعطي السكينة والوقارحتى يعلم أنّه كلام ملك».

# بيان:

جملة القول في تحقيق حصول العلم في قلوب المستعدّين له أنّ حقائق الأشياء كلّها مسطورة في اللّوح المحفوظ وإنّها تفيض على قلوبنا من ذلك العالم بواسطة القلم العقلي الكاتب في ألواح نفوسنا، كما قال عزّ وجلّ أولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ الابانَ اوقال سبحانه عَلَم بِالْقَلَم \* عَلَمَّ الإنسانَ مالَمْ يَعْلَمْ ٢ وقلب الانسان صالح لأن ينتقش فيه العلوم كلّها وهو كمرآة مستعدة لأن يتجلى فيه حقيقة الحق في الأمور كلّها من اللّوح المحفوظ وإنّها خلى عمّا عنه من العلوم إمّا لنقصان في ذاته كقلب الصبيّ وهو يشبه نقصان صورة المرآة، كجوهر الحديد قبل أن يصيقل.

أو لكثرة المعاصي والخبث الذي تراكم عليه من كثرة الشهوات المانعة من صفائه وجلائه. وهذا يشبه خبث المرآة وصداها. أو لعدوله عن جهة الحقيقة المطلوبة لاستيعاب همّه بهيئة اسباب المعيشة وتفصيل الأعمال البدنية المانعة من التأمّل في الحضرة الرّبوبية والحقائق الخفية الآلهية، فلاينكشف له إلاّ ماهو متفكر فيه. وهذا يشبه كون المرآة معدولاً بها عن جهة الصورة. أو لحجاب بينه

١. الجادلة /٢٢

۲ . العلق / ٤ \_ ٥

وبين المطلوب من اعتقاد سبق إليه منذ الصباعلى سبيل التقليد والقبول بحسن الظّن، فإنّ ذلك يحول بينه وبين حقائق الحق ويمنع ان ينكشف في قلبه خلاف ماتلقّفه من ظاهر التقليد.

وهذا يشبه الحجاب المرسل بين المرآة وبين الصورة المطلوب الوقية أو لجهل بالجهة التي يقع فيها العثور على المطلوب، فإنّ طالب العلم ليس يمكنه أن يحصل العلم المطلوب إلا بالتذكر للعلوم التي تناسب مطلوبه حتى إذا ذكرها ورتبها في نفسه ترتيباً مخصوصاً حصل له المطلوب، فاذا لم يكن عنده العلوم المناسبة لذلك لم يحصل له المطلوب. وهذا يشبه الجهل بالجهة التي فيها الصورة المطلوبة .

فهذه هي الأسباب المانعة لإدراك الحقائق، ثم إنّ العلوم التي ليست ضرورية إنّا تحصل في القلب تارة بالاكتساب بطريق الاستدلال والتّعلّم ويسمّى اعتباراً واستبصاراً ويختص به العلماء والحكماء وتارة بهجومه على القلب كأنه ألتي فيه من حيث لايدري سواء كان عقيب طلب وشوق أو لا وسواء كان مع الاطلاع على السّبب الّذي منه استفيد ذلك العلم أو لا، فإنّه قد يكون بمشاهدة الملك الملتي في القلب وسماع حديثه وقد يكون بمجرد السماع من غير مشاهدة وقد يكون بنفته في الرّوع من غير سماع ينكت في القلب نكتاً أو يلهم إلهاماً.

وقد يكون ذلك الهجوم في النوم كما يكون في اليقظة والمشاهدة تختص بالانبياء والرسل صلوات الله عليهم وخص باسم الوحي عرفاً، وغيرها قد يكون لغيرهم وكما أن الحجاب بين المرآة والصورة يزال تارة بتعمل اليد المتصرفة وتارة بهبوب ريح تحركه فكذلك استفادة العلوم بالقلم الالهي للإنسان، قد تكون بقوة فكريّه المتصرفة في تجريد الصور عن الغواشي والانتقال من بعضها إلى بعض وقد تهب رياح الألطاف الالهية فتكشف الحجب والغواشي عن عين بصيرته فيتجلى

الوافي ج ۲  $\sim$ 

فيها بعض ما هومثبت في اللّوح الأعلى، فيكون تارة عند المنام، فيظهر به ماسيكون في المستقبل ١.

وتارة ينقشع الحجاب بلطف خفي من الله، فيلمع في القلب من وراء ستر الغيب شيء من غرائب أسرار الملكوت في اليقظة، فريما يدوم وربيما يكون كالبرق الحناطف ودوامه في غاية التدور، فلم يفارق الالهام. وحديث الملك الاكتساب في العلم ولا في محلّه ولا في سببه ولكن يفارقه في طريقة زوال الحجاب وجهته ولم يفارق الوحي الالهام والحديث في شيء من ذلك بل في شدة الوضوح والنورية ومشاهدة الملك المفيد للعلم. والكل مشتركة في أنها بواسطة الملك الذي هو القلم كما قال عزّ وجل عَلمَّ بِالْقَلَمِ ٢ ولعل الاشارة الى هذه المراتب الثلاث في قوله سبحانه ولما كان لِتَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إلَّا وَحْباً أو مِنْ وَرَاءِ حِجاب اَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً ٣ .

قال بعض العلّماء: السّرّ في اطلاع النبيّ على الملك الموحي دون غيره أنّه لما صقل روحه بصقالة العقل للعبودية التّامَّة وزالت عنه غشاوة الطبيعة ورّيْن المعصية بالكلية وكانت نفسه قدسية شديدة القوى قويّة الانارة لما تحتها لم يشغلها جهة فوقها عن جهة تحتها فتضبط الطرفين وتسع الجانبين ولايستغرقها حسها الباطن عن حسها الظّاهر، فاذا توجهت إلى الأقق الأعلى وتلقّت أنوار المعلومات بلا تعليم بشريّ من الله يتعدّى تأثيرها إلى قواها وتتمثل صورة ماتشاهده لروحها البشري ومنها إلى ظاهر الكون، فتمثل للحواس الظاهرة سيّها السّمع والبصر لكونها أشرف الحواس الظاهرة وألطفها، فيرى شخصاً محسوساً ويسمع كلاماً منظوماً في غاية الجودة والفصاحة، أو يرى صحيفة مكتوبة .

فالشخص هوالملك النازل الحامل للوحي الإلهي والكلام هوكلام الله والكتاب كتابه وقد نزل كلّ منها من عالم الأمر القولي القضائي وذاته الحقيقة

١ . وتمام ارتفاع الحجاب يكون بالموت وبه ينكشف الغطاء وتارة ينقشع... كذا في «عش» .

٢ . العلق / ٤ .

٣ . الشورى / ١٥

وصورته الأصلية الى عالم الخلق الكتابي القدري في أحسن صورة واجمل كسوة كتمثل جبرئيل عليه السلام لنبينا صلّى الله عليه وآله وسلّم في صورة دحية بن خليفة الكلبي الذي كان أجمل أهل زمانه ويقال ما رآه في صورته الحقيقية إلا مرتين وذلك أنّه صلّى الله عليه وآله وسلّم سأله أن يراه نفسه على صورته فواعده ذلك بد «حَرّاء» فطلع له جبرئيل عليه السّلام فَسَدّ الأفق من المشرق الى المغرب، وفي رواية كان له ستمائة جناح ورآه مرة أخرى على صورته ليلة المعراج عند سدرة المنتى .

١٠٥٠ ١ (الكافي - ١: ١٨٠) الاثنان، عن الوشاء عن محمد بن الفضيل، عن أبي حزة قال: قال لي أبوجعفر عليه السلام «إنّا يعبد الله من يعرف الله، فأمّا من لايعرفه أ فأنّا يعبده هكذا ضلالاً ٢» قلت جعلت فداك ؛ فأ معرفة الله؟ قال «تصديق الله تعالى وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم وموالاة علي عليه السّلام والايتمام به وبأمّة الهدى عليهم السلام والبراءة إلى الله تعالى من عدقهم هكذا يعرف الله عزّ وجلّ».

#### بيسان:

في بعض النسخ «فأمّا من لايعرف الله مظهراً» كأنّه أشار بقوله هكذا إلى

من لايعرف الله، كذا في الكافي المطبوع والخطوطين .

٢ . قوله «فانّها يعبده هكذا ضلالاً» أي إنّها يعبده عبادة من غير معرفة ضلالاً لأنّ العبادة لابمعرفة بالله لم يكن عبادة له حقيقة ويكون ضلالاً .

وقوله «وموالاة عليّ» إلى أخره أي متابعته بتسليم الأمر إليه بالإمامة واتّخاذه إماماً والاقتداء به والانقياد له وكذا الائمة من ولده، أو عترة رسول الله صلى الله عليه وأله وسلّم وقوله «والبرأءة إلى الله تعالى من علوهم» أي المفارقة منهم اعتقاداً قلباً ولساناً واطاعته توجّها إلى الله سبحانه وميلاً من باطلهم إلى الحق الذي أقامه الله سبحانه لأنّ الموالاة على ماينبغي إنّا يتمّ بالبراءة من أعدائهم بعد معرفتهم بالعداوة وأمّا اعتبار مرفة الامامة فيا لايتم العبادة إلّا به من المعرفة فلأنّه مالم يعرف استناد الأمر والنهي والطلب اليه سبحانه لا يكون الاتيان بالعمل عبادة له تعالى... رفيع رحمه الله .

عبادة جماهير النّاس و«ضلالاً» تمييز له أو بدل.

١٦٠ - ٢ (الكافي - ١٠٠١) الاثنان، عن الوشّاء، عن احدبن عائذ عن أبيه، عن ابن اذينة، عن غيرواحد، عن أحدهما عليهما السلام انّه قال «لايكون العبدمؤمناً احتى يعرف الله ورسوله والائمة كلّهم عليهم السلام وإمام زمانه ويرد إليه ويسلم له» ثمّ قال «كيف يعرف الآخروهو يجهل الأوّل».

# بيان:

يعني كيف يعرف إمام زمانه وهو يجهل قدر أميرا لمؤمنين عليه السّلام ومرتبته من الخلافة والامامة والوصاية؟ .

٣٢٥ - ٣ (الكافي - ١: ١٨٠) محمد، عن احمد، عن السرّاد، عن هشام بن سالم، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: اخبرني عن معرفة الامام منكم واجبة على جميع الخلق؟ فقال: «إنّ الله تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وآله إلى النّاس أجمعين رسولاً وحجة لله على جميع خلقه في

١. قوله: «ولايكون العبد مؤمناً حتى يعرف الله...» أي لايكون مصدقا بالمعارف التي يجب عليه ولايفلح إلا بها مالم يحصل له معرفة الله والتصديق بانيته و وحدته وصفاته اللائقة بذاته ومعرفة رسوله بالرسالة والتصديق بما جاء به من الأوامر والنواهي ومعرفة الأئمة كلّهم و إمام زمانه بالإمامة و وجوب الرّة إليه والأخذ عنه واطاعته وذلك لأنّه إنّا يحصل له المعرفة من جهتهم وبتعريفهم وهدايتم فكل عبد يحتاج في معرفته إلى إمام زمانه ومعرفة إمام زمانه إنّا تيسر له بالاطلاع على النص من الإمام السابق عليه فيحتاج في معرفة إمام زمانه إلى معرفة الأثمة كلّهم وقوله «ويرد عليه ويسلم له» بيان لجهة الاحتياج إلى معرفة إمام زمانه وقوله «ويد عليه ويسلم له» بيان جهة الاحتياج إلى معرفة إمام معرفة إمام الزمان على معرفة الأثمة كلّهم وهو توقف معرفة إمام الزمان على معرفة الأثمة السابقين كلّهم لأنّ إمامة كلّ لاحق إنّا يعرف بنص السابق عليه كما أشير إليه وأما اعتبار معرفة إمام الزمان في حصول الايمان فلقوله صلّى الله عليه وأله «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية» ولما بيناه. رفيع رحمه الله .

أرضه، فن آمن بالله وبمحمد رسول الله واتبعه وصدقه، فإن معرفة الامام منا واجبة عليه. ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبعه ولم يصدقه و يعرف حقها، فكيف تجب عليه معرفة الامام وهو لا يؤمن بالله ورسوله و يعرف حقها» قال قلت: فاتقول في من يؤمن بالله ورسوله و يصدق رسوله في جميع ما أنزل الله أيجب على أولئك حق معرفتكم؟ قال «نعم؛ أليس هؤلاء يعرفون فلانا وفلاناً؟» قلت: بلى قال أترى أنّ الله هو الذي أوقع في قلوبهم معرفة هؤلاء؟ والله ما أوقع ذلك في قلوبهم إلا الشيطان لا والله ما الهمنين حقنا إلا الله».

## بيسان:

«ويعرف حقهما» في الموضعين على النفي عطفاً على المنفي «يعرفون فلاناً» يعني بالخلافة، اراد عليه السلام أنهم لمّا تفطنوا بوجوب الخليفة وتمكّنوا من معرفته، فما المانع لهم من الاهتداء لما هو الحق فيه؟ «ليس المانع إلّا الشيطان» لأنّ الله عزّ وجلّ أقدرهم على ذلك وأعطاهم آلة المعرفة، فوجب عليهم تحصيل معرفة الامام «معرفة هؤلاء» يعني بكونهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي هذا الحديث دلالة على أنّ الكفار ليسوا مكلفين بشرائع الاسلام كما هو الحق، خلافاً لما اشتهر بين متأخري أصحابنا.

الكافي - ١٠١١) عنه، عن أحمد، عن السرّاد، عن عمروبن أبي المقدام، عن جابر قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول «إنّا يعرف الله تعالى ويعبده من عرف الله وعرف إمامه منّا أهل البيت ومن لايعرف الله تعالى ويعرف الإمام منّا أهل البيت، فانّا يعرف ويعبد غير الله هكذا والله ضلالاً أي.

١ . قوله: فانَّما يعرف ويعبد غير الله هكذا والله ضلالاً لأنَّه إنَّما يعبد من يعرفه وإذا فرض أنَّه لايعرف الله

ورود و الكافي - ١٠١١) الاثنان، عن محمدبن جهور، عن فضالة عن إبن وهب، عن ذريح قال: سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن الأئمة بعد النّبيّ صلّى الله عليه وأله، فقال «كان أميرالمؤمنين عليه السّلام إماماً ثمّ كان الحسن إماماً، ثمّ كان الحسن إماماً، ثمّ كان عليّ بن الحسين إماماً، ثمّ كان محمدبن عليّ إماماً امن أنكر ذلك كان كمن أنكر معرفة الله تعالى ومعرفة رسول الله صلّى الله عليه وأله» ثمّ قال قلت: ثمّ أنت جعلت فداك؟ فاعدتها عليه ثلاث مرّات فقال لي «إنّي إنّا حدثتك لتكون من شهداء الله تعالى في أرضه» ٢.

#### بيان:

قوله «ثمّ أنت» تصديق أو إستفهام والسكوت على الأوّل تقرير وعلى الثّاني إمّا للتنقية أو لأمر آخر وكأنّه عليه السّلام أشار بآخر الحديث إلى قوله سبحانه وَالنَّذِينَ امنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِه أُولِئِكَ هُمُ الصِّديقُونَ وَالشُهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ آجُرُهُمْ وَتُورُهُمْ ٣٠٠

٣٦٥ - ٦ (الكافي - ١٨١:١) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عمّن ذكره، عن عمّدبن عبدالرحمان بن أبي ليلى، عن أبيه، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «إنّكم لا تكونون صالحين حتّى تعرفوا ولا تعرفون حتّى تصدّقوا

فلايعبده إنّها يعبىد من يكون مطابق معرفته وهوغير الله ومعرفة الإمام لا تغنى عن الله ولايستلزمها بل تؤدى إليها عند طلبها ومراعاة شرائط على ماهو حقّها. رفيع رحمه الله .

١. قوله: «إنّى إنّا حدثتك لتكون من شهداء الله تعالى في أرضه» أي لتكون من شهداء الله تعالى على خلقه بتبليغ ذلك وتبيينه منك لهم أو من شهداء الله ببيان ذلك منا لهم أو من شهداء الله ببيانه لخلقه على لساننا. رفيع رحمه الله .

٢. في الكافي «خ» ثم من أنكر ذلك وفي «م» من كان أنكر ذلك .

٣. الحديد /١٩

ولا تصدقون حتى تسلّموا ' أبواباً أربعة لايصلح ' أولها إلا بآخرها ضلّ أصحاب الثلاثة وتاهوا بنهاً عظيماً (بعيدا ـ خ ل) إنّ الله تعالى لايقبل إلا العمل الصالح ولايقبل الله إلا الوفاء بالشروط والعهود، فمن وفى لله تعالى بشرطه و استعمل ماوصف في عهده نال ماعنده و استكمل وعده إنّ الله تعالى أخبر العباد بطرق الهدى وشرع لهم فيها المنار. وأخبرهم كيف يسلكون. فقال أخبر العباد بطرق الهدى وشرع لهم فيها المنار. وأخبرهم كيف يسلكون. فقال وَإِنّي لَغَقَارٌ لَمِنْ تَابَ وَأَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمّ الهُتَدى " وقال .. إنّما يَتَقَبّلُ الله مِن الله عليه واله وسلّم.

هيهات هيهات، فات قوم وماتوا قبل أن يهتدوا وظنّوا أنهم أمّنوا وأشركوا من حيث لايعلمون إنّه من أقى البيوت من أبوابها اهتدى ومن أخذ في غيرها سلك طريق الرّدى وصل الله طاعة وليّ أمره بطاعة رسوله وطاعة رسوله بطاعته، فمن ترك طاعة ولاة الأمر لم يطع الله ولا رسوله وهو الإقرار بما نزل من عندالله "تعالى خذوا زينتكم عند كلّ مسجدوالتمسوا البيوت الّي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فإنّه أخبركم أنّهم رِجالٌ لا تُلهيهِمْ تَجِارَةٌ وَلا بَيْعُ فَن ذِكْرِ اللهِ وَإِقَام الصَّلوةِ وَايتاء الزّكوةِ يَخافُون يَوماً تَتَقَلَبُ فيهِ الْقُلُوبُ وَالاَبْصارُ آ إِنْ الله قد استخلص الرّسل لأمره، ثمّ استخلصهم مصدّقين بذلك في نُذُوره.

فقال. وَ إِنْ مِنْ أُمَّةِ آلِا خَلَا فَهَا نَذَيرٌ ۚ تَاهَ مَن جَهَلَ، واهتدى مَن أَبَصِر

١. في الكافي المطبوع والمخطوطين هكذا: ولا تعرفوا حتى تصدّقوا ولا تصدّقوا حتى تسلّموا. وكذلك في «عش من الوافي».

٢. ولايصلح اولها الكافي «خ»

<sup>14/46.8</sup> 

ع . المائدة /٢٧

ه . وهو الاقرار بما انزل من عندالله، كذا في نسخ الكافي المخطوطة والمطبوعة .

٦ . النور /٣٧

٧ . فاطر /٢٤

وعقل، إِنَّ الله تعالى يقول. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى أَلاَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّى فى الصُّدُور \

وكيف يهتدي من لم يبصر، وكيف يبصر من لم يتدبّر اتبعوا رسول الله وأهل بيته وأقرّوا بما نزل من عند الله واتبعوا اثار الهدى. فانهم علامات الأمانة والتقى. واعلموا أنّه لوأنكر رجل عيسى بن مريم عليها السّلام وأقرّ بمن سواه من الرّسل لم يؤمن، اقتصوا الطريق بالتماس المنار. والتمسوا من وراء الحجب الاثار تستكملوا أمر دينكم وتؤمنوا بالله ربّكم».

## بيان:

أشار «بالأبواب الأربعة» إلى التوبة عن الشّرك والايمان بالوحدانية والعمل الصالح والاهتداء إلى الحجج عليهم السّلام، كمايتبين ممّا ذكر بعده و«أصحاب الثلاثة» إشارة إلى من لم يهتد إلى الحجج «تاهواتيهاً» حاروا حيرة و«الشروط والعهود» كناية عن الأمور الأربعة المذكورة إذ هي شروط للمغفرة وعهود، و«المنار» جمع منارة على ماقاله إبن الأثير وهي علم الطريق «فن اتتى الله» أي من الشرك في أمره «خذوا زينتكم عند كلّ مسجد» كأنّه عليه السّلام أشار بذكر الآيتين إلى تأويل الزينة بمعرفة الإمام والمسجد بمطلق العبادة و«البيوت» ببيوت أهل العصمة و«الرّجال» بهم عليهم السّلام «إستخلص» أستمحض «مصدّقين بذلك» أي حال كون كلّ منهم مصدّقاً بالجميع «في إستمحض «مصدّقين بذلك» أي حال كون كلّ منهم مصدّقاً بالجميع «في عليهم السّلام قوله «والتمسوا من وراء الحجب الآثار» كأنّه أراد به إن لم يتيسر لكم الوصول إلى الإمام فالتمسوا أثاره ويأتي لهذا الحديث مزيد بيان في باب أركان الايمان وصفاته من كتاب الايمان والكفر إنشاءالله .

۱۲ الوافي ج

٧٧٥ - ٧ (الكافي - ١٠٣١) العدة، عن أحمد، عن الحسين، عن محمد بن الحسين بن صغير، عمن حدثه، عن ربعي، عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: «أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب، فجعل لكل شيء سبباً وجعل لكل سبب شرحاً وجعل لكل شرح علماً وجعل لكل علم باباً ناطقاً، عرفه من عرفه وجهله من جهله ذلك رسول الله صلى الله عليه واله ونحن».

## بيان:

يعني ذلك الباب رسول الله ونحن، فمن الباب يمكن الدخول إلى العلم. ومن العلم يمكن الوصول إلى الشرح. ومن الشرح يعرف السبب. ومن السبب يعلم المسبب، فالعلم بالأشياء كلها موقوف على معرفة الإمام والأخذ منه.

۸- ٥٢٨ - ٨ (الكافي - ١٠٤١) الا ثنان، عن محمدبن جهور، عن عبدالله بن عبدالله عليه عبدالرحمان، عن الهيثم بن واقد، عن مقرن قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول «جاء إبن الكوّاء إلى أميرالمؤمنين عليه السّلام، فقال: يا أميرالمؤمنين؛ ..وَعَلَى الآغرافِ رِجالٌ يَعْرِفُونَ كُلاَّ بِسِيماهُم.. أ فقال «نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم ونحن الأعراف الذين لا يعرف الله تعالى يوم القيامة على تعالى إلّا بسبيل معرفتنا. ونحن الأعراف يعرفنا " الله تعالى يوم القيامة على الصّراط.

فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه. ولايدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه، إنّ الله تعالى لوشاء لعرّف العباد نفسه ولكن جعلنا أبوابه

١ . الاعراف /٤٦

٢ . الذي لايعرف الله، كذا في الكافي المطبوع والمخطوط «م» وشرح المولى محمد صالح .

٣ . يوقفنا ـ خ ل

وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه، فن عدل عن ولايتنا أو فضّل علينا غيرنا، فإنّهم عن الصّراط لنا كبون، فلاسواء من اعتصم النّاس به ولاسواء حيث ذهب النّاس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية بأمر ربّها لانفاد لها ولا إنقطاع».

#### سان:

«فلا سواء من إعتصم النّاس به» يعني ليس كلّ من اعتصم النّاس به سواء في الهداية ولا سواء في يسقيهم بل بعضهم يهديهم إلى الحق وإلى طريق مستقيم ويسقيهم من عيون صافية وبعضهم يذهب بهم إلى الباطل وإلى طريق الضلال ويسقيهم من عيون كدرة كما يفسّره فيمابعده «يفرغ» أي يصب بعضها في بعض حتّى يفرغ.

٩٢٥ - ٩ (الكافي - ١٠٤١) الاثنان، عن عليّ بن محمّد، عن بكربن صالح، عن الرّيان بن شبيب، عن يونس، عن الخراز، عن أبي حزة قال: قال أبو جعفر عليه السّلام «يا أبا حزة؛ يخرج أحدكم فراسخ فيطلب لنفسك لنفسه دليلاً وأنت بطرق الساء أجهل منك بطرق الأرض فاطلب لنفسك دليلاً».

٥٣٠ ـ ١٠ (الكافي ـ ١٠٥١) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن أي بونس، عن أي بصير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السّلام في قول الله تعالى .. وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْراً كَثيراً.. أ فقال «طاعة الله ومعرفة

الإمام».

#### سان:

الحكمة عبارة عن العلم التحقيق اللدنيّ الذي مضى وصفه في صدر مقدمات الكتاب مع الاتيان بطاعة الله عزّوجل كما ينبغي فان أريد بمعرفة الإمام معرفة مقامه ومرتبته كما هي لقوم فمعنى الحديث ظاهر لأنّ هذه المعرفة هي غاية ذلك العلم وإن أريد بها معرفة شخصه فقط كما هي لآخرين، فهو تفسير للمسبب بسببه الموصل إليه. وذلك لأنّ العلم اللدنيّ إنّما يحصل بتقوى الله الّتي هي طاعة الله كما ينبغي والاتيان بالطّاعة كما ينبغي يتوقّف على معرفة كيفيتها ومعرفة كيفية الطّاعة على وجهها إنّما تستفاد من الإمام والإستفادة من الإمام إنّما تتأتى بعد معرفته عليه السّلام ويأتي هذا الحديث بنحو آخر في باب تفسير الكبائر من كتاب الايمان والكفر إنشاءالله .

٣١ - ١١ (الكافي - ١: ١٨٥) محمد، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن أبي بصير قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام «هل عرفت إمامك؟» قال: قلت: اي والله قبل أن اخرج من الكوفة فقال «حسبك إذاً» ١ .

٣٣٥ - ٢٢ (الكافي - ١٠٥١) محمّد، عن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن بزرج، عن العجلي قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول في قول الله تعالى .. آوَمَنْ كَانَ مَبْتًا فَا خُيَيْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشَى بِه فِي النّاسِ.. ٢ فقال

١ قوله: «حسبك إذا» فان من عرف الإمام حق المعرفة كفاه لنيل غاية متمناه. رفيع رحمه الله .
 ٢ الانعام /١٢٢

ميتاً الايعرف شيئاً ونوراً يمشى به في النّاس إماماً يأتم به كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها قال «الّذي لايعرف الإمام».

١٣٥ - ١٣ (الكافي - ١:٥٥١) الاثنان، عن عمدبن أورمه ومحمدبن عبدالله، عن علي بن حسّان، عن عبدالرحمان بن كثير، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «قال أبو جعفر عليه السّلام دخل أبو عبدالله الجدلي على أميرالمؤمنين عليه السّلام فقال: يا أبا عبدالله؛ ألا أخبرك بقول الله تعالى من جاء بِالْحَسَنةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهاوهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ امِئُونَ \* وَمَنْ جاء بِالسَّيِّهُ فَكُبُّتُ وُجُوهُهُمْ فِي النّارِ هَلْ تُحْرَوْنَ إِلّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣ قال بلي يا أميرالمؤمنين جعلت فداك ؛ فقال «الحسنة معرفة الولاية وحبّنا أهل البيت والسّيئة إنكار الولاية وبغضنا أهل البيت» ثمّ قرأ عليه الآية .

١. ميت، المخطوطين والمطبوع من الكافي .

كذا في نسخ الوافي والكافي المخطوط «خ» والمرآة ولكن في الكافي المخطوط «م» والمطبوع وشرح المولى
 صالح «يؤتم» .

٣ . النمل /٨٩ - ٩٠

١- ٥٣٤ - ١ (الكافي - ١: ١٨٥) الأربعة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال «ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضاء الرّحن تعالى: الطاعة للإمام بعد معرفته» ثمّ قال «إنّ الله تعالى يقول مَنْ يُطِع الرّسُونَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّهَ وَمَنْ تَوَلّى فَمَا اَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفيظاً» ٢.

#### بيان:

يعني كما أنّ طاعة الرّسول صلّى الله عليه وأله وسلّم طاعة الله كذلك طاعة الإمام طاعة الله لأنّه يدعو إلى مايدعو إليه الرّسول لأنّه خليفته .

٥٣٥ - ٢ (الكافي - ١٠٩١) علي ، عن العسبيدي ، عسن يونس عن حماد ، عن عبدالأعلى قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: «السمع والطاعة أبواب الخير، السامع المطيع لاحجة عليه والسامع العاصي

١. قوله: إنّا الله تبارك وتعالى يقول من يطع الرسول ... لمّاكان الأمربالطاعة للرسول من حيث الخلافة والإمامة الّتي هي رئاسة عامة فان رسول الله صلّى الله عليه وأله كان إماماً على النّاس في زمانه مع رسالته كيا أن الأمر بالايمان والتصديق له من حيث الرسالة استشهد على وجوب طاعة الإمام وكونها مناط النجاة ورضاء الرحمان بقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. رفيع رحم الله .

٢. النساء /٨٠

لاحجّة له وإمام المسلمين تمّت حجّته وإحتجاجه يوم يلقى الله تعالى "ثمّ قال «يقول الله عزّوجل يَوْمَ نَدْعُوا كُلّ أناسٍ بِإمامِهِمْ.. ١».

٣- ٥٣٦ (الكافي - ١٨٦:١) محمد، عن أحمد، عن الحسين، عن حمّادبن عيسى، عن الحسين الختار، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر عليه السّلام في قول الله تعالى ..وَاتَبْناهُمْ مُلْكاً عَظيماً ٢ قال «الطّاعة المفروضة» ٣.

٥٣٧ - ٤ (الكافي - ١٠٦١) الا ثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن الكناني قال: أشهد أنّى سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول «أشهد أنّ علياً إمام فرض الله طاعته وأنّ الحسين إمام فرض الله طاعته وأنّ الحسين إمام فرض الله طاعته وأنّ عليّ بن الحسين إمام فرض الله طاعته وأنّ محمدبن عليّ إمام فرض الله طاعته وأنّ محمدبن عليّ إمام فرض الله طاعته».

٥٣٨ - ٥ (الكافي - ١٨٦:١) بهذا الاسناد، عن الوشّاء، عن حمّادبن عثمان، عن بشير العطّار قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول: «نحن قوم فرض الله طاعتنا وأنتم تأتمّون بمن لايعذّر النّاس بجهالته» .

٣٩٥ - ٦ (الكافي - ١٨٦:١) العدة، عن أحمد، عن إبن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن الكناني قال: قال أبو عبدالله عليه السّلام «نحن قوم

١. الاسراء /٧١

٧ . النساء / ٤٥

قوله: الطاعة المفروضة أي الامامة التي هي رئاسة عامة على الناس وفرض الطاعة من الله على الناس
 والانقياد لهم فانه خلافة لايدانيه شيء من مراتب الملك والسلطنة . رفيع بجمه الله .

١٢ الوافي ج

فرض الله طاعتنا ، لنا الأنفال، ولنا صفو المال ونحن الرّاسخون في العلم ونحن التّاسخون في العلم ونحن الحسودون الذين قال الله تعالى آمْ يَحْسُدُونَ التّاسَ عَلَى مَا اتّاهُمُ اللّهُ مِنْ فَصْلِهِ.. ٢ ».

# بيان:

«الأنفال» الغنائم وما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب من الأرضين ورؤس الجبال وبطون الأودية والاجام وما يجري مجرى ذلك و «الصّفو» من الغنيمة ماأختاره الرئيس لنفسه قبل القسمة وخالص كلّ شيء ويأتي هذا الخبرتارة أخرى باسناد أخر في أبواب الخمس من كتاب الزّكاة مع ما في معناه ببيان وتفسير إنشاءالله .

٠٤٥ - ٧ (الكافي - ١٨٩:١) محمّد، عن إبن عيسى، عن محمّدبن خالد البرقي، عن الجوهري، عن الحسين بن أبي العلاء .

(الكافي - ١٠٧٠) العدّة، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال قلت لأبي عبدالله عليه السّلام: الأوصياء طاعتهم مفترضة ؟ قال ٤ «نعم، هم الّذين ° قال الله تعالى .. أطيعُوا الله وَأطيعُوا

- ١. قوله: نحن قوم فرض الله طاعتنا... قال الله تعالى «اَطيعُوا الله واطيعُوا الرَّسول وأولي الأمر منكم» وانتم لايعذر التّاس بجهالته أي بولاية الأمر الذين جعلهم الله تعالى أولياء أمره من أهل بيت نبيته ونصبهم بالإمامة على النّاس وعليهم معرفتهم ولايعذرون بعدم المعرفة بهم. رفيع رحمه الله .
  - ۲ . النساء /٤٥
  - ٣. في نسخ الكافي هكذا: قولنا في الأوصياء.
    - ٤ . في الكافي المطبوع قال فقال نعم .

#### يسان:

حديث اعطاء أميرالمؤمنين عليه السّلام خاتمه للسّائل في الرّكوع مشهور وأمّا نسبة ذلك إلى سائر الأئمّة فهي إمّا بإعتبار أنّه إذا فعل واحد من قوم فعلاً جاز أن ينسب ذلك الفعل إليهم جملة وامّا بإعتبار أنّه وقع ذلك من كلّ منهم عليهم السّلام كما ورد في بعض الرّوايات .

- ١٥٥ ٨ (الكافي ١٨٦:١) العدة، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد القمّاط، عن أبي الحسن العطّار قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول «أشرك بين الأوصياء والرّسل في الطّاعة» .
- ١٤٥ ـ ٩ (الكافي ـ ١:٧٨١) العدة، عن أحمد، عن معمّربن خلاد قال: سأل رجل فارسي أبا الحسن عليه السّلام فقال: طاعتك مفترضة؟ فقال «نعم» قال: مثل طاعة عليّ بن أبي طالب عليه السّلام ؟ قال: «نعم».
- عن على عن الحكم، عن على عن أبي الحكم، عن على عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: سألته عن الأئمّة هل يجرون في

<sup>--</sup>آمنوا الكاملون في الايمان المخصصون بالصفات الّتي اجراها عليهم وهم الأوصياء. رفيع رحمه الله .

۱ . النساء / ۹ ه

۲ . المائدة /٥٥

٣ . في المطبوع من الكافي قال فقال نعم .

وه \_ و الكافي \_ ١: ٣٧٧) الاثنان، عن الحسن بن راشد، عن علي الميثمي، عن ربعي عن البصري قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: المنكر لهذا الأمر من بني هاشم وغيرهم سواء؟ فقال لي «لا تقل المنكر ولكن قل الجاحد من بني هاشم وغيرهم» قال أبوالحسن، فتفكرت فذكرت قول الله عزّوجل في إخوة يوسف فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُون ١٠.

#### ىيسان:

«الجحد» الانكار مع العلم والانكاريقابل المعرفة ولمّا كانت بنوهاشم عالمين بأمرهم عليهم السّلام ماناسب إطلاق الانكار على فعلهم معهم. بل كان إطلاق الجحد عليه أوفق وإنّا اكتنى عليه السّلام في جواب السّائل بهذا الاعتراض لأنّ السّائل نفسه اكتنى به وبفهم جوابه بنفسه عن إعادة السؤال ثانياً، فاغتنم عليه السّلام الفرصة للسّكوت عنه .

۱۹۷ه - ٤ (الكافي - ۲:۸۷۱) العدّة، عن أحمد، عن البزنطي قال: سألت الرّضا عليه السّلام قلت له: الجاحد منكم ومن غيركم سواء؟ فقال «الجاحد منّا له ذنبان والحسن له حسنتان» ٢.

۱ . يوسف /۸٥

٢. والمحسن منا له حسنتان، الكافي المخطوط ((خ)).

٩٩٥ - ١ (الكافي - ٢٠٨١) عمد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبدالله عليه السّلام: إذا حدث على الإمام حدث كيف يصنع النّاس؟ قال «أين قول الله عزّوجل و لَوْلاتَفَرَمِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقّهُوا في الدّين وَلِيُنْذِرُ واقَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا النّهمْ لَعَلّهُمْ يَحْذَرُونَ الله عن عذر ما داموا في الطّلب وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر حتى يرجع إليهم أصحابهم».

و و و به م الكافي من العجلي، عن إبن عيسى، عن محمد بن خالد، عن التضر، عن يحيى الحلبي، عن العجلي، عن محمد قال: قلت لأبي عبدالله عليه السّلام: أصلحك الله؛ بلغنا شكواك وأشفقنا فلو أعلمتنا أو علمنا من؟ فقال «إنّ علياً عليه السّلام كان عالماً والعلم يتوارث، فلايهلك عالم إلّا بتي مِن بعده من يعلم مثل علمه أو ماشاءالله» قلت: أفيسع النّاس إذا مات العالم ألّا يعرفوا الذي بعده؟ فقال «أمّا أهل هذه البلدة فلا» يعني المدينة «وأمّا غيرها من البلدان فبقدر مسيرهم، إن الله يقول:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً فَلَوْلَانَفَرَمِنْ كُلِّ فِرْقَة مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اللَّذِينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلّهُمْ يَخذَرُونَ ٢ قال: قبلت أرايت من

۱۲۸

مات في ذلك فقال «هو بمنزلة من خرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثمّ يدركه الموت، فقد وَقَعَ آجْرَهُ عَلَى الله وال قلت: فاذا قدموا بأيّ شيء يعرفون صاحبهم قال «يعطي السّكينة والوقار والهيبة» .

#### سان:

وه و الكافي - ٢٠٨١) عليّ، عن العبيدي، عن يونس، عن حمّاد، عن عبد الأعلى قال: سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن قول العامّة إنّ رسول الله صلّى الله عليه وأله قال «من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية» فقال «الحق والله» قلت: فانّ إماماً هلك ورجل بخراسان لايعلم من وصيّه لم يسعه ذلك؟ قال «لايسعه إنّ الإمام إذا هلك وقعت حجّة وصيّه اعلى من هو معه في البلد وحقّ التفر على من ليس بحضرته إذا بلغهم. إنّ الله عزّوجل يقول فَلَوْ لاَنَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقّهُوا في الدينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إلَيْهِمْ لَعَلَهُمْ يَحْذَرُونَ ٢.

قلت: فنفر قوم، فهلك بعضهم قبل أن يصل، فيعلم. قال «إِنَّ الله جلّ وعزّ يقول وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِه ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَ

١. وصيته الكافي المخطوط «خ».

٢. التوبة /١٢٢

٣ . النساء/١٠٠٠

ومرخى عليك سترك لا تدعوهم إلى نفسك ولايكون من يدلهم عليك، فبا يعرفون ذلك؟ قال «بكتاب الله المنزل» قلت: فبقول الله جل وعز كيف؟ قال «أراك قد تكلمت في هذا قبل اليوم» قلت: أجل قال «فذكر ماأنزل الله في علي عليه السلام وما قال له رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم في حسن وحسين عليه ما السلام وما خص الله به علياً وماقال فيه رسول الله صلى الله عليه وأله من وصيته إليه ونصبه إيّاه وما يصيبهم واقرار الحسن والحسين عليها السلام بذلك و وصيته إلى الحسن وتسليم الحسين له .

يقول الله الله الله على المؤمنين مِنْ انفسهمْ وَازْواجُهُ أَمّهاتُهُمْ وَأُولُوا الآرْحام بَعْضُهُمْ اَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتابِ اللّهِ اللّهِ الله الله النّاس تكلّموا في أبي جعفر عليه السّلام ويقولون كيف تخطّت من ولد أبيه مَن له مثل قرابته ومن هو أسنّ منه وقصرت عمّن هو أصغر منه فقال «يعرف صاحب هذا الأمر بثلاث خصال لا تكون في غيره: هو أولى النّاس بالّذي قبله وهو وصية وعنده سلاح رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم و وصيته. وذلك عندي لاأنازع فيه قلت: إنّ ذلك مستور مخافة السلطان؟ قال «لايكون في ستر إلّا وله حجّة ظاهرة إنّ أبي استودعني ماهناك فلمّا حضرته الوفاة قال ادع لي شهوداً، فدعوت أربعة من قريش فيهم نافع مولى عبدالله بن عمر "قال «اكتب:

هذا ما أوصى به يعقوب بنيه يابني؛ إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأوصى محمدبن علي إلى جعفربن محمد وأمره أن يكفّنه في برده الذي كان يصلّي فيه الجُمع وان يعمّمه بعمامته

١. بقول الله الكافي المخطوط «خ».

٢. الاحزاب/٦

٣ . أي خامسهم نافع، هذه العبارة توجد بهامش «م» .

٤ . البقرة /١٣٢ .

وأن يربّع قبره ويرفعه أربع أصابع ثمّ يخلّي عنه » فقال «اطووه » ثمّ قال للشهود «انصرفوا رحمكم الله » فقلت بعد ماانصرفوا ماكان في هذا ياأبه اأن تشهد عليه فقال «إنّي كرهت أن تغلب وأن يقال إنّه لم يوص، فاردت أن تكون لك حجّة ، فهو الذي إذا قدم الرّجل البلد قال من وصيّ فلان قيل فلان »قلت: فان أشرك في الوصيّة ؟ قال «تسألونه فأنه سيبين لكم».

#### سان:

«تخطّت» أي تجاوزت الإمامة «وقصرت عمن هو أصغر منه» أي لم تنله ولم تبلغه «أولى النّاس بالّذي قبله» أي أخص به وبأموره في حياته «وهو وصيّه» أي وصيّه في السّر والعلانية بحيث يعلم المؤالف والخالف جميعاً أنّه وصيّه وإن لم يعرفوه بالامامة جميعاً، كما نصّ عليه السّلام عليه بقوله «وله حبّة ظاهرة» ثمّ بين ذلك بقوله «إنّ أبي استودعني» إلى أخر ماقال وحاصله أنّ الإمام السابق وإن لم يوص إلى اللاحق بالإمامة مخافة السلطان إلّا أنّه أوجب له الوصاية المطلقة وعيّن له الاتيان ببعض الأمور الّتي لابأس بذكرها ليستدل شيعته بذلك على أنّه الإمام بعده حيث فوض إليه الوصية دون غيره وإن لم يعرفه شهود الوصية بذلك «إنّي كرهت أن تُغلب» يعني على الإمامة «وأن يقال» أي يقوله الشيعة فيا بينهم .

# ١٦٠ الحجيّة

٢٩٥ - ١ (الكافي - ٢٨٤١) عمّد، عن أحمد، عن البزنطي قال: قلت لأبي الحسن الرّضا عليه السّلام: إذا مات الإمام بِمّ يعرف الّذي بعده؟ فقال «للإمام علامات: منها أن يكون أكبر ولد أبيه ويكون فيه الفضل والوصية ويقدم الركب، فيقول إلى مّن أوصى فلان، فيقال إلى فلان والسِّلاح فينا عنزلة التابوت في بني إسرائيل تكون الإمامة مع السّلاح حيث ماكان».

١٩٥ - ٢ (الكافي - ٢٨٤١) عنه، عن محمد بن الحسين، عن شعر، عن الغنوي، عن عبد الأعلى قال: قلت لأبي عبدالله عليه السّلام: المتوبّب على هذا الأمر المدّعي له، ما الحجة عليه؟ قال «يُشأل عن الحلال والحرام» قال: ثمّ أقبل علي فقال «ثلاثة من الحجة لم تجتمع في أحد إلّا كان صاحب هذا الأمر: أن يكون أولى النّاس بمن كان قبله ويكون عنده السّلاح ويكون صاحب الوصيّة الظّاهرة الّتي إذا قدمت المدينة سألت عنها العامّة والصّبيان إلى من أوصى فلان؟ فيقولون إلى فلان بن فلان».

# بيان:

" إِنَّهَا كَانَ السَّوَّالَ عَنِ الحَلالَ والحَرامِ حَجِّمةً على المدّعي المتكلّف إذا عجز عن الجواب أو كان السائل عالماً بالمسألة لامطلقاً ولهذا أضرب عليه السّلام عن ذلك وجعل الحجّة أمراً اخروقدوقع التصريح بعدم حجّيته في حديث اخركمايأتي .

الوافيج ٢

٩٨٥ - ٣ (الكافي - ٢٠٤١) الثّلاثة، عن هشام بن سالم وحفص بن البختري، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: قيل له: بأيّ شيء يُعرف الإمام؟ قال «بالوصيّة الظّاهرة وبالفضل، إنّ الإمام لايستطيع أحد أن يطعن عليه في فم ولابطن ولافرج، فيقال كذّاب ويأكل أموال النّاس وما أشبه هذا».

- وه و و الكافي ٢٨٤١) محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن إبن وهب قال: قلت لأبي عبدالله عليه السّلام المام؟ فقال «طهارة الولادة لا وحسن المنشأ ولايلهو ولايلمب».
- مر، عن أجدبن الكافي ـ ٢٠٠١) عليّ، عن العبيدي، عن يونس، عن أحمدبن عمر، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام قال: سألته عن الدّلالة على صاحب هذا الأمر، فقال «الدّلالة عليه الكبر والفضل والوصيّة إذا قدم الرّكب المدينة، فقالوا إلى من أوصى فلان؟ قيل إلى فلانبن فلان ودوروا مع السّلاح حيثًا دار، فأمّا المسائل فليس فيها حجّة».
- ٦- ٦٠١ (الكافي ٢٠٥١) محمّد، عن أحمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السّلام «إنّ الأمر في الكبير مالم تكن به عاهة».

١. في الكافي المطبوع قلت لأبي جعفر عليه السّلام مكان أبي عبدالله عليه السّلام.

٢. طاهر الولادة، الكافي الخطوط «خ» مكان طهارة الولادة وجعل الاخير على نسخة .

- ٧-٦٠ (الكافي ١:٥٨١) أحدبن مهران، عن محمدبن عليّ، عن أبي بصير قال: قلت لأبي الحسن عليه السّلام: جعلت فداك ؛ بِم يعرف الإمام؟ قال: فقال «بخصال: أمّا أولها فانّه بشيء قد تقدّم من أبيه فيه وباشارة إليه، فيكون عليهم حجّة ويُسأل فيجيب. وإن سكت عنه إبتداء ويخبر بما في غد. ويكلّم النّاس بكلّ لسان» ثمّ قال لي «ياأبا محمّد؛ أعطيك علامة قبل أن تقوم» فلم ألبث أن دخل علينا رجل من أهل خراسان فكلّمه الخراساني بالعربية فأجابه أبو الحسن عليه السّلام بالفارسية، فقال له الخراساني: والله جعلت فداك ؛ ما منعني أن أكلّمك بالخراسانية غير أنّى ظننت أنّك لاتحسنها، فقال «سبحان الله! إذا كنت لاأحسن أجيبك. فما فضلي عليك» ثمّ قال لي «ياأبا محمّد؛ إنّ الامام لا يخني عليه كلام أحد من فليس هو بإمام».
- ١٠٣ ٨ (الكافي ٢٣٨١) العدّة، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن إبن وهب، عن سعيد السّمّان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول «إنّا مثل السّلاح فينا مثل السّابوت في بني إسرائيل كانت بنو إسرائيل أيّ أهـل بيت وُجد التّابوت على بابهم أوتوا النّبوّة، فن صار إليه السّلاح منّا أوتى الإمامة».
- ٩-٦٠٤ (الكافي ٢٣٨١) الثّلاثة، عن محمد بن السكّين، عن نوح بن درّاج، عن إبن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول «إنّها مثل السّلاح فينا مثل التّابوت في بني إسرائيل حيثا دار التّابوت دار اللك فأينا دار السّلاح دار العلم».

١٣٤

مرح من الكافي من المحتمد، عن محتمد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال «قال أبو جعفر عليه السلام إنها مثل السلاح فينا مثل التابوت في بني إسرائيل حيثا دار التابوت أوتوا النبوة وحيثا دار السلاح فينا، فشم الأمر» قلت: فيكون السلاح مزائلاً للعلم؟ قال «لا».

الكافي - ٢٠٠٦) العدة، عن أحمد، عن البزنطي، عن أبي المحدة، عن البزنطي، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام قال «قال أبوجعفر عليه السّلام: إنّا مثل السّلاح فينا كمثل التّابوت في بني إسرائيل أينا دار السّلاح فينا دار العلم».

# -١٧-باب أنّ الإمامة بعد السبطين عليها السّلام في الأعقاب

- ١- ٦٠٧ ١ (الكافي ٢٠٥١) عليّ، عن العبيدي، عن يونس، عن الحسين ثويربن أبي فاخته، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «لا تعود الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين أبداً، إنّا جرت من علي بن الحسين كما قال الله تعالى وأولوا الأرحام بَعْضُهُمْ أولى بِبَعْضٍ في كِتابِ الله أ فلا تكون بعد عليّ بن الحسين إلّا في الأعقاب وأعقاب الأعقاب».
- ٢٠٨ ٢ (الكافي ٢٨٦:١) عليّ بن محمّد، عن سهل، عن محمّدبن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله عليه السّلام أنّه سمعه يقول «أبى الله أن يجعلها لأخوين بعد الحسن والحسين عليها السّلام».
- ٣- ٦٠٩ (الكافي ٢٨٦:١) محمد، عن إبن عيسى، عن إبن بزيع، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام أنّه سُئل أتكون الإمامة في عمّ أو خال؟ فقال «لا» فقلت، فني أخ؟ قال «لا» قلت: فني مَن؟ قال «في ولدي» وهو بومئذ لاولد له .
- ٠٦١٠ عن التميمي، عن الحمين، عن التميمي،

١٣٦

عن الجعفري، عن حمّادبن عيسى، عن أبي عبدالله عليه السّلام انّه قال «لاتجتمع الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين عليها السّلام إنّا هي في الأعقاب وأعقاب الأعقاب».

711 - ٥ (الكافي - ٢٠٦١) محمد، عن محمد بن الحسين، عن التميمي، عن عيسى بن عبدالله عربن عليّ بن أبي طالب، عن أبي عبدالله عن عيسى بن عبدالله السلام قال: قلت له: إن كان كون ولاأراني الله، فبمن أئتم؟ فأومى إلى إبنه موسى قال: قلت: فان حدث بموسى حدث فبمن أئتم؟ قال «بولده» قلت فان حدث بولده حدث وترك أخا كبيراً وإبنا صغيراً فبمن أئتم؟ قال «بولده» ثمّ واحداً فواحداً.

الكافي - ١٠٦١) عليّ، عن أبيه، عن السّرّاد، عن سلام بن عبدالله ومحمّد بن الحسن وعليّ بن محمّد، عن سهل والقمي، عن محمّد بن حسّان جميعاً، عن محمّد بن عليّ، عن إبن أسباط عن سلام بن عبدالله الماشمي، قال محمّد بن عليّ وقد سمعته منه عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «بعث طلحة والزبير رجلاً من عبد القيس يقال له خداش إلى أمير المؤمنين عليه السّلام. وقالا له إنّا نبعثك إلى رجل طال ماكتّا نعرفه وأهل بيته بالسّحر والكهانة وأنت أوثق من بحضرتنا من أنفسنا من أن تُمنع من ذلك وأن تُحاجّه لنا حتّى تقِفَه على أمر معلوم .

واعلم أنّه أعظم النّاس دعوى، فلا يكسرنّك ذلك عنه ومن الأبواب التي يخدع النّاس بها الطّعام والشّراب والعسل والدّهن وأن يخالي الرّجل فلا تأكل له طعاماً. ولا تشرب له شراباً. ولا تمسّ له عسلا ولا دهناً ولا تغل معه واحذر هذا كلّه منه وانطلق على بركة الله، فاذا رأيته فاقرأ أية السّخرة وتعوّذ بالله من كيده وكيد الشيطان، فاذا جلست إليه، فلا تمكنه من بصرك كلّه ولا تستأنس به، ثمّ قل له: إنّ أخويك في الدين وإبني عمّك في القرابة يناشدانك القطيعة ويقولان لك: أما تعلم أنّا تركنا النّاس لك وخالفنا عشائرنا فيك منذ قبض الله عزّوجل محمّد صلّى الله عليه وأله وسلّم فلمّا نلت أدنى منال ضيّعت حرمتنا وقطعت رجاءنا.

ثم قد رأيت أفعالنا فيك وقدرتنا على الناى عنك وسعة البلاد دونك

وإنّ من كان يصرفك عنّا وعن صلتنا كان أقلّ لك نفعاً وأضعف عنك دفعاً منّا. وقد وضح الصبح لذي عينين. وقد بلغنا عنك إنتهاك لنا ودعاء علينا، فما الذي يحملك على ذلك، فقد كنّا نرى أنّك أشجع فرسان العرب، أتتخذ اللعن لنا ديناً وترى أنّ ذلك يكسرنا عنك؟

فلمّا أتى خداش أميرالمؤمنين عليه السّلام صنع ماأمراه، فلمّا نظر إليه عليّ عليه السّلام وهويناجي نفسه ضحك وقال «هاهنا ياأخا عبد قيس» وأشار له إلى مجلس قريب منه، فقال ماأوسع المكان أريد أن أؤدّي إليك رسالة قال «بل تطعم وتشرب وتحلّ ثيابك وتدهّن، ثمّ تؤدّي رسالتك قم ياقنبر؛ فأنزله، قال مابي إلى شيء ممّا ذكرت حاجة، قال «فاخلوبك؟» ياقنبر؛ فأنزله، قال مابي إلى شيء ممّا ذكرت حاجة، قال «فاخلوبك؟» قال كلّ سرّ لي علانية قال «فانشدك بالله الّذي هو أقرب إليك من نفسك الحائل بينك وبين قلبك الّذي يعلم خائنة الأعين وماتخفي الصّدور أتقدم إليك الزّبير بما عرضت عليك؟» قال: اللهمّ نعم .

قال «لو كتمت بعد ماسألتك ماأرتة إليك طرفك، فانشدك الله هل علّمك كلاماً تقوله إذا أتيتني؟» قال: نعم اللهم قال علي عليه السّلام «أية السّخرة؟» قال نعم قال «فاقرأها» فقرأها وجعل علي عليه السّلام يكرّرها ويرددها ويفتح عليه إذا أخطأ حتّى إذا قرأها سبعين مرّة قال الرجل مايرى أميرالمؤمنين عليه السّلام أمره بترددها سبعين مرّه؟ قال له «أتجد قلبك إطمأن؟» قال: اي والذي نفسي بيده قال «فما قالا لك» فأخبره، فقال «قل لهما كنى بمنطقكما حجة عليكما. ولكن الله لايهدي القوم الظّالمين، زعمما أنكما أخواي في الدين. وإبنا عمّي في النسب، فأمّا النسب، فلا أنكره وإن كان النسب مقطوعاً إلّا ماوصله الله بالاسلام.

وأمّا قولكما: إنّكما أخواي في الدّين، فمان كنتما صادقين فقد فارقتما كتاب الله عزّوجلّ وعصيتما أمره بافعالكما في أخيكما في الدّين وإلّا فقد كذبتما وإفتريتما بادّعائكما أنّكما أخواي في الدّين. وأمّا مفارقتكما النّاس

منذ قبض الله محمداً صلى الله عليه وأله وسلم، فان كنتا فارقتماهم بحق فقد نقضتا ذلك الحق بفراقكما إيّاي أخيراً. وإن فارقتماهم بباطل، فقد وقع إثم ذلك الباطل عليكما مع الحدث الذي أحدثتا، مع أنّ صفتكما بمفارقتكما النّاس لم تكن إلّا لطمع الدّنيا، زعمتا وذلك قولكما، فقطعت رجاءنا لا تعيبان المجمد الله من ديني شيئاً.

وأمّا الّذي صرفني عن صلتكما، فالّذي صرفكما عن الحقّ وحملكما على خلعه من رقابكما كما يخلع الحرون لجامه وهو الله ربّي لا أشرك به شيئاً فلا تقولا أقلّ نفعاً وأضعف دفعاً، فتستحقّا إسم الشّرك مع النّفاق، وأمّا قولكما إنّي أشجع فرسان العرب وهربكما من لعني ودعائي عليكما فانّ لكلّ موقف عملاً إذا إختلفت الأسنة وماجت لبود الخيل وملاً سحراكما أجوافكما، فئم يكفيني الله بكمال القلب. وأمّا إذا أبيمًا بأنّى أدعو الله، فلا تجزعا من أن يدعو عليكما رجل ساحر من قوم سحرة زعممًا.

اللهم اقعص الزبير بشر قتلة واسفك دمه على ضلالة وعرف طلحة المضلة وادخر لهما في الأخرة شراً من ذلك إن كانا ظلماني وافتريا علي وكتما شهادتها وعصياك وعصيا رسولك في، قل أمين» قال خداش أمين، ثم قال خداش لنفسه والله مارأيت لحية قط أبين خطأ منك حامل حجة ينقض بعضها بعضاً لم يجعل الله لها مساكاً أنا أبرأ إلى الله منها. قال علي عليه السلام «إرجع إليها وأعلمها ماقلت» قال: لا والله حتى تسأل الله أن يردني إليك عاجلاً وأن يوقيقني لرضاه فيك، ففعل، فلم يلبث أن انصرف وقتل معه يوم الجمل رحمه الله».

#### سان:

«من أنفسنا» «من» بيان لـ «مَن» أي من الّذين هم متا «من أن تُمنع» على البناء للمفعول متعلق بأوثق وفي بعض النسخ تمتنع «وإن تحاجه» تخاصمه عطف على ذلك أي أوثق من أن تمتنع من أن تحاجه «تَقِفه» من الوقف بعنى الايقاف أي تقيمه وفي بعض النسخ بتقديم الفاء من التفقه بحذف إحدى التائين وتضمين معنى الاطلاع أي تتفهم وتطلع منه «وأن يخالي الرجل» يخلوبه «يناشدانك القطيعة» يقسمان عليك بقطيعة الرّحم وعِظم أمرها أو بالله فيها و«النأي» البعد «وهويناجي نفسه» حين يقرأ أية السخرة ا «الحائل بينك وبين قلبك». أشاربه إلى قوله عزّوجل إن الله يَعُولُ بَيْنَ الْمَرءِ وَقَلْبِه البه بذلك على خيبته من نيل ماأرسل له «لوكتمت بعد ماسألتك» يعني كتمت تقدم الزّبير إليك بالمعروض عليك بعد سؤالي عنه «ماارتد إليك طرفك» أي مت وهلكت بغته من غير مهلة «مع الحدث الذي أحدثها» وهو نصرتكا لي مع أنّى كنت على الباطل بزعمكا «مع أنّ صفتكما» أي وصفكا أنفسكا بمفارقة النّاس لأجلي قبل ذلك. وإنّا نسبه إلى وصفها لأنّها لم يفارقا النّاس في السّر وإنّا كانا ترائيا له ذلك نفاقا.

وفي بعض النسخ «صفقكما» أي بيعتكما إيّاي، فانّ الصفق ضرب إحدى اليدين على الاخرى عند البيعة «زعمتا» أي زعمتا أنكما تصيبانها بتلك المفارقة «الحرون» بالمهملتين الدّابّة الصعبة «الأستة» جمع سنان و«ماجت» إضطربت «لبود الخيل» جمع لبد يعني به لبد السرج والسّحر بالفتح والضم والتحريك الرّية

١٠ الاعراف /٤ ه وهي هذه «إنّ ربّكم الله الذى خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْآرْضَ في سِتَّةِ آيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ
 يُغشى الَّيْلَ النَّهُ أَرْتَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخُّراتٍ بِآمْرِهِ اللَّا لَهُ الْخَلْقُ وَالْآمُرُ تَبالِكَ اللَّهُ
 رَبُّ الْعَالَمِينَ» كما أشيرإليها في مجمع البحرين.

٢. الانفال /٢

و «ملاؤهما أجوافهما» إنتفاخهما من الخوف و «الاقعاص» بالمهملتين القتل و «المضلّة» مصدر ميمي من الضلال يعني عرّفه أنّه في ضلال وفي بعض النسخ «المذلة» «لحية» أي ذالحيّة فان العرب كشيراً ما يعبر عن الرجل باللحية و «المساك » ما يتمسك به .

717 - ٢ (الكافي - ٢:٥١) عليّ بن محمّد ومحمّد بن الحسن، عن سهل والقحيّ، عن محمّد بن حسّان جميعاً، عن محمّد بن عليّ، عن نصربن مناحم، عن عمر (عمرو-خ) بن سعيد ١، عن جراح بن عبدالله ٢، عن رافع بن سلمة قال: كنت مع عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه يوم النهروان، فبينا عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه جالس إذجاء فارس، فقال: السّلام عليك ياعليّ؛ فقال له عليّ عليه السّلام مالك ثكلتك أمّك لم تسلّم عليّ بامرة المؤمنين؟» قال: بلي سأخبرك عن مالك كنت إذ كنت على الحقّ بصفّين، فلمّا حكّمت الحكمين برّ ئت منك ذلك كنت إذ كنت على الحقّ بصفّين، فلمّا حكّمت الحكمين برّ ئت منك وسمّيتك مشركاً، فأصبحت لاأدري إلى أين أصرف ولايتي، والله لئن أعرف هداك من ضلالتك أحبّ إلىّ من الدنيا ومافيها .

فقال له على عليه السلام «ثكلتك أمّك قف متى قريباً أريك علامات الهدى من علامات الضّلالة» فوقف الرّجل قريباً منه، فبينا هو كذلك إذ أقبل فارس يركض حتى أتى علياً عليه السّلام، فقال يا أميرالمؤمنين؛ أبشر بالفتح، أقرّ الله عينك قد والله قتل القوم أجمعون، فقال له «من دون النّهر أو من خلفه؟» قال: بل من دونه فقال «كذبت

١. وهوالمذكور في ج ٤ مجمع الرجال ص ٢٦١ بعنوان عمرين سعيدبن مسروق أبوحفص الكوفي اسندعنه وقال في جامع الرواة ج ١ ص ٧٤ عمروبن سعيد (عمرين سعدخ) عنه عن رافع بن سلمة في [في] في باب ما يفصل به بين الحق والمبطل في أمر الإمامة .

٢. وهو الأشجعي التميمي المدايني المذكور في ص١٨ ج ٢ مجمع الرجال «ض.ع».

والّذي فلق الحبّـة وبرأ النسمة لايعبرون البدا حتّى يُقتلوا» فقال الرّجل: فازددت فيه بصيرة، فجاء أخر يركض على فرس له، فقال له مثل ذلك .

فرد عليه أميرالمؤمنين عليه السّلام مثل الّذي ردّ على صاحبه، قال الرّجل الشاك وهممت أن أحمل على عليّ عليه السّلام فافلق هامته بالسّيف، ثمّ جاء فارسان يركضان قد أعرقا فرسيها فقالا: أقرّ الله عينك يا أميرالمؤمنين؛ أبشر بالفتح قد والله قتل القوم أجمعون، فقال عليّ عليه السّلام «أمن خلف النّهر أو من دونه؟» فقالا: لا، بل من خلفه إنّهم لمّا اقتحموا خيلهم النّهروان وضرب الماء لبّات خيولهم رجعوا فاصيبوا فقال أميرالمؤمنين عليه السّلام «صدقتا» فنزل الرّجل عن فرسه فأخذ بيد أميرالمؤمنين عليه السّلام وبرجله فقبلها، فقال عليّ عليه السّلام «هذه لك أميرالمؤمنين عليه السّلام وبرجله فقبلها، فقال عليّ عليه السّلام «هذه لك

#### بيسان:

«ثكلتك أمّك» أي فقدتك «لم تسلّم عليّ بإمرة المؤمنين» أي لم تقل السّلام عليك ياأميرالمؤمنين وإنّا ازداد الرّجل بصيرة بتكذيبه عليه السّلام الخبر الأوّل لما رأى من جرأته عليه السّلام على تكذيب المدّعي للمشاهدة المعطية لليقين بالغيب الدّال على أنّه على بيّنة من أمره ويحتمل أن يكون ازددت بمعنى إستزدت يعني طلبت فيه زيادة بصيرة واستقصرت تلك البصيرة الحاصلة وهذا المعنى أولى لأنّه لم يكن له بصيرة فيه قبل ذلك أصلاً حتى يكون قد ازدادها بذلك وإنّا هم بقتله عليه السّلام بتكذيبه الخبر الثّاني لتكذيبه الأمر الثابت بالتواتر المفيد للقطع الدّال بحسب الظّاهر على كذبه و«المامة» الرأس

١. في الأصل «لايغبرون» واوردناها وفقاً لسائر نسخ المخطوطة من الوافي والمخطوطين من الكافي والمرآة وغيرها وهو واضح «ض.ع».

و «الاقتحام» الدخول في الشيء بتكلّف «واللّبة» المنحر وموضع القلادة من الصدر.

١٠٠ - ٣ (الكافي - ٣٤٦:١) عليّ بن محمّد، عن أبي عليّ محمّدبن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أحمدبن القاسم العجلي، عن أحمدبن يحيى المعروف بكرد، عن محمّد بن خداهي، عن عبدالله بن أيّوب، عن عبدالله بن هاشم، عن عبدالكريم بن عمرو الخثعمي، عن حبابة الوالبية قالت: رأيت أميرالمؤمنين عليه السّلام في شرطة الخميس ومعه درّة، لها سبابتان يضرب بها بيّاعي الجريّ والمار ماهي والزّمار، ويقول لهم «يا بيّاعي مسوخ بني إسرائيل وجند بني مروان» فقام إليه فرات بن احنف .

فقال: يا أميرالمؤمنين؛ وما جند بني مروان؟ قال: فقال له «أقوام حلقوا اللّحي وفتلوا الشّوارب فسخوا» فلم أرناطقاً أحسن نطقاً منه، ثمّ أتبعته، فلم أزل أقفو أثره حتى قعد في رحبة المسجد، فقلت له يا أميرالمؤمنين: مادلالة الإمامة؟ يرحمك الله؛ قالت فقال «ائتيني بتلك الحصاة» وأشار بيده إلى حصاة فاتيته بها فطبع لي فيها بخاتمه، ثمّ قال لي «ياحبّابة؛ إذا ادّعى مدّع الإمامة فقدر أن يطبع كها رأيت، فاعلمي أنه إمام مفترض الطّاعة والإمام لايعزب عنه شيء يريده».

قالت، ثمّ انصرفت حتّى قبض أميرالمؤمنين عليه السّلام، فجئت إلى الحسن عليه السّلام وهو في مجلس أميرالمؤمنين عليه السّلام والنّاس يسألونه، فقال «ياحبّابة الوالبية؛ فقلت: نعم يامولاي؛ فقال «هاتي مامعك» قالت: فأعطيته، فطبع فيها كما طبع أميرالمؤمنين عليه السّلام قالت: ثمّ أتيت الحسين عليه السّلام وهو في مسجد رسول الله صلّى الله عليه واله وسلّم، فقرّب ورحب ثمّ قال لي: إنّ في الدلالة دليلاً على ماتريدين، أفتريدين دلالة الإمامة؟ فقلت: نعم ياسيّدي؛ فقال «هاتي مامعك» فناولته

١٤٤ الوافي ج ٢

الحصاة، فطبع لي فيها قالت: ثمّ أتيت عليّ بن الحسين عليها السّلام وقد بلغ بي الكبر إلى أن أرعشت وأنا أعدّ يومئذ مائة وثلاث عشرة سنة فرأيته راكعاً وساجداً ومشغولاً بالعبادة، فيئست من الدّلالة .

فأومى إليّ بالسبابة، فعاد إليّ شبابي قالت فقلت ياسيّدي؛ كم مضى من الدنيا وكم بقي منها افقال «أمّامامضى فنعم؛ وأمّاما بقي فلا» قالت: ثمّ قال لي «هاتي مامعك» فأعطيته الحصاة، فطبع فيها، ثمّ أتيت أبا جعفر عليه السّلام، فطبع لي فيها، ثمّ أتيت أبا عبدالله عليه السّلام، فطبع لي فيها، ثمّ أتيت أبا الحسن موسى عليه السّلام، فطبع لي فيها، ثمّ أتيت الرّضا عليه السّلام، فطبع لي فيها وعاشت حبابة بعد ذلك تسعة أشهر على ماذكر محمّد بن هشام.

#### بیان:

«حبّابة» بفتح المهملة والموحدتين والتشديد و«الشرطة» بالضّم وكصرد أوّل طائفة من الجيش تشهد الواقعة و«الخميس» الجيش لأنّه مقسوم بخسمة أقسام: المقدّمة والسّاق والميسمنة والميسرة والقلب و«الدّرة» بالكسر الّتي يضرب بها و«السّبابة» الشقة و«الجري» وأخواه أنواع من الحيتان ممنوع أكلها «فتلوا» لوّوا «اقفو» أتبع و«الرّحبة» الفضاء «لايعزب» بالمهملة والزاى لايغيب «فقرّب» أدناني من نفسه و«رحب» وسّع لي في المكان، أوقال لي مرحباً بك يعني وسّع الله مكانك توسيعا «أماما مضى فنعم» أي لنا سبيل إلى معرفته «وأمّامابقي فلا» أي لا سبيل إلى معرفته «وأمّامابقي فلا»

٥١٥ - ٤ (الكافي - ٣٤٧:١) عمدبن أبي عبدالله وعلي بن محمد، عن

١. كذا في الأصل لكن في سائر نسخ الوافي والكافي المطبوع والخطوطين ـ وكم بقي فقال الخ.

إسحاق بن محمد النخعي، عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري قال: كنت عند أبي محمد عليه السّلام، فاستؤذن لرجل من أهل اليمن عليه، فدخل رجل عبل طويل جسيم، فسلّم عليه بالولاية، فرد عليه بالقبول وأمره بالجلوس، فجلس ملاصقاً لي، فقلت في نفسي ليت شعري من هذا، فقال أبو محمد عليه السّلام «هذا من ولد الاعرابية صاحبة الحصاة التي طبع أبائي عليهم السّلام فيها بخواتيمهم، فانطبعت وقد جاء بها معه يريد أن أطبع فيها، ثم قال «هاتها» فاخرج حصاة وفي جانب منها موضع أملس، فاخذها أبو محمد عليه السّلام.

ثمّ أخرج خاتمه، فطبع فيها، فانطبع فكأنّي أرى نقش خاتمه السّاعة الحسن بن عليّ. فقلت لليهاني رأيته قبل هذا قطّ؟ قال: لا، والله وإنّي لمنذ دهر حريص على رؤيته حتّى كأنّ السّاعة أتاني شابّ لست أراه، فقال لي قم، فادخل، فدخلت، ثمّ نهض اليماني وهويقول رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ذرّية بعضها من بعض أشهد بالله أنّ حقّك لواجب كوجوب حق أميرالمؤمنين عليه السّلام والأئمّة من بعده صلوات الله عليهم أجعين، ثمّ مضى، فلم أره بعد ذلك قال إسحاق: قال أبوهاشم الجعفري: وسألته عن إسمه فقال إسمي مهجع بن الصّلت بن عقبة بن الجعفري: وسألته عن إسمه فقال إسمي مهجع بن الصّلت بن عقبة بن المحان غانم بن أمّ غانم وهي الأعرابية اليمانية صاحبة الحصاة الّي طبع فيها أميرالمؤمنين عليه السّلام والسبط إلى وقت أبي الحسن عليه السّلام .

## بيان:

«عبل» أي ضخم «فسلم عليه بالولاية» يعني قال له السلام عليك ياوليّ الله و«السبط» ولد الولد .

٦١٦ \_ ٥ (الكافي - ١:٥٥٠١) عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا ذكر إسمه

قال: حدثنا محمدبن إبراهيم قال أخبرنا موسى بن محمدبن إسماعيل بن عبدالله ابن العباس بن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: حدثني جعفربن زيدبن موسى، عن أبيه، عن ابائه عليهم السلام قالوا «جاءت امّ أسلم إلى النبيّ صلّى الله عليه وأله وهو في منزل أمّ سلمة فسألتها عن رسول الله صلّى الله عليه وأله فقالت: خرج في بعض الحوائج والسّاعة يجيء، فانتظرته عند الم سلمة حتى جاءعليه السّلام .

فقالت أمّ أسلم: بأبي أنت وأمّي يارسول الله؛ إنّي قد قرأت الكتب وعلمت كلّ نبيّ ووصيّ، فوسى كان له وصيّ في حياته ووصيّ بعد موته وكذلك عيسى، فن وصيّك يا رسول الله؟ فقال لها ياامّ أسلم وصيي في حياتي وبعد مماتي واحد، ثمّ قال لها: يا امّ أسلم من فعل فعلي، فهو وصيي، ثمّ ضرب بيده إلى حصاة من الأرض، ففركها ٢ باصبعه، فجعلها شبّه الدقيق، ثمّ عجنها، ثمّ طبعها بخاتمه.

ثمّ قال: من فعل فعلي هذا فهووصيي في حياتي وبعد مماتي، فخرجت من عنده فأتيت أميرالمؤمنين عليه السّلام فقلت: بأبي أنت وامي أنت وصيّ رسول الله صلّى الله عليه واله وسلّم؟ قال «نعم ياامّ أسلم» ثمّ ضرب بيده إلى حصاة ففركها، فجعلها كهيئة الدقيق، ثم عجنها وختمها بخاتمه، ثمّ قال: ياامّ أسلم؛ من فعل فعلي هذا فهووصيي فأتيت الحسن عليه السّلام وهو غلام، فقلت له ياسيّدي أنت وصيّ أبيك؟ فقال «نعم ياامّ أسلم» وضرب بيده وأخذ حصاة، ففعل بها كفعلهها.

فخرجت من عنده، فأتيت الحسين عليه السّلام وإنّي لمستصغرة لسنّه فقلت له: بأبي أنت وأمّي؛ أنت وصيّ أخيك؟ فقال «نعم ياام أسلم؛ إئتيني بحصاة» ثمّ فعل كفعلهم، فعُمّرت امّ أسلم حتّى لحقت بعليّ بن

١. في الكافي المطبوع عبيدالله مكان عبدالله.

٢ . أي دلكها وحكّها .

الحسين بعد قتل الحسين عليها السلام في منصرفه، فسألته أنت وصي أبيك؟ فقال «نعم» ثمّ فعل كفعلهم صلوات الله عليهم أجمعين .

٦-٦١٧ (الكافي - ٣٤٨:١) محسمد، عن أجمد، عن السّرّاد، عن إبن رئاب عن الحدّاء وزرارة جميعاً .

(الكافي - ٢:٨١٣) الأربعة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال «لمّا قتل الحسين عليه السّلام أرسل محمّدبن الحنفية إلى عليّ بن الحسين عليها السّلام فخلا به فقال له: ياإبن أخي؛ قد علمت أنّ رسول الله صلّى الله عليه واله وسلّم دفع الوصية والإمامة من بعده إلى أميرالمؤمنين عليه السّلام، ثمّ إلى الحسن، ثمّ إلى الحسين عليها السّلام وقد قُتل أبوك رضي الله عنه وصلّى على روحه ولم يوص وأنا عمّك وصِنو أبيك وولادتي من علي على روحه ولم يوص وأنا عمّك وصِنو أبيك وولادتي من علي علي على روحه ولم يوس وأنا عمّك على على حداثتك فلا تنازعني في الوصية والإمامة ولاتحاجيني .

فقال له عليّ بن الحسين عليها السّلام «ياعمّ؛ إتّق الله ولا تدّع ماليس لك بحق إتي أعظك أن تكون من الجاهلين. إنّ أبي ياعمّ صلوات الله عليه أوصى إليّ قبل أن يتوجّه إلى العراق وعهد إليّ في ذلك قبل أن يستشهد بساعة. وهذا سلاح رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم عندي، فلا تتعرض لهذا فإنّي أخاف عليك نقص العمر وتشتّت الحال. إنّ الله عزّوجلّ جعل الوصيّة والإمامة في عقب الحسين عليه السّلام فاذا أردت أن تعلم ذلك فانطلق بنا إلى الحجر الأسود حتّى نتحاكم إليه ونسأله عن ذلك .

١ . وقديمي . كذا في المخطوطين من الكافي وفي الكافي المطبوع .

قال أبو جعفر عليه السّلام: وكان الكلام بينها بمكّة، فانطلقا حتى أتيا الحجر الأسود، فقال عليّ بن الحسين عليها السّلام لمحمّد بن الحنفية «إبدأ أنت فابتهل إلى الله عزّوجلّ وسّله أن ينطق لك الحجر، ثمّ سل» فابتهل عمّد في الدعاء وسأل الله عزّوجلّ، ثمّ دعا الحجر، فلم يجبه، فقال عليّ بن الحسين عليها السّلام «ياعمّ؛ لوكنت وصيّاً وإماماً لأجابك الحجر» قال له عمّد: فادع الله أنت ياإبن أخي واسأله، فدعا الله عليّ بن الحسين عليها السّلام بما أراد، ثمّ قال «أسألك بالذي جعل فيك ميثاق الأنبياء وميثاق الأوصياء وميثاق التاس أجمعين لنّا أخبرتنا من الوصيّ والإمام بعد الحسين، عليها السّلام».

قال: فتحرك الحجرحتى كاد أن يزول عن موضعه، ثمّ أنطقه الله عزّوجل بلسان عربي مبين، فقال: أللهم إنّ الوصية والإمامة بعد الحسين بن عليّ بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لك قال، فانصرف محمّد بن عليّ وهو يتولّى عليّ بن الحسين عليها السّلام».

## بيان:

«الصِنو» بالكسر الأخ الشقيق «قُدمتي» بالضم أي في القرابة أو تقدّم أيامي وعمري ومعنى ميثاق الحجر قد مضى في شرح حديث جنود العقل من الجزء الأول.

٧-٦١٨ (الكافي - ٢:٦٥٣) محمّد، عن الحسين ١، عن الحسين بن جارود، عن موسى بن بكربن داب، عمّن حدثه ٢ إنّ زيدبن علي بن الحسين عليها

١ . هوالحسين بن سعيد المذكور في ص١٧٦ ج ٢ مجمع الرجال .

٢ . عن أبي جعفر عليه السّلام إنّ زيد المخ كذا في الخطوطين من الكافي والمطبوع وشرح المولى صالح والمرآة «ض
 ٢ . ع» .

السلام دخل على أبي جعفر محمد بن علي عليها السلام ومعه كتب من أهل الكوفة يدعونه فيها إلى أنفسهم ويخبرونه باجتماعهم ويأمرونه بالخروج، فقال له أبو جعفر عليه السلام «هذه الكتب إبتداء منهم أو جواب ماكتبت به إليهم ودعوتهم إليه» فقال: بل إبتداء من القوم لمعرفتهم بحقنا وبقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولها يجدونه في كتاب الله عزّوجل من وجوب مودتنا وفرض طاعتنا ولما نحن فيه من الضيق والضنك والبلاء.

فقال له أبو جعفر «إنّ الطاعة مفروضة من الله عزّوجل وسنة أمضاها في الأولين وكذلك يجربها في الأخرين والطّاعة لواحد منّا والمودّة للجميع وأمر الله يجري لأوليائه بحكم موصول وقضاء مفصول وحتم مقضي وقدر مقدور وأجل مسمّى لوقت معلوم، فلايستخفنك الذين لايوقنون إنّهم لن يغنوا عننك من الله شيئا ولا تعجل فانّ الله لايعجل لعجلة العباد ولا تسبقن الله فتعجزك البلية، فتصرعك» قال: فغضب زيد عند ذلك، ثمّ قال: ليس الإمام منّا من جلس في بيته وأرخى ستره وثبّط عن الجهاد ولكن الإمام منّا من منع حوزته وجاهد في سبيل الله حقّ جهاده ودفع عن رعيّته وذبّ عن حريهه.

قال أبو جعفر عليه السّلام «هل تعرف ياأخي من نفسك شيئاً ممّا نسبتها إليه فتجيء عليه بشاهد من كتاب الله وحجّة من رسول الله صلّى الله عليه وأله أو تضرب به مثلاً فأنّ الله عزّوجلّ أحلّ حلالاً وحرّم حراماً وفرض فرائض وضرب أمثالاً وسنّ سنناً ولم يجعل الإمام القائم بأمره في شبهة فيا فرض له من الطاعة أو ا أن يسبقه بأمر قبل محله أو يجاهد فيه

١ . لفظة «أو» ليست في بعض النسخ الخطوطة من الوافي كما انها ليست في الخطوطين من الكافي والكافي المطبوع أيضاً .

قبل حلوله وقد قال الله عزّوجل في الضيد .. لا تَفْتُلُوا الصَّيْدَ وَآنْتُمْ حُرُمٌ \ أفقتل الصّيد أعظم أم قتل النفس الّتي حرّم الله؟ وجعل لكلّ شيء محلاً وقال [الله]عزّوجل .. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا \ .

وقال عزّوجل .. لا تُعِلُوا شَعايُر اللهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرام .. ٣ فجعل الشهور عدّة معلومة ، فجعل منها أربعة حُرماً وقال فَسيحُوا فِي الْآرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُر وَاعْلَمُوا النَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى تبارك وتعالى فَإِذَا انْسَلَغَ الْآشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ فجعل لذلك علا وقال وَلا تَعْزِمُوا عُفْدة التِكاح الْمُشْرِكينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ فجعل لذلك علا وقال وَلا تَعْزِمُوا عُفْدة التِكاح حَتَىٰ يَبْلُغَ الْكِتابُ اَجَلَةً ١ فجعل لكل شيء عملاً ٧ ولكل أجل كتاباً فان كنت على بيّنة من ربك ويقين من أمرك وتبيان من شأنك ، فشأنك و إلا فلا تَرُومنَ أمراً أنت منه في شك وشبهة. ولا تتعاط زوال ملك لم ينقض أكله ^ ولم ينقطع مداه ولم يبلغ الكتاب أجله .

فلوقد بلغ مداه وانقطع أكله وبلغ الكتاب أجله لانقطع الفصل وتتابع النظام. ولأعقب الله في التابع والمتبوع الذل والصّغار أعوذ بالله من إمام ضلّ عن وقته، فكان التابع فيه أعلم من المتبوع، أتريد ياأخي أن تحيي ملّة قوم قد كفروا بأيات الله وعصوا رسوله واتبعوا أهواءهم بغيرهدى من الله واتبعوا الخلافة بلابرهان من الله ولاعهد من رسوله؟ اعيذك بالله ياأخي؛ أن تكون غداً المصلوب بالكناسة، ثمّ ارفضت عيناه وسالت دموعه، ثمّ قال: الله بيننا وبين من هتك سترنا وجحدنا حقّنا وأفشى سرّنا وححدنا حقّنا وأفشى سرّنا

١ . المائدة /١٥

<sup>.</sup> ٢ و ٣ . المائدة /٢

٤ . التوبة /٢

ه . النوبة /ه

٦ . البقرة /٢٣٥

 <sup>،</sup> في بعض النسخ «أجلاً» مكان «محلاً» .

٨ . لم ينقض أجله \_ خ ل .

ونسبنا إلى غير جدّنا وقال فينا مالم نقله في أنفسنا» .

# بيان:

«لواحد منّا» يعني به من جاء بامامته النّص من الله ورسوله دون سائر ذوي القربى «بحكم موصول» متصل بعضه ببعض وارد لواحد بعد واحد «قضاء مفصول» غير مشتبه أو مفروغ عنه «فلايستخفننك الذين لايوقنون» لا يحملنك على الحفة والقلق. عرض بهذه الآية لأهل الكوفة «لن يغنوا عنك من الله شيئا» لن ينصروك بدفع السوء عنك إذا أراده الله بك «ولا تعجل» أي في إظهار دولة الحق قبل أوانه «فان الله لا يعجل» أي في قدر له وقتاً بتقديمه إيّاه لعجلة العباد «ولا يسبقن الله» أي في أموره «وثبّط عن الجهاد» شغل عنه غيره وعوّقه «من منع حوزته» بالمهملة ثمّ الزاي: أي بيضة ملكه «وذبّ عن حريمه» طرد العدق عنه .

«فلا ترومن» فلا تطلبن «ولا تتعاط» لا تتناول «زوال ملك» يعني به ملك بني أميّة «أكُله» بضمتين رزقه أو حظّه من الدنيا «مُداه» غايته «لانقطع الفصل» أي الفصل الذي بين دولتي الحق «في التابع والمتبوع» من أهل الباطل «والكُناسة» موضع بالكوفة «ارفضّت» بتشديد المعجمة رشّت «الله بيننا» يحكم بيننا وليس هذا تعريضاً لزيدٍ حاشاه، بل لمن عاداه وعاداه وسيأتي أخبار في علو شأن زيد وأنّه وأصحابه يدخلون الجنّة بغير حساب. وأنّه كان إنّا يطلب الأمر لرضاء المعجمة ما ماطلبه لنفسه وأنّه كان يعرف حجة زمانه وكان مصدقاً به صلوات الله عليه، فليس لأحد أن يسيء الظّن فيه رضوان الله عليه.

٨- ٦١٩ (الكافي - ٢٠٨١) بعض أصحابنا، عن محمدبن حسّان، عن

عمد بن زنجويه ، عن عبدالله بن الحكم الأرمني، عن عبدالله بن إبراهيم بن عمد الجعفري قال: أتينا خديجة بنت عمر بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السّلام، نعزّها بابن بنها، فوجدنا عندها موسى بن عبدالله بن الحسن، فاذا هي في ناحية قريباً من النساء، فعزّ يناهم، ثمّ أقبلنا عليه فاذا هو يقول لإبنة أبي يشكر الرّاثية: قولي؛ فقالت:

أعدد رسول الله وأعدد بعده أسد الاله وثالثاً عباسا واعدد علي الخير واعدد جعفراً واعدد عقيلاً بعد ذا الرؤسا

فقال: أحسنت وأطربتني، زيديني فاندفعت تقول:

ومنّا إمام المستقين عمم ومنا والمهذّب جعفر ومنّا عليّ صهره وإبن عمّه وفارسه ذاك الإمام المطهر

فأقمنا عندها حتى كاد الليل أن يجيء، ثمّ قالت خديجة: سمعت عمّي عمّدبن عليّ صلوات الله عليه وهويقول: «إنّما تحتاج المرأة في المأتم إلى التوح لتسيل دمعتها ولاينبغي لها أن تقول أهجراً، فاذا جاء الليل فلا تؤذي الملائكة بالتوح» ثمّ خرجنا، فغدونا إليها غدوة، فتذاكرنا عندها إختزال منزلها من دار أبي عبدالله جعفربن محمّد عليها السّلام، فقال «هذه ٢ تسمّى دار السّرقة» ت فقالت: هذا مااصطفى مهديّنا تعني محمّدبن عبدالله بن الحسن تمازحه بذلك، فقال موسى بن عبدالله؛ والله لاخبرنكم بالعجب، رأيت أبي رحمه الله لممّا اخذ في أمر محمدبن عبدالله وأجمع على لقاء أصحابه.

فقال: لاأجد هذا الأمريستقيم إلّا أن ألق أبا عبدالله جعفربن محمّد، فانطلق وهو مُتّكِ عليّ، فانطلقت معه حتى أتينا أبا عبدالله عليه السّلام، فلقيناه خارجاً

١ . في الأصل وبعض المخطوطات من الوافي زنجويه بالـزاى المعجمة وفي بـعضها بالراء المـهملة وأمّا في الكافي المطبوع والمخطوطين رنجويه بالراء المهملة وكذلك في أكثر كتب الرجال «ض.ع».

٢ . هذه دار تستى دارالسرقة ـ خ ل .

٣. السَرَق بالتحريك: الحرير، مجمع البحرين وهي كلمة فارسية كما قيل في بعض كتب اللغة «ض.ع».

يريد المسجد، فاستوقفه أبي وكلّمه، فقال له أبوعبدالله عليه السّلام «ليس هذا موضع ذلك، نلتقي إنشاءالله» فرجع أبي مسروراً، ثمّ أقام حتى إذا كان الغد أو بعده بيوم، انطلقنا حتى أتيناه، فدخل عليه أبي وأنا معه فابتدأ الكلام، ثمّ قال له فيا يقول: قد علمت جعلت فداك ؛ أنّ السّن لي عليك وأنّ في قومك من هوأسّن منك ولكن الله عزّوجل قد قدم لك فضلاً ليس هولاً حدٍ من قومك وقد جئتك معتمداً لما أعلم من برّك .

واعلم - فديتك - إنّك إذا أجبتني لم يتخلف عنّي أحد من أصحابك ولم يختلف علي إثنان من قريش ولا غيرهم، فقال له أبو عبدالله عليه السّلام «إنّك تجد غيري أطوع لك منّي ولاحاجة لك فيّ، فوالله إنّك لتعلم أنّى أريد البادية أو أهمّ بها فاثقل عنها وأريد الحجّ، فما أدركه إلّا بعد كدّ وتعب ومشقة على نفسي، فاطلب غيري وسله ذلك ولا تُعلمهم أنّك حئتني» فقال له: إنّ النّاس مادون أعناقهم إليك وإن أجبتني لم يتخلف عنّي أحد ولك أن لا تكلّف قتالاً ولامكروها، قال: وهجم علينا ناس، فدخلوا وقطعوا كلامنا، فقال أبي: جعلت فداك ؟ ماتقول؟ فقال «نلتقي إن شاءالله».

فقال: آليس على ماآحب قال «على ماتحب إنشاءالله من إصلاحك» ثم انصرف حتى جاء البيت، فبعث رسولاً إلى محمد في جبل بجهينة، يقال له الأشقر على ليلتين من المدينة فبشره وأعلمه أنّه قد ظفر له بوجه حاجته وما طلب ثم عاد بعد ثلاثة أيّام، فوقفنا بالباب ولم نكن نُحجب إذا جئنا فابطأ الرسول، ثم أذن لنا، فدخلنا عليه، فجلست في ناحية الحجرة ودنا أبي إليه، فقبل رأسه، ثم قال: جعلت فداك ؛ قد عدت إليك راجياً، مؤمّلاً، قد إنبسط رجائي وأملي ورجوت الدرك لحاجتي .

فقال له أبوعبدالله عليه السلام «يابن عمّ؛ إنّي أعيدك بالله من التعرض فقال له أبوعبدالله عليه السلام «يابن عمّ؛ إنّي أعيدك بالله من الكلام للذا الأمر الذي أمسيت فيه و إنّي لخائف عليك أن يكسبك شرّاً» فجرى الكلام بينها، حتى أفضى إلى مالم يكن يريد وكان من قوله: بأيّ شيء كان الحسين

۱۵٤ الوافي ج ۲

أحق بها من الحسن، فقال أبوعبدالله عليه السّلام «رحم الله الحسن ورحم الله الحسين وكيف ذكرت هذا؟» قال: لأنّ الحسين عليه السّلام كان ينبغي له إذا عدل أن يجعلها في الأسن من ولد الحسن.

فقال أبوعبدالله عليه السلام: إنّ الله تبارك وتعالى لمّا أن أوحى إلى محمّد صلّى الله عليه وأله أوحى إليه بما شاء ولم يؤامر أحداً من خلقه وأمر محمّد صلّى الله عليه وأله وسلّم عليّاً عليه السّلام بما شاء، ففعل ماأمر به ولسنا نقول فيه إلا ماقال رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم من تبحيله وتصديقه، فلو كان أمر الحسين أن يصيرها في السّن أو ينقلها في ولدهما يعني الوصية لفعل ذلك الحسين عليه السّلام وما هو بالمتهم عندنا في الذخيرة لنفسه. ولقد ولى وترك ذلك ولكنه مضى لما أمر به وهو جدّك وعمّك، فان قلت خيراً فما أولاك به وإن قلت هُجراً، فيغفر الله لك .

أطعني يابن عمّ، واسمع كلامي، فوالله الذي لاإله إلّا هو لاالوك نصحاً وحرصاً فكيف ولاأراك تفعل، وما لأمر الله من مردّ، فسرّ أبي عند ذلك، فقال له أبو عبدالله عليه السّلام «والله إنّك لتعلم أنّه الأحول الأكشف الأخضر، المقتول بسدة أشجع، عند بطن مسيلها» فقال أبي: ليس هو ذاك والله ليحار بن باليوم يوماً وبالسّاعة ساعة وبالسّنة سنةً وليقومن بثار بني أبي طالب جميعاً، فقال له أبو عبدالله عليه السّلام «يغفر الله لك ما أخوفني أن يكون هذا البيت يلحق صاحبنا منتك نفسك في الخلاء ضلالاً لاوالله لايملك أكثر من حيطان المدينة ولا يبلغ عمله الطّائف إذا أحفل يعني إذا جهد نفسه وما للأمر من بُد أن يقع فاتق الله وارحم نفسك و بني أبيك .

فوالله إنّي لأراه أشأم سلحة أخرجها أصلاب الرجال إلى أرحام النساء والله إنّه المقتول بسدة أشجع بين دورها والله لكأنّي به صريعاً مسلوباً بِزّتُه، بين رجليه لبنة ولاينفع هذا الغلام مايسمع» قال موسى بن عبدالله \_يعنيني \_ «وليخرجن معه، فيهزم ويقتل صاحبه، ثمّ يمضي، فيخرج معه راية أخرى، فيقتل كبشها \_

ويهزم \ جيشها فان أطاعني، فليطلب الأمان عند ذلك من بني العبّاس حتى يأتيه الله بالفرج. ولقد علمت بأنّ هذا الأمر لايتمّ وإنّك لتعلم ونعلم أنّ إبنك الأحول الأخضر الأكشف المقتول بسدة أشجع بين دورها عند بطن مسيلها».

فقام أبي وهو يقول: بل يغني الله عنك ولتعودن أو ليقي ٢ الله بك وبغيرك وما أردت بهذا إلا إمتناع غيرك وأن تكون ذريعتهم إلى ذلك، فقال أبوعبدالله عليه السلام «الله يعلم ماأريد إلا نصحك ورشدك وما علي إلا الجهد» فقام أبي يجرّ ثوبه مغضباً، فلحقه أبوعبدالله عليه السلام، فقال له «أخبرك إنّي سمعت عمّك وهو خالك يذكر أنّك وبني أبيك ستقتلون، فان أطعتني ورأيت أن تدفع بالتي هي أحسن فافعل و والله ٣ الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرّحن الرّحيم الكبير المتعال على خلقه لوددت أنّى فديتك بؤلدي وبأحبهم إلي وبأحب أهل بيتي إليّ وما يعدلك عندي شيء فلا ترى إنّي غششتك، فخرج أبى من عنده مغضباً أسفاً.

قال فما أقنا بعد ذلك إلاّ قليلاً عشرين ليلة أو نحوها حتى قدمت رسل أبي جعفر، فأخذوا أبي وعمومتي سليمان بن الحسن والحسن بن الحسن وداود بن الحسن وعليّ بن الحسن وسليمان بن داود بن الحسن وعليّ بن إبراهيم بن الحسن والحسن بن جعفر بن الحسن وطباطبا إبراهيم بن إسماعيل بن الحسن وعبدالله بن داود قال فصفدوا في الحديد ثمّ محملوا في محامل اعراء لاوطاء فيها ووُقفوا بالمصلّى لكي يشمتهم النّاس، قال فكفّ النّاس عنهم ورقوا لهم للحال التي هم فيها، ثمّ انطلقوا بهم حتى وُقفوا عند باب مسجد رسول الله صلّى الله عليه واله وسلّم .

قال عبدالله بن إبراهيم الجعفري: فحدثتنا خديجة بنت عمربن عليّ أنّهم لمّا

١. ويتفرق جبشها، كذا في الكافي المطبوع والمخطوطين «م، خ» .

۲. ليني، ف

٣ . كذا في نسخ الوافي والمخطوطين من الكافي ولكن في الكافي المطبوع «فوالله» .

أوقفوا عند باب المسجد الباب الذي يقال له باب جبرئيل أطلع عليهم أبو عبدالله عليه السّلام وعامّة ردائه مطروح بالأرض، ثمّ أطلع من باب المسجد، فقال «لعنكم الله يامعاشر الأنصار» ثلاثاً «ماعلى هذا عاهدتم رسول الله صلّى الله عليه واله وسلّم ولابايعتموه أما والله ان اكنت حريصاً ولكنّي غُلبت وليس للقضاء مدفع» ثمّ قام وأخذ إحدى نعليه فأدخلها رجله والأخرى في يده وعامة ردائه يجرّه في الأرض، ثمّ دخل بيته، فحُمّ عشرين ليلة لم يزل يبكي فيها الليل والنهار حتى خفنا عليه، فهذا حديث خديجة.

قال الجعفري وحدثنا موسى بن عبدالله بن الحسن أنّه لما طلع بالقوم في المحامل قام أبو عبدالله عليه السّلام من المسجد ثمّ أهوى إلى المحمل الّذي فيه عبدالله بن الحسن يريد كلامه فمنع أشدّ المنع وأهوى إليه الحرسي، فدفعه وقال: تنحّ عن هذا، فانّ الله سيكفيك ويكني غيرك، ثمّ دخل بهم الزّقاق ورجع أبو عبدالله عليه السّلام إلى منزله، فلم يبلغ بهم البقيع حتّى ابتلى الحرسيّ بلاءً شديداً رمحته ناقة ٢ فدقت وركه، فات فيها ومضى بالقوم، فاقنا بعد ذلك حيناً.

ثمّ أتِى محمّد بن عبدالله بن الحسن، فأخبر أنّ أباه وعمومته قتلوا قتلهم أبو جعفر إلّا حسن بن جعفر وطباطبا وعليّ بن إبراهيم وسليمان بن داود وداود بن الحسن وعبدالله بن داود، قال: فظهر محمّد بن عبدالله عند ذلك ودعا النّاس لبيعته. قال: فكنت ثالث ثلاثة بايعوه واستوسق النّاس لبيعته ولم يختلف عليه قرشيّ ولا أنصاري ولا عربيّ. قال وشاور عيسى بن زيد وكان من ثقاته وكان على شرطه " فشاوره في البعثة إلى وجوه قومه، فقال له عيسى بن زيد: إن دعوتهم دعاء يسيراً لم يجيبوك أو تغلظ عليهم، فخلّني وإيّاهم، فقال له محمّد: إمض إلى دعاء يسيراً لم يجيبوك أو تغلظ عليهم، فخلّني وإيّاهم، فقال له محمّد: إمض إلى

١. أن كنت حريصاً: أن مخففة من المشقلة وضمير الشأن محذوف يعني على دفع هذا الأمر منهم بالنصيحة لهم
 ولكتى غُلبتُ على المجهول أي غلبنى القضاء.أو شقاوة المنصوح وقلة عقله «المرآة».

۲ . ناقته ـ خ ل .

٣. [شرطته] في بعض النسخ. كذا في الكافي المطبوع .

من أردت منهم .

فقال: إبعث إلى رئيسهم وكبيرهم يعني أبا عبدالله جعفربن محمد عليها السّلام، فإنّك إذا غلظت عليه علموا جميعاً أنّك ستمرّهم على الطريق الّي أمررت عليها أبا عبدالله عليه السّلام قال: فوالله مالبثنا إذ أتى بأبي عبدالله عليه السّلام حتى أوقف بين يديه، فقال له عيسى بن زيد: أسلم تسلم، فقال له أبو عبدالله عليه السّلام «احدثت نبوة بعد محمد صلّى الله عليه واله؟» فقال له عمد: لا، ولكن بايع تأمن على نفسك و مالك و ولدك ولا تكلّفن حرباً، فقال له أبو عبدالله عليه السّلام «مافي حرب ولاقتال وقد تقدّمت إلى أبيك وحذّرته أبو عبدالله عليه السّلام «مافي حرب ولاقتال وقد تقدّمت إلى أبيك وحذّرته الذي حاق به ولكن لاينفع حذّر من قدّريابن أخي؛ عليك بالسّباب ودع عنك الشّيوخ» فقال له محمّد: ماأقرب مابيني وبينك في السّن.

فقال له أبو عبدالله عليه السلام «إنّي لم أعادك ولم اجيء لأتقدّم عليك في الذي أنت فيه» فقال له محمّد لا والله لابدّ من أن تبايع، فقال له أبو عبدالله عليه السلام «مافيّ يابن أخي طلبٌ ولاهرب وإنّي لأريد الخروج إلى البادية، فيصدّني ذلك ويثقل عليّ حتى يكلّمني افي ذلك الأهل غير مرة ومايمنعني منه إلا الضّعف. والله والرّحم أن تدبر عنا ونشق بك» فقال له ياأبا عبدالله؛ قد والله مات أبو الدوانيق يعني أبا جعفر، فقال له أبو عبدالله عليه السّلام «وما تصنع بي وقد مات؟» قال أريد الجمال بك قال «ما إلى ماتريد سبيل، لا والله ما مات أبو الدوانيق إلا أن يكون مات موت النّوم».

قال والله لتبايعني طائعاً أو مكرها ولاتحمد في بيعتك فأبى عليه إباء شديداً فأمر به إلى الحبس، فقال له عيسى بن زيد، إمّا إن طرحناه في السّجن وقد خرب السّجن وليس اليوم عليه غلق خفنا أن يهرب منه، فضحك أبو عبدالله عليه السّلام، ثمّ قال «لاحول ولاقوة إلّا بالله العليّ العظيم أو تراك تسجنني؟» قال:

١. تكلّمني - خ ل .

نعم، والذي أكرم محمداً صلى الله عليه وأله وسلم بالنبوة لأسجننك ولأشددن عليك، فقال عيسى بن زيد: إحبسوه في الخبأ وذاك دار ربطة اليوم.

فقال أبو عبدالله عليه السّلام «إنّي سأقول، ثمّ أصدّق» فقال له عيسى بن زيد لوتكلّمت لكسرت فيك، فقال له أبو عبدالله عليه السّلام «أما والله ياأكشف؛ ياأزرق؛ لكأني بك تطلب لنفسك جحراً تدخل فيه وما أنت في المذكورين عند اللقاء وإنّي لأظنّك إذا صُفّق خلفك طِرْت مثل الهَيْق النّافر» فنفر عليه محمّد بانتهار احبسه وشدّد عليه واغلظ عليه، فقال له أبو عبدالله عليه السّلام «أما والله لكأنّي بك خارجاً من سدة أشجع إلى بطن الوادي. وقد حمل عليك فارس معلّم في يده طرادة نصفها أبيض ونصفها أسود على فرس كميت أقرح، فطعنك، فلم يصنع فيك شيئاً وضربت خيشوم فرسه، فطرحته.

وحل عليك آخر خارج من زقاق آل أبي عمّار الدّئليين اعليه غديرتان مضفورتان قد خرجتا من تحت بيضته كثير شعر الشاربين، فهو والله صاحبك فلارحم الله رمّته»، فقال له محمّد يا أبا عبدالله حسبت فاخطات وقام إليه السّراقي بن سلخ الحوت، فدفع في ظهره حتّى أدخل السّجن واصطفى ما كان له من مال وما كان لقومه ممّن لم يخرج مع محمّد. قال: فطّلع بإسماعيل بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب وهو شيخ كبير ضعيف قد ذهبت إحدى عينيه وذهبت رجلاه وهو يحمل حلاً، فدعاه إلى البيعة .

فقال له يابن أخي إنّي شيخ كبيرضعيف وأنا إلى برّك وعونك أحوج، فقال له: لابدّ من أن تبايع فقال له: وأيّ شيء تنتفع ببيعتي. والله إنّي لأُضيّق عليك مكان إسم رجل إن كتبته. قال: لابدّ لك أن تفعل واغلظ له ٢ في القول فقال له إسماعيل: ادع لي جعفربن محمّد، فلعلّنا نبايع جميعاً. قال: فدعا جعفراً عليه

١ . الديلميين ـ خ ل .

۲ . عليه، خ ل .

السلام فقال له إسماعيل: جعلت فداك ؛ إن رأيت أن تبين له، فافعل لعل الله يكفّه عنّا قال «قد أجمعت ألّا أكلمه فليرَفيّ رأيه» فقال إسماعيل لأبي عبدالله عليه السّلام: أنشدك الله هل تذكر يوماً أتيت أباك محمّد بن عليّ وعليّ حلّتان صفراوان، فأدام النظر إليّ فبكي، فقلت له: ما يبكيك ؟ .

فقال لي «يبكيني أنّك تقتل عند كبرستك ضياعاً لاينتطح في دمك عنزان» قال: فقلت متى ذاك ؟ قال «إذادُعيت إلى الباطل فأبيته وإذا نظرت إلى الأحول مشؤم قومه يتمنى ١ من آل الحسن على منبر رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم يدعو إلى نفسه قد تسمى بغير إسمه فآحدِث عهدك واكتب وصيّتك فانّك مقتول في يومك أو من غد» فقال له أبو عبدالله عليه السّلام «نعم وهذا وربّ الكعبة لايصوم من شهر رمضان إلّا أقله، فأستودعك الله ياأبا الحسن وأعظم الله أجرنا فيك وأحسن الخلافة على من خلفت وإنّا لله وإنّا إليه راجعون».

قال ثمّ أُحتمل إسماعيل وردّ جعفر إلى الحبس. قال فوالله ماأمسينا حتى دخل عليه بنو أخيه بنو معاوية بن عبدالله بن جعفر فتوظؤه حتى قتلوه وبعث محمد بن عبدالله إلى جعفر، فخلّى سبيله قال: وأقمنا بعد ذلك حتى استهللنا شهر رمضان، فبلغنا خروج عيسى بن موسى يريد المدينة قال: فتقدم محمد بن عبدالله على مقدمته يزيدبن معاوية بن عبدالله بن جعفر وكان على مقدمته عيسى بن موسى ولد الحسن بن زيد بن الحسن بن الحسن وقاسم ومحمد بن زيد وعليّ وإبراهيم بنو الحسن بن زيد، فهزم يزيد بن معاوية وقدم عيسى بن موسى المدينة وصار القتال بالمدينة، فنزل بذباب ودخلت علينا المُسوّدة من خلفنا. وخرج محمد في أصحابه حتى بلغ السّوق، فأوصلهم ومضى.

ثمّ تبعهم حتّى انتهى إلى مسجد الخوامين ٢ فنظر إلى ماهناك فضاء ليس فيه

۱ . ینتمی، خ ل .

٧ . ومسجد الخوامين مسجد بنو احى المدينة، والخام جلد لم يدبغ. مجمع البحرين .

مُسَوِّدٌ ولامُبَيِّضٌ، فاستقدم حتى انتهى إلى شعب فزارة، ثم دخل هذيل، ثمّ مضى إلى أشجع، فخرج إليه الفارس الذي قال أبو عبدالله عليه السلام من خلفه من سكّة هذيل، فطعنه، فلم يصنع فيه شيئاً وحمل على الفارس. فضرب خيشوم فرسه، فطعنه الفارس، فانفذه في الدرع وانثنى عليه محمّد، فضربه، فاتخنه وخرج عليه حميدبن قحطبة وهو مُدْبِر على الفارس يضربه من زقاق العمّاريين، فطعنه طعنة أنفذ السنان فيه، فكسر الرّمح وحمل على حميد، فطعنه حميد بزّج الرّمح فصرعه.

ثمّ نزل إليه، فضربه حتى أثخنه وقتله. وأخذ رأسه ودخل الجند من كلّ جانب. وانحذت المدينة. وآجلينا هرباً في البلاد، قال موسى بن عبدالله: فانطلقت حتى لحقت بإبراهيم بن عبدالله، فوجدت عيسى بن زيد مكمناً عنده فأخبرته بسوء تدبيره. وخرجنا معه حتى اصيب، ثمّ مضينا مع إبن أخي الأشتر عبدالله بن محمد بن عبدالله بن الحسن حتى أصيب بالسند، ثمّ رجعت شريداً طريداً تضيق عليّ البلاد، فلمّا ضاقت عليّ الأرض واشتد الخوف ذكرت ماقال أبو عبدالله عليه السلام، فجئت إلى المهديّ وقد حج وهو يخطب النّاس في ظلّ الكعبة.

فا شعر إلا وإني قد قت من تحت المنبر، فقلت: لي الامان يا أميرالمؤمنين وأذلك على نصيحة لك عندي؟ فقال: نعم ماهي؟ قلت أذلك على موسى بن عبدالله بن الحسن، فقال لي: نعم لك الأمان فقلت له أعطني ما أثق به، فاخذت منه عهوداً ومواثيق ووثقت لنفسي، ثم قلت أنا موسى بن عبدالله، فقال لي إذن تكرم وتُحبأ، فقلت له أقطعني إلى بعض أهل بيتك يقوم بأمري عندك، فقال لي: انظر من أردت فقلت: عمل العباس بن محمد، فقال العباس: لاحاجة لي فيك فقلت: ولكن لي فيك الحاجة أسألك بحق أميرالمؤمنين إلا قبلتني، فقبلني شاء أو فقلت: ولكن لي فيك الحاجة أسألك بحق أميرالمؤمنين إلا قبلتني، فقبلني شاء أو أبى وقال المهدي من يعرفك وحوله أصحابنا وأكثرهم؟ فقلت: هذا الحسن بن يعرفني.

وهذا موسى بن جعفر يعرفني. وهذا الحسن بن عبدالله بن العبّاس يعرفني فقالوا: نعم ياأميرالمؤمنين؛ كأنّه لم يغب عنّا، ثمّ قلت للمهدي: ياأميرالمؤمنين؛ لقد أخبرني بهذا المقام أبو هذا الرجل وأشرتُ إلى موسى بن جعفر. قال موسى بن عبدالله وكذبت على جعفر كذبة، فقلت له وآمرني أن أقربَك السّلام وقال إنّه إمام عدل وسخاء قال: فأمر لموسى بن جعفر بخمسة آلاف دينار، فأمر لي منها موسى بألني دينارو وصل عامّة أصحابه. و وصلني فأحسن صلتي، فحيث ماذكر ولد محمّد بن عليّ بن الحسين، فقولوا صلّى الله عليهم وملائكتُه وحملةُ عرشِه والكرام الكاتبون وخصوا أبا عبدالله بأطيب ذلك وجزى موسى بن جعفر عتي خيراً فأنا والله مولاهم بعد الله.

# بيان:

«قولي» أي انشدي مرثية، أرادت باسد الآله حمزة بن عبدالمطلب عمّ النّبيّ صلّى الله عليه واله وسلّم وبعبّاس أخاه وبعليّ الخير بالاضافة أميرالمؤمنين عليه السّلام وبجعفر وعقيل أخويه «فاندفعت» أي أخذت وشرعت «هُجراً» بالضمّ مالاطائل تحته «اختزال منزلها» إنقطاعه «فقال هذه تسمّى دار السّرقة» العائد في فقال يرجع إلى موسى وكأنّ الدّار ممّا صار في أيديهم ممّن خالف أخاه محمّداً كما يظهر من جواب خديجة له حين مازحته «اجمع» عزم «فديتك» معترضة بين أعلم ومفعوله أي صرت فداك «يقال له الأشقر» أي للجبل «أوينقلها في ولد أحدهما بأن يكون التعيين إليه أو يعني من ولداه جميعاً.

«ولقد وَلِى» أي الأمر أو بالتشديد أي أدبر «فما أولاك به» أي بقول الخير فيه «لاالوك نصحاً وحرصاً» أي لاأقصر في نصيحتك والحرص في إصلاحك «لتعلم أنّه الأحول الأكشف»أي لتعلم أن إبنك محمّداً هذا هو الأحول الأكشف، الذي أخبر به الخبر الصّادق أنّه سيخرج بغير حق ويُقتل صاغراً. والأكشف الذي نبتت له شُعيْرات في قصاص ناصيته دائرة ولا تكاد تسترسل

والعرب تتشأم به و «الأخضر» ربما يقال للأسود أيضاً. وفي هذا المقام يحتمله و «السّدة» بالضمّ باب الدّار و «أشجع» قبيلة سميت بأسم أبيهم «ليحاربنّ» يعني اعداءنا والضمير المرفوع لابنه وفي بعض النسخ «ليجازينّ» بالجيم والزّاي «باليوم يوماً» يعني بكلّ يوم حاربونا يوماً.

«هذا البيت» يعني البيت الذي ينشد منه بعد ذلك مصراعاً وهو قوله «منتك» من التمني وأراد «بالصاحب» المخاطب «لايملك» يعني إبنك محمّد «إذا أحفل» كأنّه بالحاء المهملة والفاء و «السلحة» النجو و «البزّة» السّلاح والثياب «بين رجليه لبنة» كناية عن سترعورته بها و «الكبش» أمير الجيش و «لتعودن» أي في أمرنا «أوليقي» بالقاف من الوقاية أي ليقي إبني القتل. وفي بعض النسخ بالفاء مهموزاً من الفيء أي ليرجع إليه الأمر «وما أردت بهذا» أي بهذا الإمتناع والتخلف عنّا «عمّك وهو خالك» كأنّه أراد به أباه عليها السّلام «إن تدفع بالتي هي أحسن» أي تدفع مازعمته متي سيئة بالصفح والإحسان.

أشار به إلى قوله سبحانه إلافئع بِالتي هِي آحْسَن فَإِذَا الَّذَى بَيْنَكَ وَبَيْنَةُ عَدَاوَةٌ كَأَنّه وَلَيَّ حَمِيهِ اللهِ مَعَلَى اللهِ اللهُ على الله اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَفْفَةً مِن المُثقّلة إيذائهم «ثمّ اطلع» بتخفيف الطّاء يعني رأسه «أن كنت» أنْ مخففة من المثقّلة وضمير الشأن محذوف «حريصاً» يعني على دفع هذا الأمر عنهم بالنصيحة لهم (الحَرسيّ) الذي يحرس المحامل «سيكفيك» سيملكك «رمحته» ضربته برجلها و«الستوسق الناس» استجمعهم وفي بعض النسخ بالثاء المثلثة في الثّاني أي طلب الوثيقة منهم.

و«الشّرط» كصُرد العسكر «أسلم» بفتح الهمزة من الاسلام بمعنى الانقياد «تسلم» بفتح التاء من السّلامة «حاق به» أحاط به «بالشباب» بالفتح جمع

شاب «لم أُعادك » من المعادات وفي بعض النسخ «لم أغازك » من الغزا بمعنى المحاربة وفي بعضها لم اعازك بالمهملة والزاي المشددة من العزة بمعنى الغلبة و«الله والرّحم» الواو للقسم أي احذرك بالله وبالرّحم الّتي بيني وبينك «أن تدبر عنّا» بالخطاب من الادبار أي تهلك وتقتل و«نشقى بك» أي يلحقنا الشقاء بسببك أي نقع في التعب والعناء بسبب مبايعتك «دار ربطة» قيل أي ربطة الخيل.

«ثمّ أصدق» بتخفيف الذال وتشديدها «جُحراً» بتقديم الجيم المضمومة على المهملة الساكنة وهو ماتحتفره الهوامّ والسّباع لأنفسها «عند اللقاء» أي لقاء العدو و«التصفيق» ضرب إحدى اليدين بالاخرى و«الهيق» بالمثناة التحتانية الذّكر من النعامة و«النفر» الزجر والغلظة و«الانتهار» الزبر والخشونة و«الطرادة» رمح قصير و«الأقرح» الفرس الذي في وجهه مادون الغرّة و«الخيشوم» من الأنف مابينه وبين الدماغ أو عرق في بطن الأنف و«الغديرة» بالغين المعجمة والذال المهملة الذوابة و«المضفورة» بالضاد المعجمه والفاء المنسوجة و«الرّمة» بالكسر العظام الباليه «حسبت» إمّا من الحساب أو الحسبان «لاينتطح في دمك عنزان» كناية عن نفى وقوع التخاصم في طلب دمه .

والانتطاح بالمهملتين الاصابة بالقرن «بغير إسمه» يعني المهدي كما سبقت الاشارة إليه في كلام خديجة «في يومك» أي في يومك ذاك «وهذا وربّ الكعبة لايصوم» أشار به إلى محمّد بن عبدالله «بذباب» هو جبل بالمدينة «المسوّدة» بكسر الواو وهم الذين كانوا يلبسون السّود من الثياب يعني بهم أصحاب الدّولة العباسية الذين كانوا مع عيسى بن موسى و«الخوامين» يشبه أن يكون بالحاء المهملة بمعنى الأماكن الغلاظ المنقادة جمع حومانه «وفزارة وهذيل» كأشجع قبائل سمّوابأسها على المأمكن النقادة جمع حومانه «وفزارة وهذيل» كأشجع الجراحة فيه وأتم قتله «بزج الرّمح» يعني حديدة أسفله و«أجلينا» تركنا بلادنا الجراحة فيه وأتم قتله «بزج الرّمح» يعني حديدة أسفله و«أجلينا» تركنا بلادنا

١ . والسكة من الطرق: المنسدة «عش» .

و «الشريد» و «الطريد» بمعنى «فجئت إلى المهديّ» أي الخليفة و «تحبأ» من الحباء بمعنى العطاء .

١٦٠ - ٩ (الكافي - ١: ٣٤٨) الاثنان، عن محمّدبن عليّ، عن سماعة، عن الكلبي النّسابة قال: دخلت المدينة ولست أعرف شيئاً من هذا الأمر فأتيت المسجد، فاذا جماعة من قريش، فقلت: أخبروني عن عالم أهل هذا البيت، فقالوا: عبدالله بن الحسن، فأتيت منزله، فاستأذنت، فخرج إليّ رجل ظننت أنّه غلام له فقلت له: استأذن لي على مولاك ، فدخل، ثمّ خرج، فقال لي: أدخل، فدخلت، فاذا أنا بشيخ معتكف شديد الاجتهاد فسلّمت عليه، فقال لي «مَن أنت؟» فقلت أنا الكلبي النّسابة، فقال: ماحاجتك؟، فقلت جئت أسألك فقال: أمررت بابني محمّد؟ قلت بدءت ماحاجتك؟، فقلت أخبرني عن رجل قال لامرأته أنت طالق عدد نجوم السّماء.

فقال تبين برأس الجوزاء والباقي وزرعليه وعقوبة، فقلت في نفسي واحدة، فقلت: فما تقول أيها الشيخ في المسح على الخفين؟ فقال: قد مسح قوم صالحون ونحن أهل البيت لانمسح، فقلت في نفسي: ثنتان فقلت: ماتقول في أكل الجري؟ أحلال هو أم حرام؟ فقال حلال إلّا أنّا أهل البيت نعافه، فقلت في نفسي ثلاث، فقلت: فما تقول في شرب النبيذ؟ قال حلال إلّا أنّا أهل البيت لانشربه، فقمت، فخرجت من عنده وأنا أقول هذه العصابة تكذب على أهل هذا البيت، فدخلت المسجد، فنظرت أقول هذه العصابة تكذب على أهل هذا البيت، فدخلت المسجد، فنظرت ألى جماعة من قريش وغيرهم من النّاس، فسلّمت عليهم، ثمّ قلت لهم: من أعلم أهل هذا البيت؟ فقالوا عبدالله بن الحسن.

فقلت: قد أتيته، فلم أجد عنده شيئاً، فرفع رجل من القوم رأسه فقال: ائت جعفربن محمد عليها السلام، فهو أعلم أهل هذا البيت، فلامه بعض

من كان بالحضرة، فقلت: إنّ القوم إنّها منعهم من ارشادي إليه أوّل مرّة الحسد، فقلت له: ويحك إيّاه أردت، فضيت حتّى صرت إلى منزله فقرعت الباب، فخرج غلام له، فقال: أدخل ياأخا كلب، فوالله لقد أدهشنى، فدخلت وأنامضطرب ونظرت، فاذا شيخ على مصلّى بلامرفقة ولابردعة فابتدأني بعد أن سلّمت عليه، فقال لي «مَن أنت؟» فقلت في نفسي ياسبحان الله غلامه يقول لي بالباب أدخل ياأخا كلب ويسألني المولى من أنت؟ فقلت له: أنا الكلبي النسابة، فضرب بيده على المولى من أنت؟ فقلت له: أنا الكلبي النسابة، فضرب بيده على جبته.

وقال «كذب العادلون بالله وضلّوا ضلالاً بعيداً وخسروا خسراناً مبيناً يا أنا كلب؛ إن الله عزّوجل يقول وَعاداً وَتَمُودَ وَاصْحابَ الرّسِ وَقُرُوناً بَيْنَ ذَلِكَ كَثيراً ١ افتنسها أنت؟» فقلت لاجعلت فداك ، فقال لي «أفتنسب نفسك» قلت: نعم أنا فلانبن فلانبن فلان حتّى ارتفعت فقال لي «قف ليس حيث تذهب ويحك أتدري من فلانبن فلان؟ قلت: نعم فلانبن فلان إبن فلان الرّاعي قلت: نعم فلانبن فلان الرّاعي الكردي إنّا كان فلان الرّاعي الكرديّ على جبل آل فلان، فنزل إلى فلانة إمرأة فلان من جبله الّذي كان يرعى غنمه عليه فأطعمها شيئاً وغشيها فولدت فلاناً وفلان بن فلان من فلان من فلان من فلان بن فلان من فلان بن فلان .

ثم قال «أتعرف هذه الأسامي؟» قلت: لاوالله جعلت فداك ، فان رأيت أن تكف عن هذا فعلت. فقال «إنّا قلت فقلت» فقلت إنّي لا أعود قال «لانعود إذاً وسل عمّا جئت له» فقلت له أخبرني عن رجل قال لامرأته أنت طالق عدد نجوم الساء فقال «ويحك أما تقرأ سورة الطلاق» قلت بلى قال فاقرأ فقرأت فَطَلّيقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاحْصُوا الْعِدَّة ٢ قال «أترى

١ . الفرقان /٣٨

٢ . الطلاق / ١

هاهنا نجوم السّهاء» قلت: لا، قلت: فرجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثاً قال «تُردّ إلى كتاب الله وسنة نبيّه صلّى الله عليه واله وسلّم» ثمّ قال «لاطلاق إلّا على طهر من غير جماع بشاهدين مقبولين» فقلت في نفسي واحدة. ثمّ قال «سل» قلت ماتقول في المسح على الحقين؟ فتبسم، ثمّ قال إذا كان يوم القيامة وردّ الله كلّ شيء إلى شيئه وردّ الجلد إلى الغنم، فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوءهم» فقلت في نفسي ثنتان، ثمّ التفت إليّ فقال «سل» فقلت أكل الجريّ فقال «إنّ الله عزّوجل مسخ طائفة من بني إسرائيل فما اخذ منهم بحراً فهو الجريّ والزّمار والمرماهي وما سوى ذلك وما أخذ منهم براً فالقردة والخنازير والوبر والورل وما سوى ذلك » فقلت في نفسي ثلاثة. ثمّ إلتفت إليّ فقال «سل وقم» فقلت ما تقول في النبيذ فقال «حلال» فقلت إنّا ننبذ، فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك فنشر به. فقال «شه شه تلك الخمرة المنتنة» فقلت جعلت فداك ؛ فأيّ نبيذ تعني .

فقال «إنّ أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم تغيير الماء الوفساد طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا، فكان الرّجل يأمر خادمه أن تنبذ له المنتمد إلى كفّ من الترفتقذف به في الشنّ، فنه شربه ومنه طهوره، فقلت وكم كان عدد السّمر الّذي في الكفّ، فقال «ماحل الكفّ» فقلت واحدة وثنتان فقال «ربا كانت واحدة وربا كانت ثنتين» فقلت وكم كان يسع الشنّ فقال «مابين الأربعين إلى السّمانين إلى مافوق فقلت وكم كان يسع الشنّ فقال «مابين الأربعين إلى السّمانين إلى مافوق ذلك» فقلت بالأرطال فقال «نعم أرطال بمكيال العراق» قال سماعة: قال الكلبي، ثمّ نهض عليه السّلام وقت، فخرجت وأنا أضرب بيدى على قال الكلبي، ثمّ نهض عليه السّلام وقت، فخرجت وأنا أضرب بيدى على

١ . تغيّر الماء-خ ل.

٢ . ينتبذ له فيعمد إلى كف من التمر فيقذف به خ ل .

الأخرى وأنا أقول إن كان شيء فهذا، فلم يزل الكلبي يدين الله بحبّ آل هذا البيت حتّى مات .

#### بيان:

سند نبذ من هذا الخبر كما يأتي في كتاب «المطاعم والمشارب» هكذا: الاثنان، عن محمّدبن عليّ الهمداني، عن عليّ بن عبدالله الحنّاط، عن سماعة «برأس الجوزاء» يعني بعدده أراد أنّه يقع به ثلاث طلقات لأنّ كلّ رأس من رأسي الجوزاء ثلاثة كواكب «واحدة» يعني هذه علامة واحدة لجهله «نعافه» نكرهه «تكذب على أهل هذا البيت» يعني في نسبة العلم إلى من لاعلم عنده منهم «لقد أدهشني» إنّا أدهشه لأنّه أخبر بنسبه من غير تقدّم معرفة به و«المرفقه» بالكسر المخدّة و«البردعة» باهمال الدّال ورعا تعجم والعين المهملة مايقال له بالفارسية پلاس.

«كذب العادلون بالله» يعني الندين يعدلون به إلى غيره والمراد المشركون به، الجاعلون له مثلاً فان الانساب لايعرفها سوى الله سبحانه «وغشيها» أي جامعها «لعدتهن» وقت عدتهن وهو الظهر «واحدة» أي علامة واحدة لعلمه و«الوبر» دويبة كالسنور و«الورل» محركة دابّة كالضبّ أو العظيم من أشكال الوزغ طويل الذّنب صغير الرأس و«العكر» الدردي من كلّ شيء أراد به هنا دردي النبيذ «شه شه» كلمة تقبيح و«الشن» القربة الخلق البالية الصغيرة.

الكافي - ١٠٠ (الكافي - ١٠٠ (٣٥١) محمد، عن إبن عيسى، عن أبي يحيى الواسطي، عن هشام بن سالم قال: كنّا بالمدينة بعد وفاة أبي عبدالله عليه السّلام أنا وصاحب الطّاق والنّاس مجتمعون على عبدالله بن جعفر أنّه صاحب الأمر بعد أبيه، فدخلنا عليه أنا وصاحب الطّاق والنّاس عنده وذلك إنّهم رووا عن أبي عبدالله عليه السّلام أنّه قال «إنّ الأمر في الكبير

ما لم تكن به عاهة» فدخلنا عليه نسأله عمّا كنّا نسأل عنه أياه.

فسألناه عن الزّكاة في كم تجب؟ فقال في مأتين خسة فقلنا في مأة فقال درهمان ونصف، فقلنا والله ماتقول المرجئة هذا قال: فرفع يده إلى السّهاء فقال والله ماأدري ماتقول المرجئة قال: فخرجنا من عنده ضلالاً لاندري إلى أين نتوجه أنا وأبو جعفر الأحول، فقعدنا في بعض أزقة المدينة باكين حيارى لاندري إلى أين نتوجه ولامّن نقصد نقول: إلى المرجئة؟ إلى القدرية؟ إلى الزيدية؟ إلى المعتزلة؟ إلى الخوارج؟ فنحن كذلك إذ رأيت رجلاً شيخاً لاأعرفه يومى إليّ بيده، فخفت أن يكون عيناً من عيون أبي جعفر المنصور وذلك أنّه كان له بالمدينة جواسيس ينظرون إلى من اتفقت شيعة جعفر عليه السّلام عليه، فيضر بون عنقه .

فخفت أن يكون منهم، فقلت للأحول تنح، فاتي خائف على نفسي وعليك وإنّها يريدني لايريدك، فتنح عني لاتهلك وتعين على نفسك، فتنحى غير بعيد وتبعت الشيخ وذلك إنّي ظننت أنّى لا أقدر على التخلّص منه، فما زلت أتبعه وقد عزمت على الموت حتّى ورد بي على باب أبي الحسن عليه السّلام، ثمّ خلاني ومضى فاذا خادم بالباب فقال لي: أدخل رحمك الله فدخلت، فاذا أبو الحسن موسى عليه السّلام.

فقال في إبتداءً منه «لاإلى المرجئة ولاإلى القدرية ولأإلى الزيدية ولاإلى المعتزلة ولاإلى الخوارج إليّ إليّ» فقلت جعلت فداك ؛ مضى أبوك ؟ قال «نعم» قلت فن لنا من بعده فقال «أبوك ؟ قال «نعم» قلت فن لنا من بعده فقال «إن شاءالله أن يهديك هداك » قلت: جعلت فداك ؛ إنّ عبدالله يزعم أنّه من بعد أبيه قال «يريد عبدالله أن لا يعبد الله» قال: قلت جعلت فداك ؛ فن لنا من بعده قال إنشاءالله أن يهديك هداك قال: قلت جعلت فداك ؛ فأنت هوقال «لا، ماأقول ذلك».

قال: فقلت في نفسي لمأصب طريق المسألة، ثمّ قلت له: جعلت فداك ؛ عليك إمام؟ قال «لا» فداخلني شيء لايعلمه إلّا الله عزّوجل إعظاماً له وهيبة أكثر ممّا كان يحلّ بي من أبيه إذا دخلت عليه، ثمّ قلت له: جعلت فداك ؛ أسألك كما كنت أسأل أباك ؟ فقال «سل تخبر ولا تُذع فان اذعت فهو الذّبح» فسألته، فاذا هو بحر لاينزف قلت: جعلت فداك ؛ شيعتك وشيعة أبيك ضلا ل فالق إليهم وأدعهم إليك فقد أخذت على الكتمان؟ .

قال «من آنست منهم رشداً فالق إليه وخذ عليه الكتمان فان أذاعوا فهو الذّبح» وأشاربيده إلى حلقه قال: فخرجت من عنده فلقيت أبا جعفر الأحول فقال لي ماوراك؟ قلت: الهدى فحدثته بالقصّة قال: ثمّ لقينا الفضيل وأبا بصير، فدخلا عليه وسمع كلامه وسائلاه وقطعا عليه بالإمامة. ثمّ لقينا النّاس أفواجاً، فكلّ من دخل عليه قطع إلّا طائفة عمّار وأصحابه وبقي عبدالله لايدخل إليه إلّا قليل من النّاس، فلمّا رأى ذلك قال: ماحال النّاس، فأخبر أنّ هشاماً صدّ عنك النّاس قال هشام: فأقعد لي بالمدينة غير واحد ليضربوني .

# بيان:

"صاحب الطّاق» هو أبو جعفر الأحول محمد بن التّعمان الملقّب بمؤمن الطّاق وعبدالله بن جعفر هو الملقّب بالأفطح الّذي تنسب إليه الفطحية القائلون بإمامته قبل الكاظم عليه السّلام والمرجئة هم القائلون بخلافة أبي بكر من الارجاء بعنى التأخير لـتأخيرهم أميرالمؤمنين عليه السّلام عن مرتبته «لاينزف» لايفنى ماؤه «إلّا طائفة عمّار» يعني عمّارين موسى الساباطي و«أصحابه» يعني سائر القائلين بإمامة عبدالله بن جعفر «فأقعد لي» يعني عبدالله .

# ١١-٦٢٢ (الكافي - ١:٢٥٣) علي عن أبيه ١.

(الكافي - ١:٣٥٣) محمّد عن أحمد عن محمّد بن الحسن عن إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن محمّد بن فلان الواقني قال: كان لي ابن عم يقال له الحسن بن عبدالله وكان زاهداً وكان من أعبد أهل زمانه وكان يقال له الحسن بن عبدالله وكان زاهداً وكان من أعبد أهل زمانه وكان يقيم السّلطان بكلام يقيم السّلطان بكلام صعب يعظه ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر.

وكان السلطان يحتمله لصلاحه، فلم يال هذه حالته حتى كان يوم من الأيّام، اذ دخل عليه أبوالحسن موسى عليه السلام وهو في المسجد، فرآه، فأومى إليه، فأتاه، فقال له «ياأباعلى؛ ماأحب إليّ ماأنت فيه وأسريّني إلّا أنّه ليست لك معرفة، فاطلب المعرفة» قال: جعلت فداك، وما المعرفة؟ قال «قال إذهب، فتفقّه واطلب الحديث» قال: فداك، وما المعرفة؟ قال «قال المدينة، ثمّ أعرض عليّ الحديث» قال: عمّن؟ قال «عن فقهاء أهل المدينة، ثمّ أعرض عليّ الحديث» قال: فذهب. فكتب، ثمّ جاءه، فقرأه عليه فاسقطه كلّه، ثمّ قال له «إذهب، فاعرف المعرفة» وكان الرّجل معنيّاً بدينه قال: فلم يزل يترصد أبا الحسن عليه السلام حتى خرج إلى ضيعة له، فلقيه في الطريق، فقال له: جعلت فداك؛ إنّي أحتج عليك بين يدي الله فلاتي على المعرفة قال، فأخبره بأميرالمؤمنين عليه السلام وماكان بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره بأمر الرّجلين. فقبل منه، ثمّ قال له: فمن كان بعد أميرالمؤمنين عليه السلام؟ قال «الحسن عليه السلام، ثمّ الحسين عليه السلام» حتى عليه السلام؟ قال «الحسن عليه السلام، ثمّ الحسين عليه السلام» حتى انتهى إلى نفسه ثمّ سكت قال: فقال له: جعلت فداك ؛ فَمن هو اليوم؟ قال «أناهو» قال فشيء قال «أناهو» قال وشيء قال «أناهو» قال وشيء قال «أناهو» قال فشيء قال «أناهو» قال فشيء قال «أناهو» قال فشيء قال «إن أخبرتك تقبل؟» قال: بلى جعلت فداك قال «أناهو» قال فشيء قال «أناهو» قال فشيء قال «أناهو» قال فشيء قال «أناهو» قال فشيء قال «أناهو» قال فشيء

١ . الظاهر سقطت كلمة (عن) بعد كلمة أبيه من قلمه الشريف رحمة الله عليه «ض.ع».

أستدل به قال «إذهب إلى تلك الشجرة» وأشار إلى أمّ غيلان «فقلْ لها: يقول لك موسى بن جعفر أقبلي» قال فأتيتها فرأيتها والله تخدّ الأرض خدّاً حتّى وقفت بين يديه، ثمّ أشار إليها، فرجعت قال: فأقرّبه، ثمّ لزم الصّمت والعبادة، فكان لايراه أحد يتكلم بعد ذلك .

## بيان:

«مَعْنيّاً بدينه» اسم مفعول من العناية يعني ذا عناية من الله سبحانه بدينه «تخدّ الأرض» تشقّها .

١٢ - ١٢ (الكافي - ٢٠٦١) بعض أصحابنا، عن محمد بن حسان، عن محمد بن زنجويه، عن عبدالله بن الحكم الأرمني، عن عبدالله بن جعفر بن ابراهيم الجعفري قال: حدثنا عبدالله بن المفضل مولى عبدالله بن جعفر بن أبي طالب قال: لمّا خرج الحسين بن علي المقتول بفخ واحتوى على المدينة دعا موسى بن جعفر إلى البيعة فأتاه فقال له «يابن عمّ؛ لا تكلّفني ماكلّف ابن عمّك عمّك اباعبدالله فيخرج متى مالاأريد كما خرج من أبي عبدالله مالم يكن يريد» فقال له الحسين: إنّا عرضت عليك أمراً، فان أردته مالم يكن يريد» فقال له الحسين: إنّا عرضت عليك أمراً، فان أردته أبو الحسن موسى بن جعفر حين ودّعه «يابن عمّ؛ إنّك مقتول فاجد ألفراب فانّ القوم فساق يظهرون إيماناً ويسرّون شركاً وإنّا لله وإنّا إليه الضراب فانّ القوم فساق يظهرون إيماناً ويسرّون شركاً وإنّا لله وإنّا إليه ماكان قُتلوا كلهم كما قال عليه السلام .

# بيان:

«فأجِد الضراب» أمر من الجودة و«الضّراب» القتال «احتسبكم» أطلب

الوافيج ٢

الأجر في مصيبتكم و«العَصَبة» محرَّكة يقال لقوم الرجل الذين يتعصبون له و«من» بيان لضمير المفعول البارز في احتسبكم .

(الكافي ـ ٣٦٦:١) بهذا الاسناد عن عبدالله بن ابراهيم الجعفري قال: كتب يحيى بن عبدالله بن الحسن إلى موسى بن جعفر عليها السلام: أمًّا بعد فانّي أوصي نـفسي بتقـوى الله وبها أوصيك فـانّها وصـيّة الله في الأوَّلين ووصيته في الآخريـن خبّرني من ورد علـيّ من أعوان الله على دينه ونشر طاعته بما كان من محبّتك مع خذلانك وقد شاورت في الدعوة للرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقد احتجبتها واحتجبها أبوك من قبلك وقديماً ادّعيتم ماليس لكم وبسطتم آمالكم إلى مالم يعطكم الله فاستهويتم وأضللتم وأنا محذرك ماحذرك الله من نفسه، فكتب إليه أبوالحسن موسى بن جعفر عليها السلام «من موسى بن عبدالله ا جعفر وعلي مشتركين في التذلل لله وطاعته إلى يحيى بن عبدالله بـن الحسن: أمَّا بعد فإنِّي احذَّرك الله ونفسي وأعلمك أليم عذابه وشديد عقابه وتكامل نقماته واأوصيك ونفسى بتقوى الله فانها زين الكلام وتثبيت التعم، أتاني كتابك تذكر فيه أنّي مدّع وأبي من قبل وماسمعت ذلك منّي وستكتب شهادتهم ويُسألون ولم يدع حرص الدنيا ومطالبها لأهلها مطلباً لآخرتهم حتى يفسد عليهم مطلب آخرتهم في دنياهم وذكرت أنّي ثبطت الناس عنك لرغبتي فيا في يديك ومامنعني من مدخلك الذي أنت فيه لوكنت راغباً ضعف عن سنة ولاقلة بصيرة بحجة ولكن الله تبارك وتعالى خلق الناس أمشاجاً وغرائب وغرائز، فأخبرني عن حرفين أسالك عنها، ماالعترف في بدنك وماالصهلج ٢ في الانسان؟ ثم اكتب إليّ بخبر ذلك وأنا

١٠ موسى بن أبي عبدالله، كذا في الكافي المخطوط «م» .

٢ . «العترف» داء عظيم خبيث يحرك صاحبه فيا لاينبغي و«الصهلج» عرق. كذا في شرح المولى عمد

متقدّم إليك أحذرك معصية الخليفة وأحثّك على برّه وطاعته وأن تطلب لنفسك أماناً قبل أن تأخذك الأظفار ويلزمك الخناق من كلّ مكان فتروح إلى النفس من كلّ مكان ولاتجده حتى بين الله عليك بمنه وفضله ورقة الخليفة أبقاه الله فيؤمنك ويرحمك ويحفظ فيك أرحام رسول الله صلى الله عليه وسلم والسّلام على من اتبع الهدى إنّا قد اوحي إلينا أنّ العذاب على من كذب وتولّى» قال الجعفري فبلغني أنّ كتاب موسى بن جعفر على من حمير على على من جعفر وهو بريء ممّا يرمى به .

#### بيان:

«فانها وصية الله في الأولين ووصيته في الآخرين» إشارة إلى قوله سبحانه ... وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ اُونُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاتِاكُمْ انِ اتَّقُوا الله... ١ «بما كان من محبتك » يعني لنا أو للامامة والخلافة وفي بعض النسخ «من تحننك» «مع خذلانك» يعني إيّانا أو مع أنّك محذول «وقد شاورت» اي الناس «في الدّعوة» في دعوتهم لمن يرتضيه آل محمد و «قد احتجبتها» احتجبت عن مشاوري ولم تحضرها فصار ذلك سبباً لتعوق الناس عتّي «ماليس لكم» يعني الامامة «فاستهويتم واضللتم» ذهبتم باهواء النّاس وعقولهم واضللتموهم «ماحذرك الله من نفسه» أشار به الى قوله سبحانه ... وَيُحَدِّرُكُمُ الله نَفْسَهُ... ٢ «عبدالله جعفر» كنّى عنه أوّلاً بالعبودية ثمّ صرّح باسمه و «عليّ» كأنه عليه السلام أشرك أخاه علي بن جعفر رضي الله عنه معه في المكاتبة ليصرف بذلك عنه مايصرف عن نفسه من الدّعوى لئلا يُظنّ به الظن كها ظُنّ به عليه السلام «مشتركين» بصيغة التثنية من الدّعوى لئلا يُظنّ به الظن كها ظُنّ به عليه السلام «مشتركين» بصيغة التثنية

صالح المازندراني ص٣١٢ ج٦ «ض.ع».

١ . النساء /١٣١

۲ . آل عمران /۲۸

حال عنها «في التذلل لله وطاعته» يعني ليسا من عصيان الله سبحانه ومخالفة أمره وادعائها ماليس لها بحق واضلالها الناس وعدم حذرهما ماحذر الله في شيء و «اتّحلمك» من الاعلام و «تكامل نقماته» نقماته المتكاملة البالغة إلى النهاية «فانّها» أي الوصية بالتقوى و «تثبيت النعم» سبب تثبيت النعم و «بُسألون» يعني عن شهادتهم الزّور هذه بذكر الآية وخوّفه بالله عزّ وجل و «لم يدع حرص الدنيا» يعني انّ حرصك على الدنيا ومطالبها صار سبباً لفساد آخرتك في دنياك و «التثبيط» التعويق والتأخير «فيا في يديك» يعني دعوى الامامة «من مدخلك الذي أنت فيه» يعني الدّعوى التي دخلتها «عن سنة» يعني من السنن الّتي لابد منها في هذا الأمر «بحجة» يعني حجة احتج بها على الناس في اثباته «أمشاجاً» اخلاطاً شتّى و «غرائب» ذوي عجائب فانّك تدّعي هذا الأمر مع جهلك وضلالتك وأنا لاأدّعيه مع وفور علمي وهداي واي غريبة أغرب من ذلك واعجوبة أعجب منه و «غرائز» طبائع مختلفة «ان تأخذك الاظفار» كأنه كناية عن الأسر و «يلزمك الخناق» اي الحبل الذي يخنق به كناية عن الاشراف على الملاك «فتروح» من التروّح بحذف احدى التائين «إلى النّفس» بفتح على الهاء تطلبه وتحتاج إليه «ورقة الخليفة» عطف على منه وفضله .

170 - 11 (الكافي ـ ١:٥٥٥) الاثنان عن احمد بن محمد بن عبدالله قال: كان عبدالله بن هُلَيل لا يقول بعبدالله، فصار إلى العسكر، فرجع عن ذلك فسألته عن سبب رجوعه، فقال: إنّي عرضت لأبي الحسن عليه السلام أسأله عن ذلك، فوافقني في طريق ضيق، فمال نحوي، حتّى اذا حاذاني أقبل نحوي بشيء من فيه فوقع على صدري فأخذته فاذا هو رق فيه مكتوب

١ عبدالله بن لهليّل هو المذكور في ج ١ ص١٦ه جامع الرواة وج ١٠ ص٣٧٤ معجم رجال الحديث وج ٤
 ص ٦١ مجمع الرجال واورده عن «جش» واعرب لهليّل بضم الهاء وتشديد الياء «ض ع».

ماكان هنالك ولاكذلك.

# بيان:

«يقول بعبدالله» يعني بامامة عبدالله الأفطح «الى العسكر» أي سرّ من راى ولعل المراد بابي الحسن الهادي عليه السلام .

(الكافي ـ ٣٥٣:١) محمد عن احمد أوغيره عن على بن الحكم عن الحسين بن عمر بن يزيد قال: دخلت على الرّضا عليه السلام وأنا يومئذ واقف وقد كان أبي سأل أباه عن سبع مسائل فأجابه في ستّ وأمسك عن السّابعة، فقلت والله لأسألته عمّا سأل أبي أباه فان أجاب بمثل جواب أبيه كانت دلالة، فسألته فأجاب بمثل جواب أبيه أبي في المسائل السّت فلم يزد في الجواب واواً ولاياءً وأمسك عن السّابعة وقد كان أبي قال لأبيه إنّى أحتج عليك عند الله يوم القيامة أنّك زعمت أنّ عبدالله لم يكن إماماً فوضع يده على عنقه، ثم قال له «نعم احتج على بذلك عند الله عز وجل فا كان فيه من إثم فهو في رقبتي» فلمّا ودّعته قال «إنّه ليس أحد من شيعتنا يبتلي ببليّة أو يشتكي فيصبر على ذلك إلّا كتب الله له أجر ألف شهيد» فقلت في نفسى والله ماكان لهذا ذكر، فلمّا مضيت وكنت في بعض الطريق خرج بي عرق المديني ١ فلقيت منه شدة فلمّا كان من قابل حججت، فدخلت عليه وقد بقي من وجعى بقية فشكوت إليه فقلت له جعلت فداك عوّذ رجلي وبسطتها بين يديه فقال لي «ليس على رجلك هذه بأس ولكن أرنى رجلك الصحيحة» فبسطتها بين يديه، فعوّدها، فلمّا خرجت لم ألبث إلَّا يسيراً حتى خرج بي العرق وكان وجعه يسيراً».

١ عرق المديني مركب إضافي. وهو خيط يخرج من الرّجل تدريجاً ويشتد وجعه «المرآة».

#### بيان:

«واقف» أي كنت أقف بالامامة على أبيه لم أجاوز به إليه صلوات الله عليها لاعتقادي في أبيه الغيبة وأنه الحي القائم الذي سيملأ الأرض قسطاً وعدلاً، لما روى عن أبي عبدالله عليه السلام أنّ من ولده من هو كذلك فأوّله الضالون المضلون على الولد بلا واسطة .

الكافي - ١٦ - ١٦ (الكافي - ١٤٥٣) احمد بن مهران عن محمد بن علي عن ابن قياما الواسطي وكان من الواقفة قال: دخلت على علي بن موسى الرضا عليها السلام فقلت له: يكون إمامان؟ قال «لا، إلا وأحدهما صامت» فقلت له: هو ذا انت ليس لك صامت ولم يكن وُلد له أبو جعفر بعد فقال لي «والله ليجعلن الله متي مايثبت به الحق وأهله ويمحق به الباطل وأهله» فوُلد له بعد سنة أبو جعفر عليه السلام، فقيل لابن قياما ألا تقنعك هذه الآية فقال: أما والله إنها لآية عظيمة ولكن كيف أصنع بما قال أبو عبدالله عليه السلام في ابنه؟ .

الكافي - ١٧٠ (الكافي - ١٤٠٥) الاثنان عن الوشاء قال: أتيت خراسان وأنا واقف، فحملت معي متاعاً وكان معي ثوب وشيٌّ في بعض الرزم ولم أشعرٌ به ولم أعرف مكانه، فلمّا قدمت، مرو ونزلت في بعض منازلها لم أشعر إلّا ورجل مدني من بعض مولديها فقال لي: إنّ أبا الحسن الرّضا عليه السلام يقول لك إبعث إليّ الثوب الوشيّ الذي عندك قال فقلت: ومن أخبر أبا الحسن بقدومي وأنا قدمت آنفاً وماعندي ثوب وشيٌّ، فرجع إليه وعاد إليّ، فقال يقول لك «بلي هو في موضع كذا وكذا ورزمته كذا وكذا، فطلبته حيث قال، فوجدته في أسفل الرَّزْمَة، فبعثت به إليه .

#### بيان:

«الوشي» نقش الثوب ويكون من كلّ لون والرِّزْمَة بالكسر ماشُدّ في ثوب واحد وَرزَّم الثّياب ترزيماً شدّها .

١٨٠ - ١٨ (الكافي - ١:٥٥١) التيملي عن ابن المغيرة قال: كنت واقفاً وحججت على تلك الحال، فلمّا صرت بمكة خلج في صدري شيء فتعلّقت بالملتزم، ثمّ قلت: أللّهم قد علمت طلبتي وإرادتي فأرشدني إلى خير الأديان، فوقع في نفسي أن آتى الرّضا عليه السلام فأتيت المدينة. فوقفت ببابه وقلت للغلام: قل لمولاك رجل من أهل العراق بالباب قال: فسمعت نداءه وهو يقول «أدخل ياعبدالله بن المغيرة؛ أدخل ياعبدالله بن المغيرة فدخلت، فلمّا نظر إليّ قال لي «قد أجاب الله دعاءك وهداك لدينه» فقلت: أشهد أنّك حجة الله وأمينه على خلقه.

١٩٠ - ١٩ (الكافي - ١٥٧: ٨ رقم ٣٧٠) الحسين بن احمد بن هلال اعن ياسر الخادم قال: قلت لأبي الحسن الرّضا عليه السلام؛ رأيت في النوم كأنّ قفصاً فيه سبعة عشر قارورة إذ وقع القفص فتكسّرت القوارير فقال «إن صدقت رؤياك يخرج رجل من أهل بيتي يملك سبعة عشريوماً ثمّ يوت» فخرج محمد بن ابراهيم بالكوفة مع أبي السّرايا فكث سبعة عشريوماً ثمّ مات .

١ الحسين بن أحمد بن هلال روى عن ياسر الحنادم.. كذا في المرآة والوافي أيضاً وعن بعض النسخ الحسين،
 عن أحمد بن هلال وهو الصحيح بقرينة سند الحنبر اللاّحق له في الكافي فانّ فيه عنه عن أحمد بن هلال وفي
 الثالث عنه، عن أحمد «معجم رجال الحديث ج٥ ص١٩٤».

707 - 77 (الكافي ـ ٢٠٧١ رقم ٣٧١) عنه عن احمد بن هلال عن محمد بن سنان قال: قلت لأبي الحسن الرّضا عليه السلام في ايّام هارون إنّك قد شهرت نفسك بهذا الأمر وجلست مجلس أبيك وسيف هارون يقطر الدّم فقال «جرّأني على هذا ماقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أخذ أبو جهل من رأسي شعرة فاشهدوا أنّي لست بنبيّ واقول لكم إن أخذ هارون من رأسي شعرة فأشهدوا أنّي لست بامام» .

الكافي - ١:٣٥٣) محمد واحمد عن محمد بن الحسن عن احمد بن الحسين عن محمد بن الطيب عن عبدالوهاب بن منصور عن محمد بن ابي الحلاء قال: سمعت يحيى بن اكثم قاضى سامرًا بعد ماجهدت به وناظرته وحاورته وواصلته وسألته عن علوم آل محمد، فقال: بينا أنا ذات يوم دخلت أطوف بقبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرأيت محمد بن علي الرضا عليها السلام يطوف به فناظرته في مسائل عندي فاخرجها إلي فقلت له: والله اني ازيد أن أسألك مسألة وإنّي والله لأستحيى من ذلك فقال لي «أنا أخبرك قبل أن تسألني، تسألني عن الامام» فقلت: هو والله هذا فقال «أنا هو» فقلت: علامة، فكان في يده عصاً، فنطقت وقالت: هذا مولاي إمام هذا الزمان وهو الحجة.

#### بيان:

«جهدت به» امتحنته و «المحاورة» مراجعة النطق «تحاوروا» تراجعوا في الكلام و «المواصلة» المحابّة وتاتى دلالات الخرى وعلامات المحرى للامام عليه السلام في باب فضل الامام وجملة صفاته من أبواب خصائص الحجج وفضائلهم إنشاء الله تعالى .

# باب من ادعى الامامة بغير حق ومن صدّقه ومن جحد الامام

٦٣٢ - ١ (الكافي - ٢: ٣٧٢) محمد عن أحمد عن محمد بن سنان عن أبي سلام عن سورة بن كليب، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت قول الله عز وجل وَيَوْمَ الْقِيمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ الله وُجُوهُهُمْ مُسُودَةً.. ١ قال «من قال إنّي إمام وليس بامام» قال: قلت: وان كان علوياً قال «وان كان علوياً» قلت: وإن كان من ولد على بن ابي طالب عليه السلام قال «وان كان».

وجه ورعن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله على عبدالله بن عبدالله عليه السلام: عبدالرحمن عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: جعلت فداك ؛ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله قال «كلّ من زعم أنه إمام وليس بامام» قلت: وإن كان فاطمياً علويّاً؟ قال «وان كان فاطمياً علويّاً» .

و ٦٣٠ - ٣ (الكافي - ٢: ٣٧٢) محمد عن بنان عن علي بن الحكم، عن أبان عن الفضيل، عن ابي عبدالله عليه السلام قال «مَن ادّعى الامامة وليس من أهلها فهو كافر» .

٦٣٦ - ٤ (الكافي - ٣٧٣:١) العدّة، عن احمد، عن الوشّاء، عن داود الحمّار عن ابن ابي يعفور .

(الكافي- ١: ٣٧٤) الاثنان عن ابي داود المسترق عن علي بن ميمون عن ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول «ثلاثة لايكلّمهم الله يوم القيامة ولايزكّيهم ولهم عذاب اليم: من ادعى إمامة من الله ليست له ومن جحد إماماً من الله ومن زعم أنّ لهما في الاسلام نصيباً».

٦٣٧ - ٥ (الكافي - ٣٧٣:١) محمد عن احمد عن ابن سنان عن يحيى أخي أديم عن الوليد بن صبيح، قال سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول «إِنّ هذا الأمر لايدعيه غير صاحبه إلّا بتر الله عمره» .

#### بيان:

البتر بتقديم الموحدة على الفوقانية القطع والاستئصال .

٦- ٦٣٨ - ٦ (الكافي - ٣٧٣:١) محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبدالله عليه السلام قال «من أشرك مع إمام إمامته من عندالله مَن ليست إمامته من الله كان مشركاً بالله».

٧-٦٣٩) عمّدعن احدعن محمّدبن اسماعيل عن بزرج عن

١ . هو داود بن سليمان المذكور في ج ٢ ص ٢٨٤ وج ٧ ص ١٢٣ باب الالقاب مجمع الرجال والحمّار بالحاء المهملة. «ض ع».

محمد قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: رجل قال لي: اعرف الآخر من الأئمة ولايضرك أن لا تعرف الأول قال فقال «لعن الله هذا، فانّي ابغضه ولاأعرفه وهل عُرف الآخر، إلّا بالأول؟» .

الاثنان عن محمد بن جهور عن صفوان عن المحمد بن جهور عن صفوان عن المحمد بن جهور عن صفوان عن النه مدين مسكان قال سألت الشيخ عليه السلام عن الأئمة صلوات الله عليهم قال «من أنكر واحداً من الأحياء فقد أنكر الاموات».

عن محمد بن منصور قال سألته عن قول الله عز وجل وَإذا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا عن محمد بن منصور قال سألته عن قول الله عز وجل وَإذا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدُنا عَلَيْها ابا عَنا والله امَرَنا بِها قُلُ إِنَّ اللَّهَ لاَيَا مُرُ بالْفَحْشاءِ آتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَتَعْلَم ابا عَنا والله امَرَنا بِها قُلُ إِنَّ اللَّه لاَيَا مُر بالزّنا وشرب الخمر أو شيء من هذه المحارم؟» فقلت: لا قال «ماهذه المفاحشة التي يدّعون أنّ الله أمرهم بها؟» قلت: الله أعلم ووليّه، فقال «فإنّ هذا في أمّة الجور ادّعوا أن الله أمرهم بالايتمام بقوم لم يأمرهم الله بالايتمام بهم فرد الله ذلك عليهم، فأخبر أنّهم قد قالوا عليه الكذب وسمّى ذلك منهم فاحشة».

١٠ - ٦٤٢ (الكافي - ٢:٤٧١) بهذا الاسناد عن محمد بن منصور قال: سألت عبداً صالحاً عليه السلام عن قول الله عزّ وجلّ قَلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّي

١. الشيخ هو الكاظم عليه السلام.

٢ . في الكافي المطبوع الحسن مكان الحسين ولكن الصحيح الحسين كما في الأصل والكافيين المخطوطين واشار
 إلى الحسين هذا في هذه الرواية جامع الرواة ج ٢ ص ٤٢١ «ض.ع» .

٣. الأعراف/٢٨

۱۸۲ الوافي ج ۲

الفَواحِشَ مَا ظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَن. ١ قال: فقال ﴿إِنَّ القرآن له ظهر وبطن فجميع ماحرم الله في القرآن هو الظاهر، والباطن من ذلك أئمة الجور وجميع ماأحل الله في الكتاب هو الظاهر، والباطن من ذلك أئمة الحق» .

#### بيان:

لعل المراد بالحديث أنّ كلّ ماورد في القرآن من ذكر الفواحش والخبائث والمحرّمات والمهيات والعقوبات المترتبة عليها، فتأويله وباطنه أئمة الجور «من اتبعهم» يعني دعوتهم للنّاس إلى أنفسهم من عند انفسهم وتأمّرهم عليهم وإضلالهم، إيّاهم ثمَّ اجابة الناس لهم وتدينهم بدينهم وطاعتهم ايّاهم ومحبّتهم لهم إلى غير ذلك وكلّ ماورد فيه من ذكر الصالحات والطيبات والمحللات والأوامر والمثوبات المترتبة عليها، فتأويله وباطنه أئمة الحق «ومن اتبعهم» يعني دعوتهم للناس إلى أنفسهم بأمر ربّهم وإرشادهم لهم وهدايتهم إيّاهم، ثمَّ اجابة الناس لمم وتدينهم بدينهم وطاعتهم ايّاهم ومحبتهم لهم إلى غير ذلك كما ورد عنهم عليهم السلام في كثير من الآيات مفصلاً وطائفة منها مذكورة في أجزاء هذا عليهم السلام في كثير من الآيات مفصلاً وطائفة منها مذكورة في أجزاء هذا الكتاب متفرقة وخصوصاً في هذا الجزء ولاسيّما في أبوابه الأخيرة .

الكافي - ١١٠ (الكافي - ٣٧٤:١) محمد عن ابن عيسى عن السراد عن عمروبن ثابت عن جابر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قبل الله عمروبن ثابت عن جابر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قبل الله قال (هم عز وجل ومين النّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ الله آنداداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ الله قال (هم والله اولياء فلان وفلان، اتخذوهم أمّة دون الامام الذي جعله الله للناس إماماً، فلذلك قال وَلَوْتَرَىٰ ١٨ الله ين ظَلَمُوا إذْ يَرُونَ العَذابَ آنَ القُوّة لله جَمِيعاً وآنَ

١. الأعراف/٣٣

كذا في الأصل ولكن في شرحى المولى خليل والمولى صالح والكافيين المخطوطين «ولويرى» وهو موافق للقرآن الكريم .

الله شَديدُ العَذَابِ \* إِذْ تَبَرَآ الَّذِينَ إِنَّيِعُوا مِن الَّذِينَ اتَبَعُوا وَرَاوُا العَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ اللهُ شَديدُ العَذَابِ \* وَقَالَ اللَّذِينَ اتّبعوا لَو آنَّ لَنَا كَرَةً فَنَتَبَرْ آمِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّوُا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهُم الأسبابُ \* وقالَ اللَّذِينَ اتّبعوا لَو آنَّ لَنَا كَرَةً فَنَتَبَرْ آمِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّوُا مِنَّا كَذَلِكَ يُريهُم الله اعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ وَماهُمْ بِخارِجِينَ مِن النَّارِ ١.

ثم قال ابوجعفر عليه السلام «هم والله يا جابر أثمة الظلم ٢ وأشياعهم» .

١ . البقرة /١٦٥ - ١٦٧

٢ . أثمة الظلمة واشياعهم. كذا في الكافيين الخطوطين والكافي المطبوع «ض.ع».

# باب أنَّ عامّة الصّحابة نقضواعهدهم وارتدّوا بعدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

1-18 (الكافي - ١٠٤٨ رقم ٤٢٥) محمد عن حمدان (احمد - خل) أبن سليمان عن عبدالله بن محمد اليماني عن منيع «مسمع - خل» أبن الحجاج عن صباح الحدّاء عن صباح المزني عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال «لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيد علي عليه السلام يوم الغدير صرخ إبليس في جنوده صرخة، فلم يبق منهم أحد في بر ولابحر إلا أتاه، فقالوا ياسيدهم ومولاهم ماذا دهاك ؟ فما سمعنا لك صرخة أوحش من صرختك هذه، فقال لهم: فعل هذا النبي فعلاً إن تم لم يعص الله أبداً فقالوا ياسيدهم أنت كنت لآدم، فلما قال المنافقون إنه ينطق عن الهوى وقال أحدهما لصاحبه أما ترى عينيه تدوران في رأسه كأنه مجنون يعنون وقال أحدهما الله عليه وآله وسلم صرخ ابليس صرخة يطرب فجمع أوليائه ثم قال: أما علمتم أني كنت لآدم من قبل. قالوا نعم قال: آدم نقض العهد ولم يكفر بالرب وهؤلاء نقضوا العهد وكفروا بالرسول، فلما نقض العهد ولم يكفر بالرب وهؤلاء نقضوا العهد وكفروا بالرسول، فلما

٢. قال استاذنا وشيخنا اطال الله بقاه في معجمه طى رقم ١٢٣٥٢ ماملخصه: روى الكليني بسنده عن...
 عن مسمع بن الحجاج ثم اشار إلى هذا الحديث ثم قال وعن بعض النسخ منيع بن الحجاج بدل «مسمع»
 وهو الظاهر بقرينة الراوي في سائر الروايات «ض.ع».

قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأقام النّاس غير عليّ عليه السلام لبس إبليس تاج الملك ونصب منبراً وقعد في ألويته وجمع خيله ورَجُله، ثمّ قال لهم: إطربوا لا يطاع الله حتى يقوم إمام وتلا أبوجعفر عليه السلام وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فاتّبَعُوه اِلّا فَريقاً مِنَ المُؤمنينَ ا فقال ابوجعفر عليه السلام «كان تأويل هذه الآية لمّا قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والظنّ من إبليس حين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنّه ينطق عن الهوى، فظنّ بهم إبليس ظنّاً فصدةوا ظنه».

### بيان:

«دهاك » أصابك «أنت كنت لآدم» يعني قدرت على إغوائه مع جلالة قدره وصلاحيته للاصطفاء، فكيف لا تقدر على إغواء هؤلآء الذين ليسوا بتلك المثابة «أحدهما لصاحبه» يعني بهما الأوّلين «والألوية» جمع اللّواء والرّجل بالتسكين جمع الرّاجل خلاف الفارس .

٢- ٦٤ (الكافي - ٣٤٣١ رقم ٤١٥) علي عن أبيه عن حمّا دبن عيسى عن اليماني عن سليم بن قيس الهلالي قال: سمعت سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول: لمّا قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وصنع الناس ماصنعوا وخاصم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح الأنصار، فخصموهم بحجة عليّ عليه السلام، قالوا: يامعشر الأنصار قريش أحق منكم بالأمر لأنَّ رسول الله عليه السلام من قريش والمهاجرون منهم، إنَّ الله عزّ ذكره بدأ بهم في كتابه وفضّلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بدأ بهم في كتابه وفضّلهم وقد قال رسول الله عنه، فأتيت علياً عليه السلام (الأثمة من قريش) قال سلمان رضي الله عنه، فأتيت علياً عليه السلام

وهو يغسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبرته بما صنع الناس وقلت، انّ أبا بكر السّاعة على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم والله مايرضي أن يبايعوه بيد واحدة، إنَّهم ليبايعونه بيديه جميعاً بيمينه وشماله، فقال لي «ياسلمان؛ هل تدري من أوَّل من بايعه على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ » قلت: لا أدري إلَّا أني رأيت في ظُلَّة بني ساعدة حين خصمت الأنصار وكان أوَّل من بايعه بشربن سعد وابوعبيدة بن الجراح، ثمَّ عمر، ثمَّ سالم قال «لست أسالك عن هذا ولكن تدري أوَّل من بايعه حين صعد على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم» قلت: لا ولكنتي رأيت شيخاً كبيراً متوكياً على عصاه بين يديه سجادة شديد التشمير صعد إليه أوَّل من صعد وهو يبكي ويقول: الحمد لله الذي لم يمتني من الدنيا حتى رأيتك في هذا المكان ابسط يدك ، فبسط يده، فبايعه ثمَّ نزل، فخرج من المسجد، فقال عليّ عليه السلام «هل تدري من هو؟» قلت: لا ولقدساءتني مقالته كأنَّه شامت بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم فقال «ذاك إبليس لعنه الله أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ إبليس ورؤساء أصحابه شهدوا نصب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إيّاي للناس بغدير خمّ بأمر الله عزّ وجلّ، فأخبرهم انّي أولى بهم من أنفسهم وأمرّهم أن يبلّغ الشاهد الغائب، فاقبل إلى ابليس أبالسته ومردة أصحابه، فقالوا: إنَّ هذه أمة مرحومة ومعصومة ومالك ومالنا عليهم سبيل قد أعملموا إمامهم ومفزعهم بعد نبيّهم، فانطلق إبليس لعنه الله كئيباً حزيناً وأخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أنّه لوقبض إن الناس يبايعون أبابكر في ظُلَّة بني ساعدة بعد ما يختصمون، ثمَّ يأتون المسجد، فيكون أوَّل من يبايعه على منبري إبليس في صورة رجل شيخ مشمريقول كذا وكذا، ثم يخرج، فيجمع شياطينه وأبالسته، فينخر، وَيكْسَعُ ويقول كُللاً زعمتم أنَّ ليس لي عليهم سبيل، فكيف رأيتم ماصنعت بهم حتى تركوا أمر الله عزّ ذكره وطاعته

وماأمرهم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» .

#### بيان:

«بحجة علي» وهي تفضيل قريش وسيها المهاجرين منهم على غيرهم كها يفسره و «التشمير» رفع الثوب واظهار التقشف و «الشماتة» اظهار الفرح ببلية العدق و «النخير» التصويت بالأنف و «الكسع» ضرب الذبر باليد أو بصدر القدم .

ما الكافي ـ ٢٣٧:٨ رقم ٣٢٠) الاثنان عن الوشّاء عن ابان عن أبي هاشم قال: لمّا الخُوج بعلي عليه السلام خرجت فاطمة عليها السلام واضعة قيص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم على رأسها آخذة بيد ابنيها، فقالت «مالي ولك ياأبابكر؛ تريد أن تؤتم ابنيّ وترملني من زوجي؟ والله لولا أن تكون سيّئة لنشرت شعري ولصرخت إلى ربّي» فقال رجل من القوم، ماتريد إلّاهذا، ثمّ أخذت بيده وانطلقت به .

#### بيسان:

«لمَّا الْخرج بعلي عليه السلام» أخرجوه ليأخذوا منه البيعة لأبي بكر، فان أبي قتل «تؤتم» من اليتم «ترملني» تجعلني أرملة وهي من لازوج لها من النساء «إلَّا هذا» يعني علياً عليه السلام .

٦٤٧ - ٤ (الكافي - ٢٣٨:٨ رقم ٣٢١) أبان، عن علي بن عبدالعزيز عن عبد الحميد الطائي، عن أبي جعفر عليه السّلام قال «والله لو نشرت شعرها ماتوا طُرّاً».

۱۸۸ الوافي ج ۲

#### سان:

((طُرّاً)) جميعاً .

٦٤٨ - ٥ (الكافي - ٢٠٠١) محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن السماعيل عن صالح بن عقبة عن عبدالله بن محمد الجعني عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليها السلام قالا «إنّ فاطمة عليها السلام لمّا أن كان من أمرهم ماكان أخذت بتلابيب عمر، فجذبته إليها ثم قالت: أما والله يابن الخطاب لولا أنّي أكره أن يصيب البلاء من لاذنب له لعلمت أنّي ساقسم على الله ثمّ أجده سريع الاجابة».

#### بيان:

«اخذت بتلابيب عمر» يعني جمعت ثيابه عند منحره جمع تلبيب وهو ما في موضع اللبب اي المنحر من الثياب .

7. ٦٤٩ حيد عن ابن سماعة، عن الميشمي، عن ابان، عن محمد بن المفضل قال: سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول «جاءت فاطمة إلى سارية في المسجد وهي تقول وتخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

قد كسان بعدك أنباء وهنبثة لوكنت شاهدها لم يكثر الخطب إنّا فقدناك فقد الأرض وابلها واختل قومك فاشهدهم ولا تغب

#### سان:

«السّارية» الاسطوانة و«الهنبثة» بالنون والباء الموحدة ثم الثاء المثلثة الأمر

الشديد والاختلاط في القول و«الخطب» الأمر صغُر أو عظم و«الوابل» المطر .

٧- ٦٥٠ (الكافي - ١٥٠ ٣٤٥) محمد عن ابن عيسى، عن علي بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أحدهما عليها السلام قال «أصبح رسول الله صلى عليه وآله وسلّم يوماً كئيباً حزيناً فقال له علي عليه السلام: مالي أراك يارسول الله كئيباً حزيناً؟ فقال: وكيف لاأكون كذلك وقد أريت في ليلتي هذه أنّ بني تيم وبني عدي وبني امية يصعدون منبري هذا يردّون الناس عن الاسلام القهقرى فقلت ياربّ في حياتي أو بعد موتي فقال بعد موتك».

# بيان:

هذا الخبر ممّا روته العامة أيضاً إلّا أنهم حذفوا منه لفظتي بني تيم وبني عدي وتيم جد الاول وعدي جد الثاني وإنّما ارى صلى الله عليه وآله ردّ الناس عن الاسلام القهقرى لان الناس كانوا يظهرون الاسلام وكانوا يصلون إلى القبلة ومع هذا كانوا يخرجون من الاسلام شيئاً فشيئاً كالذي يرتدّ عن الصراط السوي القهقرى و يكون وجهه إلى الحقّ حتى إذا بلغ غاية سعيه راى نفسه في الجحيم .

١٥٦ - ٨ (الكافي - ٢٢٢: ٨ رقم ٢٨٠) سهل عن محمد بن عبدالحميد عن يونس عن علي بن عيسى القمّاط عن عمّه قال: سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول «هبط جبرئيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم كئيب حزين، فقال: يارسول الله؛ مالي أراك كئيباً حزيناً؟ فقال: إنّي رأيت الليلة رؤيا قال: وما الذي رأيت؟ قال: رأيت بني أمّية يصعدون المنابر وينزلون منها، فقال: والذي بعثك بالحق نبياً ماعلمت بشيء من هذا وصعد جبرئيل عليه والذي بعثك بالحق نبياً ماعلمت بشيء من هذا وصعد جبرئيل عليه

السلام إلى السّماء ثم أهبط الله تعالى بآي من القرآن يُعَزيه بها قوله افَرَاقِتَ اِنْ مَتَعْناهُمْ سِنينَ \* ثُمَّ جاءَهُمْ ماكانُوا يُوعَدُونَ \* مااغْنى عَنْهُمْ ماكانُوا يُمَتَعُونَ اللهُ مَااعَنى عَنْهُمْ ماكانُوا يُمَتَعُونَ اوَأَنزل الله جل ذكره إنّا انزلتاهُ في لَيْلَةِ القَدْرِ \* وَماادْريكَ مالَيْلةُ القَدْرِ \* لَيْلَةُ القَدْرِ خيرٌ مِنْ الله سَهْمِ الله عليه الله ليلة القدر لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم خيراً من ألف شهر الله .

#### يسان:

قد حوسب ملك بني المُيّة فكان ألف شهر من دون زيادة يوم ولانقصان يوم وهذا من جملة إخباره صلى الله عليه وآله وسلم بالغيب.

٩٠٠ - ٩ (الكافي - ٨: ٣٤٥ رقم ٤٤٥) جميل، عن زرارة، عن أحدهما عليها السلام قال «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أني أكره أن يقال إنّ محمداً استعان بقوم حتى إذا ظفر بعدوه قتلهم لضربت اعناق قوم كثير».

الكافي - ١٠٣٠ رقم ٧٨) الاثنان ، عن ابان، عن ابي المحمد وأبي عبدالله عليها السلام أنها قالا «إنّ النّاس لمّا كذّبوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم همّ الله بهلاك أهل الارض إلّا علياً فا سواه بقوله فتَوَلَّ عَنْهُمْ فَما انْتَ بِمَلُومٍ ٤ ثم بدا له فرحم المؤمنين، ثمَّ علياً فا سواه بقوله فتَوَلَّ عَنْهُمْ فَما انْتَ بِمَلُومٍ ٤ ثم بدا له فرحم المؤمنين، ثمَّ

١ . الشعراء /٢٠٥ ـ ٢٠٧

٢ ـ القدر /٣ ـ ١

٣ الظاهر انه سقطت لفظة «عن الوشاء» قبل لفظة عن ابان من قلمه الشريف «ض.ع» .

٤ . الذاريات /٤٥

قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرِي تَنْفَعُ المُؤْمِنينَ » ١.

#### بيان:

تكذيبهم به إشارة إلى قولهم أنه ينطق عن الهوى في نصبه ابن عمّه وكأنّ المراد بما سواه أهل البيت عليهم السلام .

وم - ١١ (الكافي - ٤:٥٥) العدة، عن سهل، عن ابن فضّال، عن سفيان بن ابراهيم الجريري، عن الحارث بن حصيرة الأزدي، عن أبي جعفر عليه السلام قال «كنت دخلت مع أبي الكعبة، فصلّى على الرّخامة الحمراء بين العمودين فقال: في هذا الموضع تعاقد القوم إن مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أو قتل أن لايردوا هذا الأمر في أحد من أهل بيته أبداً» قال: قلت: ومن كان؟ قال «الأوّل والثّاني وأبوعبيدة بن الجراح وسالم بن الحبيبة ».

٥٦٠-١٢ (الكافي - ١٢-٢٥) محمد عن محمد بن الحسين .

(التهذيب - ٢٦٣:٣ رقم ٧٤٦) محمد بن احمد عن محمد بن الحسين عن الحجال عن عبدالصمد بن بشير عن

(الفقيه ـ ٢: ٥٥٩ رقم ٣١٤٤) حسان الجمال قال: حملت أبا عبدالله عليه السلام من المدينة إلى مكّة فلمّا انتهينا

١. الذاريات /٥٥

٢. اختلفت النسخ في ضبط حصيرة وكذلك في ضبط الازدي واورده جامع الرواة في ج ١ ص ١٧٢ بعنوان الحارث بن حصيرة [ى] ابو النعمان الازدي «ض ع».

إلى مسجد الغدير نظر إلى ميسرة المسجد، فقال «ذاك موضع قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: من كنت مولاه فعلي مولاه» .

(الفقيه \_التهذيب) (أللهم وال من والاه وعادمن عاده)

ش

ثم نظر إلى ١ الجانب الآخر، فقال «ذاك موضع فسطاط أبي فلان وفلان وسالم مولى أبي حذيفة وأبي عبيدة بن الجرّاح» فلمّا أن رأوه رافعاً يديه قال بعضهم: أنظروا إلى عينيه تدوران كأنّها عينا مجنون، فنزل جبرتيل عليه السلام بهذه الآية وَإِنْ يَكَادُ الّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِم لمّا سَمِعُوا الذّكر ويَقُولُونَ إِنّه لَمَجْنُونٌ \* وَمَاهُوَ إِلّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ ٢.

(الفقيه ـ التهذيب) (ثمَّ قال «ياحسان؛ لولا انك جمّالي لما حدّثتك بهذا الحديث» .)

# بيان:

أبي فلان وفلان كناية عن أبي بكر وعمر وأورد في الفقيه ـ المنافقينـ مكان أبي فلان وفلان .

١ . في الجانب ـ خ ل
 ٢ . القلم /٢٥ ـ ٥١

(الكافي - ١٧٩:٨ رقم ٢٠٢) علي بن محمد، عن علي بن الحسين، عن على، عن أبي بصير، عن ابي عبدالله عليه السلام في قوله تعالى ... مَا يَكُونُ مِنْ نَجُولُي ثَلَثَةِ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةِ إِلَّا هُوَسَادِسُهُمْ وَلَا أَذْنَى مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَمَعَهُمْ آئِنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ القِيلَمَةِ انَّ الله بِكُلِّ شَيءٍ عليمٌ اقال «نزلت هذه الآية في فلان وفلان وأبي عبيدة بن الجراح وعبدالرحن بن عوف وسالم مولى أبي حذيفة والمغيرة بن شعبة حيث كتبوا الكتاب بينهم وتعاهدوا وتوافقوا لئن مضى محمد لا تكون الخلافة في بني هاشم ولا النبوّة أبداً، فانزل الله تعالى فيهم هذه الآية» قال: قلت قوله تعالى أَمْ ٱبْرَمُوا آمْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ \* أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْويُهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُتُبُونَ ٢ قال «وهاتان الآيتان نزلتا فيهم ذلك اليوم» قال أبوعبدالله عليه السلام «لعلّك ترى أنّه كان يوم يشبه يوم كتب الكتاب إلا يوم قتل فيه ٣ الحسين عليه السلام وهكذا كان في سابق علم الله تعالى الذي اعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن إذا كتب الكتاب قتل الحسين وخرج الملك من بني هاشم، فقد كان ذلك كلّه » قلت وَإِنْ طائفَتانِ مِنَ المؤمنينَ افْتَتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ احْديْلُهُمَا عَلَىٰ الاُخْرَىٰ فَفَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَنيءَ اللَّى امْرِ الله فَانْ فآءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَّا بِالْعَدْلِ ... } قال «الفَّئتان إنَّمَا جاء تاويل هذه الآية يوم البصرة وهم أهل هذه الآية وهم الذين بغوا على أميرالمؤمنين عليه السلام فكان الواجب عليه قتالهم وقتلهم حتى يفيئوا إلى أمر الله ولولم يفيئوا لكان الواجب عليه فيا نزل الله أن لايرفع السيف عنهم حتى يفيئوا ويرجعوا عن رأيهم لأنَّهم بايعوا طائعين غير كارهين وهي الفئة

١. المجادلة /٧

۲ . الزخرف /۷۹ ـ ۸۰

٣. قتل الحسين، كذا في سائر نسخ الوافي والكافي المطبوع .

٤. الحجرات /٩

الباغية كما قال الله تعالى، فكان الواجب على أميرالمؤمنين صلوات الله عليه وآله أن يعدل فيهم حيث كان ظفر بهم كما عدل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في أهل مكّة، إنّما منّ عليهم وعفا وكذلك صنع أميرالمؤمنين عليه السلام بأهل البصرة حيث ظفر بهم مثل ماصنع النبي صلى الله عليه وآله وسلّم بأهل مكة حذو النعل بالنعل» قال قلت قوله تعالى وَالمُؤْتَفِكَةَ اَهُوى الله على «هم أهل البصرة هي المؤتفكة» قلت: وَالمُؤْتَفِكاتِ اتّتَهُمْ رُسُلُهُمْ بالبيناتِ الله عليهم الله عليهم انقلبت عليهم» ".

۱۵۰ – ۱۱ (الکافی – ۲۱۳:۸ رقم ۲۲۶) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن أبان، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «لمّا حفر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم الحندق مرّوا بكُدية فتناول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم المعول من يد أميرالمؤمنين عليه السلام أو من يد سلمان رضى الله عنه، فضرب بها ضربة، فتفرّقت بثلاث فِرَق، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لقد فُتح عليّ في ضربتي هذه كنوز كسرى وقيصر، فقال أحدهما لصاحبه يعدنا بكنوز كسرى وقيصر وما يقدر أحدنا أن يخرج يتخلا » ٤.

۱ . النجم /۵۳

۲ . التوبة /۷۰

٣. في النهاية الاثيرية: ائتفكت البلدة بأهلها أي انقلبت فهي مؤتفكة ومنه حديث انس، البصرة احدى المؤتفكات، يعنى انها غرقت مرتين. فشبه غرقها بانقلابها انتهى، ولا يبعد ان يكون هي مؤتفكة ايضاً من غير مجاز قوله أهوى أي بعد ان رفعها قلبها، لطف الله عنى عنه يوجد هذا بهامش «ف».

٤ . يتخلّى. الكافي المطبوع والمرآة وغير واحد من نسخ الوافي .

#### بيان:

«الكُدية» بالضم والذال المهملة والياء المثناة التحتانية الصخرة العظيمة الشديدة والأرض الصلبة بين الحجارة والطين و«المعول» الفأس العظيمة التي ينقربها الصخر.

١٥٠ - ١٥ (الكافي - ١٨٩١ رقم ٢١٦) محمد، عن أحمد، عن الحسين، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سدير قال: كنّا عند أبي جعفر عليه السلام، فذكرنا ماأحدث الناس بعد نبيّهم صلى الله عليه وآله وسلّم واستذلالهم أميرالمؤمنين عليه السلام، فقال رجل من القوم: أصلحك الله فأين كان عزّبني هاشم وماكانوا فيه من العدد؟ فقال أبو جعفر عليه السلام «من كان بقي من بني هاشم إنّا كان جعفر وحمزة فضيا وبقي معه السلام شمن كان بقي من بني هاشم إنّا كان جعفر وحمزة فضيا وكانا من الطلقاء أما والله لو أنّ حمزة وجعفراً كانا بحضرتها ماوصلا إلى ماوصلا إليه ولوكانا شاهديها لأتلفا أنفسها» ١٠.

#### بيان:

«من كان بقي» استفهام انكار و «الطلقاء» هم الذين خلّى عنهم يوم بدر واطلقهم فلم يسترقهم واحدهم طليق فعيل بمعنى مفعول وهو الأسير اذا أطلق سبيله والمجرور في «بحضرتها وشاهديها» للأولين وكذا المرفوع في كلي وصلا .

١٦- ٦٥٩ (الكافي - ٨: ٢٩٥ رقم ٤٥٤) حيد، عن ابن سماعة، عن غير

١. لأ تلفا نفيسها . كذا في الكافي المطبوع. وفي شرح المولى صالح نفسيهها.

واحد، عن أبان، عن الفضيل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إِنّ الناس لمّا صنعوا ماصنعوا إذ بايعوا أبا بكر لم يمنع أميرالمؤمنين عليه السلام من أن يدعو إلى نفسه إلّا نظراً للنّاس وتحنوفاً عليهم أن يرتدوا عن الاسلام، فيعبدون الأوثان ولايشهدوا أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّداً رسول الله وكان الأحب إليه ان يقرهم على ماصنعوا من أن يرتدوا عن جميع الاسلام وإنّاهلك الذين ركبواماركبوا، فأمّامن لم يصنع ذلك ودخل فيمادخل فيه الناس على غير علم ولاعداوة لأميرالمؤمنين عليه السلام، فانّ ذلك لايكفّره ولايخرجه من الاسلام، فلذلك كتم علي عليه السلام أمره وبايع مكرها حيث لم يجد أعواناً».

الكافي ـ ٢٩٦٠ رقم ٢٥٦) بهذا الاسناد، عن الفضيل ومؤمن الطاق، عن زكريا التقاض ، عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول «الناس صاروا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنزلة من اتبع هارون عليه السلام ومن اتبع العجل، وإنّ أبا بكر دعا، فأبى علي عليه السلام إلّا القرآن وإنّ عمر دعا، فأبى علي عليه السلام إلّا القرآن وإنّ عمر دعا، فأبى علي عليه السلام إلّا القرآن وإنّ عمر دعا، فأبى علي عليه السلام إلّا القرآن وإنّ عليه عليه السلام إلّا القرآن وإنّه ليس من أحد يدعو

١. وهو الذكور في ٣/٣٠ بجمع الرجال عن (قر) و(ق) بعنوان زكريابن عبدالله النقاض الكوفي وعن (جش) بعنوان زكريابن عبدالله الفياض وقال السيّد الاستاذ اطال الله بقائه الشريف في كتابه «معجم رجال الحديث» ج٧ ص ٢٨٥ ولا يبعد ان تكون نسخة النجاشي هي الصحيحة ويؤيد ذلك ان المذكور في رجال البرقي في أصحاب الباقر عليه السّلام زكريّا الفيّاض انتهى وفي نسخة نفيسة جداً بخط العالم الفاضل عمد عليّ بن ولي الحسيني الاصفهاني المكتوب في بندر شجر من بنادر برّ العرب سنة ٢٠١٦ وقابله مع الأصل الذي عليه خط إبن إدريس ايضاً زكريّا الفيّاض وهذه النسخة منضمة بنسخة رجال الشيخ رحمالله وهي أيضاً بخط العالم المذكور في تلك السنّة ويظهر من هذه النسخة انّ الكاتب كان مضطرباً في كتابة هذه الكلمة «النقاض» وفي أصحاب الصادق عليه السّلام كتبه «النقاض» وفي أصحاب الصادق عليه السّلام كتبه «النقاض» وفي أصحاب الصادق عليه السّلام كتبه «النقاض» فانتبه «ض.ع».

إلى أن يخرج الدّجال إلاّ سيجد من يبايعه ومن رفع راية ضلال، فصاحبها طاغوت».

الكافي - ١٠٠ (الكافي - ١٠٠ ( وقم ٣٩٨) السراد عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام إنَّ العامة يزعمون أنّ بيعة أبي بكر حيث اجتمع الناس كانت رضاً لله تعالى وماكان الله ليفتن أمة محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم من بعده، فقال أبو جعفر عليه السلام «أو مايقرؤ ون كتاب الله؟ أو ليس الله يقول وَما مُحَمَّدٌ إلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ مايقرؤ ون كتاب الله؟ أو ليس الله يقول وَما مُحَمَّدٌ إلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ آفَائِنْ ماتَ أو فَيْلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ الله الرُّسُلُ آفَائِنْ ماتَ أو فَيْلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ الله فقال ﴿ وَالله الله الله الله الله عن الذين من قبلهم من الأمم أنّهم قد اختلفوا ولين المنتقول قبنهم من أمن بعد ماجاءتهم البينات حيث قال ... وَآتَيْننا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ البَيّناتِ واليَّذناهُ بِرُوحِ القُدُسِ وَلَوْشَاءَ الله مَا الله عَالْ الله عَالْقَتْلُوا وَلِكِنَّ الله البَيْناتُ ولكِنِ اخْتَلَقُوا فَينْهُمْ مَنْ امْنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْشَاءَ الله مَا الله عليه الله عليه يَفْعُلُ مَايُريد ٢ وفي هذا ما يستدل به على أنّ أصحاب محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم قد اختلفوا من بعده فنهم من آمن ومنهم من كفر» .

الكافي - ٢٩٦١ رقم ٤٥٥) محمد، عن ابن عيسى، عن الحسين، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان عن عبدالرحيم القصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إنّ النّاس يفزعون إذا قلنا إنّ الناس ارتدّوا فقال «ياعبدالرحيم، إنّ الناس عادوا بعد ماقبض رسول الله صلى الله عليه

۱ . آل عمران/۱ ۱ ؟ ۲ . البقرة /۳۰۲

وآله وسلم أهل جاهلية إنّ الأنصار اعتزلت، فلم تعتزل بخير جعلوا يبايعون سعداً وهم يرتجزون ارتجاز الجاهلية ياسعد؛ أنت المرجّل وشَعرك المرجّل وفحلك المرجّم» .

#### بيان:

المرجّل من الشّعر مالم يكن شديد الجعودة ولاشديد السبوطة بل بينها وكأنّ المراد بالفحل الشّاعر الذي هاجاه وبالمرجّم المرمي بالحجارة أو بالهجوفانّ الفحول يقال للشعراء الغالبين بالهجاء من هاجاهم .

٢٠- ٦٦٣ (الكافي - ٢٠٣٥ رقم ٣٥٦) الاثنان، عن الوشاء، عن ابان، عن الحارث بن المغيرة قال: سمعت عبدالملك بن أعين يسأل أباعبدالله عن الحارث بن المغيرة قال: سمعت عبدالملك بن أعين يسأل أباعبدالله عليه السلام ، فلم يزل يسائله حتى قال: فهلك الناس إذاً قال «اي والله يابن اعين؛ فهلك الناس اجمعون» قلت: مَن في المشرق ومَن في المغرب؟ قال «إنّها فتحت بضلال، اي والله لهلكوا إلّا ثلاثة» .

#### سان:

البارز في انّها يرجع إلى البلاد الشرقيّة والغربية وإنّما فتحت بضلال لأنّها إنّما فتحت في زمن دولة أهل الضّلال بمساعيهم ومساعي تابعيهم .

71- 778 (الكافي - ٢:٥١٨ رقم ٣٤١) على، عن أبيه عن حنان ومحمد، عن احمد، عن محمد بن اسماعيل، عن حنان بن سدير عن ابيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال «كان النّاس أهل ردّة بعد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم إلّا ثلاثة» فقلت: ومن الثلاثة؟ فقال «المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي رضي الله عنهم ثم عرف اناس بعد يسير»

وقال «هؤلاء الذين دارت عليهم الرّحى وأبوا أن يبايعوا حتى جاؤوا بأمير المؤمنين عليه السلام مكرهاً فبايع وذلك قول الله تعالى وَماهُ حَمَّدٌ إِلَا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ آفَائِنْ مات آؤ فَيْلَ انْقَلَبْمْ عَلَى اعْقابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ الله شَيْئاً وَسَيَجزي الله الشّاكِرينَ »٢٠١

# بيان:

أي دارت عليهم رُحى الاسلام. روى الكشي باسناده عن أبي جعفر عليه السلام انّه قال «ارتدّالنّاس إلّا ثلاثة نفر سلمان وأبو ذر والمقداد» قيل، فعمّار قال «كانجاض جيضة، ثمَّ رجع»، ثمَّ قال «إن أردت الذي لم يشكّ ولم يدخله شيء فالمقداد، فأمَّا سلمان فانّه عرض في قلبه أنّ عند أميرالمؤمنين عليه السلام إسم الله الأعظم لوتكلّم به لأخذتهم الأرض وهو هكذا وأمّا أبو ذرّ فأمره أميرالمؤمنين عليه السلام بالسّكوت ولم يأخذه في الله لومة لائم فأبي إلّا ان يتكلّم».

# اقسول:

جاض: بالجيم والضاد المعجمة وبالمهملتين حاد وعدل وباسناده عنه عن أبيه عن جدّه عن علي عليه السلام قال «ضاقت الأرض بسبعة، بهم تُرزقون وبهم تُمطرون، منهم: سلمان الفارسي والمقداد وابو ذر وعمّار وحذيفة رحهم الله» وكان علي عليه السلام يقول «وأنا إمامهم» وهم الذين صلوا على فاطمة عليها السلام.

٥٦٥ - ٢٢ (الكافي - ٢٤٦:٨ رقم ٣٤٣) حنان، عن أبيه، عن أبي جعفر

١ . آل عمران /١٤٤

٢ . سند هذا الحديث في الكافي هكذا: حنان عن أبيه عن أبي جعفر عليه السّلام قال الخ .

١٠٠ الوافيج ٢

عليه السلام قال: قلت له: ماكان ولد يعقوب أنبياء؟ قال «لا، ولكنهم كانوا أسباطاً أولاد الأنبياء ولم يكن فارقوا الدنيا إلا سعداء تابوا وتذكّروا ماصنعوا وأنّ الشيخين فارقا الدنيا ولم يتوبا ولم يتذكّرا ماصنعا باميرالمؤمنين صلوات الله عليه، فعليها لعنة الله والملائكة والناس اجمعين».

حن احمد، عن محمد بن اسماعيل، عن حنان بن سدير، عن ابيه قال: عن احمد، عن محمد بن اسماعيل، عن حنان بن سدير، عن ابيه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عنها فقال «ياابا الفضل ماتسألني عنها فوالله مامات منًا ميّت قط إلّا ساخطاً عليها ومامنا اليوم إلّا ساخطاً عليها يوصي بذلك الكبير منا الصغير أنها ظلمانا حقنا ومنعانا فيئنا وكانا أوّل من ركب اعناقنا و بثقا علينا بثقاً في الاسلام لايسكن أبداً حتى يقوم قائمنا أو يتكلم متكلمنا» ثم قال «أما والله لوقد قام قائمنا وتكلم متكلمنا لأبدى من أمورهما ماكان يكتم ولكتم المن المورهما ماكان يظهر والله ماأمست المورهما ماكان عليها لعنة الله من بلية ولاقضية تجري علينا أهل البيت إلّا هما أسسا أولها فعليها لعنة الله والملائكة والناس اجعن» .

# بيان:

«بثقا» بتقديم الموحدة على المثلثة خرّبا وأُفسدا .

٢٤-٦٦٧ (الكافي ـ ١٠٢:٨ رقم ٧٤) الاثنان، عن الوشاء، عن ابان، عن البصري قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: إن الله تعالى من علينا بأن

١ . يكتم ـ خ ل .

۲ . اسست ـ خ ل .

عرقنا توحيده، ثمّ منّ علينا بأن أقررنا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلّم بالرسالة، ثمّ اختصنا بحبّكم أهل البيت، نتولاً كم ونبرأ من عدوّكم وإنّها نريد بذلك خلاص أنفسنا من النّار قال: فرققت وبكيت، فقال أبو عبدالله عليه السلام «سلني فوالله لا تسألني عن شيء إلّا أخبرتك به» قال: فقال له عبدالملك بن أعين: ماسمعته قالها لمخلوق قبلك، قال قلت: خبرني عن الرّجلين، فقال «ظلمانا حقّنا في كتاب الله تعالى ومنعا فاطمة ميراثها من أبيها وجرى ظلمها إلى اليوم» قال وأشار إلى خلفه «ونبذا كتاب الله وراء ظهورهما».

حمد - ١٠٢٠ (الكافي - ١٠٢٠ رقم ٥٠) الاثنان عن الوشاء عن ابان عن عقبة بن بشير الأسدي عن الكميت بن زيد الأسدي قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فقال «والله ياكميت؛ لوكان عندنا مال لأعطيناك منه ولكن لك ماقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لحسّان بن ثابت: لن يزال معك روح القدس ماذَبَبْت عنّا» قال قلت: خبرني عن الرجلين؛ قال، فأخذ الوسادة، فكسرها في صدره ثمّ قال «والله ياكميت ما أهريق عجمة من دم ولا أنحذ مال من غير حلّه ولا قلّب حجر عن حجر إلّا ذاك في أعناقها».

بيان:

«الذّب» الطّرد والمنع .

٣٦٩ - ٢٦ (الكافي - ٨: ٢٣٧ رقم ٣١٩) الاثنان عن الوشاء عن

(الكافي - ١٠١ درقم ٧١) أبانعن أبي بصير قال: كنت جالساً عند

أبي عبدالله عليه السلام اذ دخلت عليه الم خالد التي كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليه، فقال أبو عبدالله عليه السلام «أيسرّك أن تسمع كلامها؟» فقلت: نعم، فقال «أما الآن فآذن لها» قال وأجلسني معه على الطنفسة ثمّ دخلت، فتكلّمت فاذا امرأة بليغة فسألته عنها فقال لما توليها، قالت: فأقول لربّي إذا لقيته إنّك أمرتني بولايتها قال «نعم» قالت: فأنّ هذا الذي معك على الطنفسة يأمرني بالبراءة منها وكثير النّوا يأمرني بولايتها فأيّها خير وأحبّ إليك؟ قال «هذا والله أحب إليّ من كثير النّوا وأصحابه إنّ هذا يخاصم فيقول وقمن لَمْ يَحْكُمْ بِما انْزَلَ الله فَاوُلئكَ هُمُ الكَافِرُونَ ".. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما انْزَلَ الله فَاوُلئكَ هُمُ الكَافِرُونَ ". وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما انْزَلَ الله فَاوُلئكَ هُمُ الكَافِرُونَ ". وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما انْزَلَ الله فَاوُلئكَ هُمُ الكَافِرُونَ ". وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما انْزَلَ الله فَاوُلئكَ هُمُ الكَافِرُونَ ". وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما انْزَلَ الله فَاوُلئكَ هُمُ الفَاسِقُونَ » .

#### بيان:

«قطعها» كأنّه أزيدبه أنّه اصطفه ها من الغنيمة و«الطنفسة» مثلثة الطاء والفاء البساط و«هما في توليهما» يرجع إلى الأوّلين ولعله عليه السلام اتقاها أوّلاً، ثمّ لمّا وجدها متحيرة مستشيرة كشف لها عن الحق.

٢٧٠ - (الكافي - ٢٢٤:٨ رقم ٢٨٣) محمد، عن ابن عيسى، عن السرّاد، عن جميل بن صالح، عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السرّاد، عن جميل بن صالح، عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السّلام قال ضَرَبَ الله مَثَلاً رَجُلاً فيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسونَ وَرَجلاً سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ

١ . في بعض النسخ اذ دخلت علينا وفي رواية الحسين بن محمد إذ دخلت الم خالدبدون الجار والمجرور «عهد» .

٧ . المائدة /ه٤

٣. المائدة /٤٤

ع . المائدة /٧٤

يَسْتَوِيانِ مثلاً.. أ قال «أمّاالذي فيه شركاء متشاكسون فلان الأوّل يجمع المتفرقون لا ولايته وهم في ذلك يلعن بعضهم بعضاً ويبرأ بعضهم من بعض وأمّا رجل سلم لرجل فانه فلان الأوّل حقاً وشيعته» ثمّ قال «إنّ اليهود تفرّقوا من بعد موسى عليه السلام على إحدى وسبعين فرّقة منها فرقة في الجنة وسبعون فرقة في النار وتفرّقت النصارى بعد عيسى عليه السلام على اثنين وسبعين فرقة فرقة منها في الجنة واحدى وسبعون في النار وتفرقت هذه الأمّة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم على ثلاث وسبعين فرقة اثنتان وسبعون فرقة في النّار وفرقة في الجنة ومن الثلاث وسبعين فرقة ، ثلاث عشرة فرقة ينتحل ولايتنا ومودّتنا اثنتا عشرة فرقة منها في النار وفرقة في الجنة وستون فرقة منها في النار وفرقة في الجنة وسبعين فرقة منها في النار وفرقة في الجنة

# ىيان:

التشاكس: التخالف، أراد بفلان الأوَّل في أول ماقال أبا بكر فاته كان أوّل الخلفاء باطلاً وفي ماقاله ثانياً أميرالمؤمنين عليه السلام فاته كان أوّل الخلفاء حقاً وإنّها قيد الثاني بقوله حقاً ولم يقيد الأوّل بقوله باطلاً لاحتياج الثاني إلى تلك القرينة في فهم المراد منه بخلاف الأوّل كما لايخني وأراد بالرجل في قوله سلم لرجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في أخبار أخر. فني معاني الأخبار عن اميرالمؤمنين عليه السلام قال «ألا وإنّي مخصوص في القرآن باسماء احذر وا أن تغلبوا عليها فتضلوا في دينكم أنا السلم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله عز وجل .. ورَجُلاً سلماً لِرَجُلٍ .. "» والوجه في تخالف أصحاب أبي بكر أن أبا بكر لم يكن سلماً لله ورسوله لأني أمر الإمرة ولافيا يبتني عليها من بكر أنّ أبا بكر لم يكن سلماً لله ورسوله لأني أمر الإمرة ولافيا يبتني عليها من

١ . الزمر/٢٩

لا . في طائفة من نسخ الكافي الموثوق بها يجمع المتفرقين ولايته ولعله اجود «عهد» ايده الله .

٣. الزمر/٢٩

۲۰۶ الوافي ج ۲

الأحكام. وكان اصحابه، اصحاب آراء واهواء وهي ممّّا يجري فيه الاختلاف بخلاف أميرالمؤمنين عليه السلام وشيعته، فانهم كانوا سلماً لله ولرسوله وكانوا أصحاب نص من الله ورسوله ولااختلاف فيه ولذلك اعتقدوه مفترض الطاعة بخلاف أصحاب ابي بكر.

١٧٦ - ٢٨ (الكافي - ١٢٤:٨ رقم ٥٥) العدة، عن سهل، عن اسماعيل بن مهران، عن وابن سماعة، عن محمد بن احمد النهدي، عن اسماعيل بن مهران، عن محمد بن منصور الخزاعي ١، عن عليّ بن سويد ومحمد، عن محمد بن الحسين، عن ابن بزيع، عن عمّه حزة بن بزيع، عن علي بن سويد قال: كتبتُ إلى أبي الحسن موسى عليه السلام وهو في الحبس كتاباً أسأله عن حاله وعن مسائل كثيرة فاحتبس الجواب عليّ أشهراً، ثمّ أجابني بجواب هذه نسخته.

«بسم الله الرّحن الرحيم الحمدلله العليّ العظيم، الذي بعظمته ونوره أبصر قلوب المؤمنين وبعظمته ونوره عاداه الجاهلون وبعظمته ونوره ابتغى من في السموات ومن في الارض إليه الوسيلة بالاعمال الختلفة والأديان المتضادّة فصيب ومخطيء وضال ومهتدٍ وسميع وأصم وبصير واعمى حيران، فالحمد لله الذي عرّف و وصف دينه محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

أمَّابعد: فانَّك امرؤأنزلك الله من آل محمد بمنزلة خاصة وحفظ مودة لما استرعاك من دينه وماألهمك من رشدك وبصرك من أمر دينك بتفضيلك إيّاهم وردِّك الأمور إليهم كتبت تسألني عن أمور كنت منها في تقية ومن

١. ربما يوجد في بعض النسخ أحمد بن منصور الخزاعي وهي نسبة إلى خزاعه حتى من الأزد ويعقال إنهم إنّا سمّوا بذلك لان الأزد لمّا خرجت من مكة لتتفرق في البلاد تخلّفت عنهم خزاعة واقامت بها والخزع باعجام الخاء واهمال العين التخلف يقال خزع فلان عن أصحابه يخزع خزعاً إذا تخلّف وكذلك يخزع «عهد غفرالله له» لا يخفى انّ طلب الغفران كان من نفسه لنفسه بخطّه «ض.ع».

كتمانها في سعة، فلمّا انقضى سلطان الجبابرة وجاء سلطان ذي السّلطان العظيم بفراق الدنيا المذمومة إلى أهلها العتاة على خالقهم رأيت أن أفسر لك ماسألتني عنه مخافة أن تدخل الحيرة على ضعفاء شيعتنا من قِبل جهالتهم، فاتَّق الله تعالى وخُص بذلك الأمر أهله واحذر أن تكون سبب بلية على الأوصياء أوحارشاً عليهم بافشاء مااستودعتك واظهار مااستكتمتك ولن تفعل إن شاء الله إنّ أول ماانُهي إليك أني أنعي إليك نفسي في ليالي هذه غير جازع ولانادم ولاشاك فيا هو كائن ممَّاقد قضى الله تعالى وحتم، فاستمسك بعروة الدين آل محمد والعروة الوثق الوصى بعد الوصيّ والمسالمة لهم والرّضا بما قالوا ولا تلتمس دين من ليس من شيعتك ولاتحبّن دينهم، فانّهم الخائنون الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم وتدري ماخانوا أماناتهم؟ ائتمنوا على كتاب الله فحرّفوه وبدّلوه ودُلّوا على ولاة الأمر منهم، فانصرفوا عنهم، فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وسألت عن رجلين اغتصبا رجلاً مالاً كان يُنفقه على الفقراء والمساكين وابناء السبيل وفي سبيل الله فلما اغتصباه ذلك لم يرضيا حيث غصباه حتى حملاه إيّاه كرهاً فوق رقبته إلى منازلها، فلمّا احرزاه توليا إنفاقه أيبلغان بذلك كفراً؟، فلعمري لقد نافقًا قبل ذلك وردًا على الله تعالى كلامه وهزئا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهما الكافران عليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، والله مادخل قلب أحد منها شيء من الايمان منذ خروجها عن حالتيها ١ وماازدادا إلَّا شكًّا، كانا خدَّاعَين مرتابين، منافيقين حتى توفتها ملائكة العذاب إلى محل الخزي في دار المقام وسألت عمن حضر ذلك الرجل وهو يغصب ماله ويوضع على رقبته منهم عارف ومنكر فاولئك اهل الرِّدّة الاولى من هذه الأمُّمَّة، فعليهم لعنة الله

والملائكة والناس اجمعين وسألت عن مبلغ علمنا وهوعلى ثلاثة وجوه ماض وغابر وحادث، فأمّا الماضي، فمفسّر وأما الغابر فـزبور وأمّا الحـادث فقذُّف في القلوب ونقر في الاسماع وهو أفضل علمنا ولانبيّ بعد نبيّنا محمّد صلى الله عليه وآله وسلم، وسألت عن أمَّهات أولادهم وعن نكاحهم وعن طلاقهم فأمّا أمهات أولادهم فهنّ عواهر إلى يوم القيامة نكاح بغير وليّ وطلاق لغير عدّة فأما من دخل في دعوتنا فقد هدم ايمانه ضلاله ويقينه شكّه وسألت عن الزكاة فيهم، فما كان من الزِّكوات، فأنتم أحقّ به لأنّا قد أحللنا ذلك لكم من كان منكم وأين كان وسألت عن الضعفاء، فالضعيف من لم ترفع إليه حجة ولم يعرف الاختلاف فاذا عرف الاختلاف، فليس بضعيف وسألت عن الشهادات لهم، فأقم الشهادة لله تعالى ولوعلى نفسك أو الوالدين والأقربين فيا بينك وبينهم، فان خفت على أخيك ضيماً، فلاوادع إلى شرائط ١ الله تعالى بمعرفتنا مَن رجوت اجابته ولاتحصن بحصن رياء ووالِ آل محمد صلى الله عليه وآله وسلّم ولا تقل لما بلغك عنّا ونسب إلينا هذا باطل وإن كنت تعرف منّا خلافه، فانك لا تدري لِمَ قلناه وعلى أى وجه وضعناه ٢ آمن بما أخبرتك ولا تفش مااستكتمناك من خيرك ٣ إنّ من واجب حق أخيك أن لا تكتمه شيئاً تنفعه به لأمر دنياه وآخرته ولاتحقد عليه وإن أساء وأجب دعوته إذا دعاك ولاتخل بينه وبين عدوه من النّاس وإن كان أقرب إليه منك وعُده في مرضه ليس من اخلاق المؤمنين الغشّ ولا الأذى ولا الخيانة ولا الكرولا الخناء ولا الفحش أمربه، فاذا رأيت المشوّه الاعرابي في جحفل جرّار فانتظر فرجك ولشيعتك المؤمنين واذا انكسفت الشمس فارفع بصرك إلى السّاء وانظر مافعل الله تعالى

١ . صراط ـ خ ل

۲ . وصفناه ـ خ ل

٣. خبرك خ ل

بالجرمين، فقد فسرت لك جملاً جملاً وصلّى اللّه على محمد وآله الأخيار».

#### بيان:

«الذي بعظمته ونوره» يعنى به أن الذي صار سبباً لإبصار قلوب المؤمنين بعينه هو الذي صارسبباً لعداوة الجاهلين والذي صارسبباً لابتغاء هؤلآء الوسيلة إليه بهذا الدين هو بعينه الذي صار سبباً لابتغاء أولئك الوسيلة إليه بذلك الدين وذلك لاحاطة عظمته بكل شيء وبلوغ نوره كل ظل وفيء وجمعه بين الأضداد وتبيينه كلّ شيء بما يضاد ((استرعاك » استحفظك ((ومن كتمانها في سعة)) يعنى كنت يسعني إلى الآن كتمانها «بفراق الدنيا» يعنى بفراقي الدنيا متعلق بانقضى «وجاء» أشار به عليه السلام إلى خروجه من الدنيا وتخلُّصه من أيدي الظلمة فإنّ وفاته عليه السلام كانت قريبة كما صرّح به بعد هذا الكلام «الى أهلها» أي تاركاً لها إلى أهلها بتضمين الفراق معنى الترك وتعديته بـ «إلى» ويحتمل أن يكون قد سقط من قلم النساخ كلمة تفيد مفاد الترك مثل أن كان بفراق الدنيا تاركاً للدنيا المذمومةأوورفضني الدنياءأو نحو ذلك «والعاتي» المستكبر المجاوز الحدة «سبب بلية على الاوصياء» من جهة الظّلمة «أو حارشاً عليهم» مغرياً لأعدائهم عليهم «أنعى إليك » أخبرك بموتي «لباس الجوع والخوف» لأنهم لايشبعون من جاه ومال ولايأمنون من فناء وزوال كتى بالرجلين عن الأولين وبالرجل عن المنصوص عليه بالولاية وبالمال عمّا له الولاية فيه من أموال المسلمين «ومنكر» أي ومنهم منكر «والغابر» الآتي «ففسر» أي فسره لنا المخبر الصادق «فزبور» أي مكتوب في الكتب التي ورثناها أباً عن جدِّ «فقذف في القلوب» بالالهام «ونقرٌ في الاسماع» بتحديث الملّك إيّانا «ولانبيّ بعد نبيّنا» يعني ليس ذلك بالوحي إذ الوحي مخصوص بالأنبياء ولانبيّ بعد نبيّنا «عن أمهات أولادهم» يعني المخالفين «فهن عواهر» زواني لأنّهن مُلكن بغير استحقاق

وبغير إذن وليّ و «طلاق لغيرعة» بل لبدعة كما يأتي بيانه في كتاب الطلاق «وسألت عن الضعفاء» يعني من هم؟ «لم ترفع إليه حجة» لم تبلغه الحجة لطريق الحق «ولم يعرف الاختلاف» أي اختلاف الصحابة في الوصيّ أو اختلاف المسلمين في الدّين «فان خفت» يعني بسبب شهادتك لهم «ضيماً» اي ظُلماً «فلا» أي فلا تشهد لهم و «لا تحصّن بعصن رياء» لأنّه الشرك الحنفيّ و «الحناء والفحش» متقاربان «أمربه» كأنّه على صيغة المجهول يعني ولا أمر بالفحش أشار بمه إلى قبول سبحانه ... قُلْ إِنَّ الله لا يَسَلَمُ الجيشاء .. ا «والمشوّه» القبيح الحلقة «والجحفل» بتقديم الجيم على المهملة الجيش «وانظر مافعل الله بالمجرمين» كأنّه أمره بالاعتبار بحال الشمس على وقوع الفرج، فانه إذا لم يتركها الله مضيئاً على الدوام حتى يسوّد وجهها أحياناً، فكيف يترك المجرمين الظلمة دائمين دون أن ينتقم منهم لأوليائه المظلومين ويفرّج عنهم كربتهم بعد حين ولا يعرف أن يكون المراد بالأعرابي السفياني وعلى هذا فالمراد بانكساف الشمس مافي غير أوانه .

١٧٢ - ٢٩ (الكافي - ١٦٢ رقم ٣٧٧) حميد، عن محمد بن أيوب، عن ابن اسباط، عن الحكم بن مسكين، عن يوسف بن صهيب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول «إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقبل يقول لأبي بكر في الغار «الله كن فانّ الله معنا وقد اخذته الرّعدة وهو لايسكن فلمّا راى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاله قال له: تريد أن أريك أصحابي من الأنصار في عالسهم يتحدّثون وأريك جعفراً وأصحابه في البحر يغوصون؟ قال: نعم فسح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه وآله وسلم عليه وآله وسلم بيده على وجهه، فنظر إلى الانصار في

يتحدثون ونظر إلى جعفر وأصحابه في البحر يغوصون، فأضمر تلك السّاعة أنه ساحر» .

٣٠٠ - ٣٠ (الكافي - ١٥٦٠ رقم ١٤٥) علي، عن أبيه، عن السرّاد عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول «كانت امرأة من الأنصار تودّنا أهل البيت وتكثر التعاهد لنا وإنّ عمر بن الخطّاب لقيها ذات يوم وهي تريدنا، فقال لها أين تذهبين ياعجوز الأنصار؟ فقالت: أذهب إلى آل محمد الله عليهم والمحدث بهم عهداً واقضي حقهم فقال لها عمر: ويلكِ ليس لهم اليوم حق عليكِ ولاعلينا إنّا كان لهم حق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فأمّا اليوم، فليس لهم حق فانصرفي، فانصرفت حتى أتت أمّ سلمة، فقالت لها أم سلمة: ماذا ابطأ بك عنّا؟ قالت: إنّي لقيت عمر بن الخطّاب وأخبرتها بما قالت لعمر وماقال لها عمر، فقالت لها أم سلمة : كذب لايزال حقّ آل محمد على المسلمين واجباً الى يوم القيامة» .

٣١٠ - ٣١ (الكافي - ٨: ٣٣١ رقم ٣١٥) أبان، عن الفضيل بن يسار، عن أو أبي جعفر عليه السلام قال «إِنَّ عشمان قال للمقداد: أما والله لتنتهين أو لأردنك إلى ربّك الأوّل قال: فلمّا حضرت المقداد الوفاة قال لعمّار: ابلغ عثمان عنّي انّي قد رددت إلى ربّي الأول» .

#### بيان:

«لتنتهينّ» يعني عن نصرة أميرالمؤمنين ومعاداة من ظلمه حقّه والطّعن فيهم «أو لأردّنك إلى ربّك الأوّل» يعني به الله سبحانه وكتى بالأوّل عن شدة طاعته لأميرالمؤمنين عليه السلام كأنّه كان يعبده ويتخذه ربّاً ثانياً مع الله سبحانه،

۲۱۰ الوافي ج

حاشا مقداد عن ذلك بل كان إِنّها يطيعه لله عزّ وجلّ وبأمره فطاعته كانت طاعة الله ليست طاعة غيره وكتى بردّه إليه عن قتله رضوان الله عليه .

(الكافي - ٣: ٢٥١) على، عن أبيه واحمد بن محمد الكوفي، عن بعض أصحابه، عن صفوانبن يحيى، عن يزيدبن خليفة الجولاني وهو يزيدبن خليفة الحارثي ١ قال: سأل عيسى بن عبدالله أبا عبدالله عليه السلام وأنا حاضر، فقال: تخرج النساء إلى الجنازة وكان متكياً، فاستوى جالساً، ثم قال «إنّ الفاسق لعنه الله اولى عمّه المغيرة بن أبي العاص وكان ممّن هدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم دّمه، فقال لابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاتخبرى أباك بمكانه كأنّه لايوقن أنّ الوحى يأتي عمداً صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: ماكنت لأكتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم عدوه، فجعله بين مشجب له ولَحَفَه بقطيفة، فأتى رسول الله صلى الله عليـه وآلـه وسلّم الوحى فـأخبر بمكانه، فبـعث إليه علـياً عليه السلام وقال اشتمل على سيفك وائت بيت ابنة ابن عمل فان ظفرت بالمغيرة فاقتله، فأتى البيت، فجال فيه، فلم يظفر به، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره، فقال يارسول الله، لم أره، فقال إِنَّ الوحي أَتَانِي، فاخبرنِي أنَّه في المشجب ودخل عثمان بعد خروج على، فأخذ بيد عمه. فأتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلّم، فلما راه أكبّ عليه ولم يلتفت إليه وكان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلّم حيينًا كريماً، فقال يارسول الله؛ هذا عمّى هذا المغيرة بن أبي العاص وقد والَّذي بعثك بالحق آمنتَه، فقال ابوعبدالله عليه السلام وكذب بالذي بعثه بالحق ماآمنه

١ . وهو المذكور في ج٦ ص ٢٧٠ مجمع الرجال أورده عن «كش» بعنوان يزيدبن خليفة الحارثي وعن (ق)
 بعنوان يزيدبن خليفة الحارثي \_الحلواني\_ ثم ذكر في الهامش: الحولاني كذا في (في) .

وأعادها ثلاثاً وأعادها أبو عبدالله عليه السلام ثلاثاً أنَّى آمنه إلَّا أنه ياتيه عن يمينه، ثمَّ يأتيه عن يساره فلمّا كان في الرابعة رفع رأسه إليه وقال قد جعلت لك ثلاثاً، فان قدرت عليه بعد ثالثة قتلته، فلمّا ادبر قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم العن المغيرة بن أبي العاص والعن من يؤويه والعن من يحمله والعن من يطعمه والعن من يُسقيه والعن من يجهزه والعن من يعطيه سقاءً أو حذاءً أو رشاءً أو وعاءً وهو يعدّهن بيمينه فانطلق به عثمان فاواه وأطعمه وسقاه وحمله وجهزه حتى فعل جميع مالعن عليه النبي صلى الله عليه وآله من يفعله به، ثم أخرجه في اليوم الرّابع يسوقه، فلم يخرج من أبيات المدينة حتى أعطب الله راحلته ونقب خداه ودميت قدماه، فاستعان بيديه وركبتيه واثقله جهازه حتى وُجس به فأتى شجرة فاستظلّ بها لوأتاها بعضكم ماأبهره ذلك ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوحى، فأخبره بذلك، فدعا عليّاً عليه السلام، فقال خذ سيفك وانطلق أنت وعمّار وثالث لهما، فأت المغيرة بن أبي العاص تحت شجرة كذا وكذا، فأتاه علي عليه السلام، فقتله وضرب عثمان بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وقال أنتِ أخبرتِ أباكِ بمكانه، فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تشكو مالقيت، فارسل إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم اقني حياءك ، فما أقبح بالمرأة ذات حسب ودين في كل يوم تشكو زوجها، فأرسلت إليه مراراً كلّ ذلك يقول لها ذلك، فلمّا كان في الرابعة دعا عليّاً عليه السلام، فقال خذ سيفك واشتمل عليه ثمَّ ائت ابنة ابن عمك، فخذ بيدها فان حال بينك وبينها أحد، فاحطمه بالسيف وأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالواله بين منزله ودار عثمان، فاخرج على عليه السلام ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، فلمّا نظرت إليه رفعت صوتها بالبكاء والنحيب واستعبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبكى، ثمَّ أدخلها منزله وكشفت عن ظهرها، فلمَّا أن راى مابظهرها قال

ثلاث مرّات ماله قتلكِ قتله الله وكان ذلك يوم الأحد وبات عشمان متخلّباً بجاريتها فكثت الاثنين والثلاثاء وماتت في اليوم الرّابع، فلمّا حضر أن يخرج بها أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فاطمة عليها السلام، فخرجت ونساء المؤمنين معها وخرج عثمان يشيّع جنازتها، فلمّا نظر إليه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم قال من أطاف البارحة بأهله أو بفتياته فلايتبعنّ جنازتها قال ذلك ثلاثاً، فلم ينصرف، فلمّا كان في الرابعة قال لينصرفن أولا أسمّين باسمه. فاقبل عثمان متوكياً على مولى له ممسكاً بطنه، فقال يارسول الله إنّي اشتكي بطني، فان رأيت أن تأذن لي أن أنصرف وخرجت فاطمة ونساء المؤمنين والمهاجرين فصلّين على الجنازة».

#### بيان:

اراد عليه السلام بالفاسق عثمان بن عفان وهو ظاهر وبابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رقية رضي الله عنها زوجته كما يستفاد ممّا يأتي في باب ضغطة القبر من كتاب «الجنائز» من قول أبي عبدالله عليه السلام «إنّ رقية رضي الله عنها لمّا قتلها عثمان وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم على قبرها» الحديث وأمّا مافي التهذيب في مجمل هذا الخبر كما يأتي ذكره في باب حضور النساء الجنائز من أنها زينب، فكأنه سهولأنّ زينب لم تكن في بيت عثمان وإنّما كانت عند أبي العاص بن الربيع ا «والمشجب» بالشين المعجمة والجيم والباء الموحدة خشبات منصوبة يلتى عليها الثياب. كذا في القاموس وقيل هي عيدان يضم رؤوسها ويفرق بين قواعها ويوضع عليها الثياب ويعلّق عليها الشيء و«لَحَفَه» كمنعه غطّاه باللحاف «بيت ابنة ابن عمك» يعني رقية «أكبّ عليه» أقبل عليه ولزم «أمنته» يعني حصل له منك الأمان «أنّى آمنه» يعني من

١. وهو لقيط بن الربيع القرشي العبشمي المذكور في ج٢ ص٤٣ من أبواب الفاء تنقيح المقال.

أين آمنه بل لم يتنظق له صلى الله عليه وآله وسلّم بالأمان أصلاً إلاّ أنّ عثمان يأتيه عن يمينه ويساره يقول أمنته، لعلّه صلى الله عليه وآله وسلّم يستحيي فيعترف بأمانه، إذ كان صلى الله عليه وآله وسلّم حييئاً كرعاً «جعلت لك ثلاثاً» يعني أمهلته لأجل شفاعتك ثلاث ليال «فان قدرت عليه بعد ثالثة» يعني إن امكنني الله منه بعد الثالثة قتلته، «فلمّا أدبر» يعني عثمان أو المغيرة «من يحمله» يعني على الراحلة «من يجهزه» يهيء له مايحتاج إليه في السفر وهو الجهاز و«السفاء» الجلد يجعل فيه الماء و«الرسّاء» الحبل يستقي به و«الاعطاب» الاهلاك و«النقب» الثقب «فاستعان» يعني على المشي «أثقله جهازه» بسبب علمه على كاهله «حتى وجس به» بالجيم والمهملة أي وقع في قلبه الفزع من الموت «شجرة» وفي بعض النسخ «سمره» بالسين المهملة والميم وهي من الشجر ماله شوك «ماابهره» كناية عن قرب المسافة يعني كانت الشجرة قريبة من المدينة بحيث لوأتاها بعضكم ماأتعبه إتيانها و«البهر» انقطاع النفس من الاعياء «اقني حياءك» اي احفظيه و«الحطم» بالمهملتين الكسر و«النحيب» أشذ البكاء حياءك » اي احفظيه و«الاطافة بالأهل» كناية عن مباشرتها .

٦٧٦ - ٣٣ (الكافي - ١٦٥ رقم ١٧٨) سهل، عن يعقوب بن يزيد، عن عبدالحميد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «لمّا نفروا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ناقته، قالت له الناقة: والله لاأزلت خفاً عن خُفِّ ولو قُطعت إرباً إرباً».

#### بيان:

«الارب» العضو وقصة نفرهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم على مارواه صاحب «التهاب النيران» عن حذيفة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لمّا نصب علياً عليه السلام للخلافة بغدير خم في رجوعه

عن حجة الوداع وأشرف على عقبة هرشي تقدّم القوم وقد أخذوا معهم دباباً قد طرحوا فيها حجارة فدعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ودعا عمّاربن ياسر وأمرني أن أقود بزمام الناقة وأمر عماراً أن يسوقها حتّى إذا صرنا في رأس العقبة دحرجوا أولئك النفر تلك الدباب بين قوائم الناقة ففزعت الناقة وكادت أن تنفر، فصاح بها رسول الله صلى الله عليه وآله «اسكني يامباركة، فليس عليك بأس» قال حذيفة: فو الله الذي لاإله إلا هو لقد نطقت الناقة بلسان عربي مبين وقالت: والله يارسول الله صلى الله عليك لازلّت يد عن يد ولارجلٌ عن رجل وأنت على ظهري، فلمّا رأى القوم أن الناقة لا تنفر تقدّموا إليها ليدفعوها بأيديهم، فجعلت أنا وعمار نضرب وجوههم بأسيافنا وكانت ليلة مظلمة، فتأخّروا عنّا وقد قبسوا ممّا دبروه، فقلت: يارسول الله ألا تبعث آلسوا ممّا دبروه، فقلت يارسول الله ألا تبعث قال: «ياحذيفة؛ هؤلاء المنافقون في الدّنيا والآخرة» فقلت يارسول الله ألا تبعث إليهم رهطاً من أصحابك يأتوك برؤوسهم؟فقال «أكره أن يقول الناس دعا قوماً إلى دينه فأجابوه فقاتل بهم حتى إذا ظفر بعدوه، فقتلهم ولكن دعهم فانّ الله قوماً إلى دينه فأجابوه فقاتل بهم حتى إذا ظفر بعدوه، فقتلهم ولكن دعهم فانّ الله لهم بالمرصاد وسيمهلهم قليلاً ثمَّ يضطرّهم إلى عذاب غليظ».

قلت: يارسول الله؛ من هؤلآء؟قال هم فلان وفلان وسمّاهم لي رجلاً رجلاً حتى عرفتهم ولقد كان فيهم أناس كنت أكره أن يكونوا منهم. فسكت عند ذلك، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم «ياحنيفة؛ أتحبّ أن أريك الذين سميتهم لك بأشخاصهم؟» فقلت: نعم فداك أبي وأمّي، فقال «إرفع رأسك إلى القوم» فرفعت طرفي نحوهم وهم فوق الثنية، فدعا الله تعالى فبرقت برقة أضاء لها ماكان حولنا حتى خلتها شمساً بقدرة الله تعالى، فنظرت إلى القوم فوق الثنية فعرفتهم رجلاً رجلاً كما سمّاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فاذا هم أربعة عشر رجلاً تسعة من قريش وهم الأوّل والثاني والثالث وطلحة وأبوعبيدة وعبدالرّحن وسعدبن أبي وقاص ومعاوية بن أبي سفيان وعمروبن والمعاص وخسة من سار الناس وهم: أبو موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة

والأوسبن الحدثان البصري وأبو هريرة الدّوسي وأبو طلحة الأنصاري ويأتي في أبواب الخطب من كتاب الرّوضة شكاية أميرالمؤمنين عليه السلام عمّن تقدمه في غير موضع انشاء الله .

الكافي - ١٠ (الكافي - ٢٥٢١ رقم ٣٥٣) يحيى عن ابن مسكان عن ضريس قال: تمارى أناس عند أبي جعفر عليه السلام فقال بعضهم: حرب علي عليه السلام شرّ من حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وقال بعضهم: حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم شرّ من حرب علي عليه السلام قال: فسمعهم أبو جعفر عليه السلام فقال «ماتقولون؟» فقالوا: أصلحك الله تمارينا في حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وفي حرب علي عليه السلام فقال بعضنا حرب علي عليه السلام شرّ من حرب رسول الله عليه وآله وفي الله عليه وآله وسلّم عليه السلام فقال بعضنا حرب علي عليه السلام شرّ من حرب رسول الله عليه وآله وسلّم عليه وآله وسلّم عليه وآله وسلّم عليه عليه السلام قاله عليه وآله وسلّم عليه وآله وسلّم شرّ من حرب علي عليه السلام قاله عليه وآله وسلّم عليه وآله وسلّم شرّ من حرب علي عليه السلام.

فقال أبوجعفرعليه السلام «لا، بل حرب علي عليه السلام شرّ من حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم »فقلت: جعلت فداك أحرب علي عليه السلام شرّ من حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم؟ قال «نعم، وسأخبرك عن ذلك إنّ حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لم يقرّوا بالاسلام وإنّ حرب على عليه السلام أقرّوا بالاسلام ثمّ جحدوه».

۲- ٦٧٨ (الكافي - ١٨٩:٨ رقم ٢١٥) حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد من أصحابنا، عن ابان، عن الفضيل بن الزبير قال حدثني فروة، عن

أبي جعفر عليه السلام قال: ذاكرته شيئاً من أمرهما فقال «ضربوكم على دم عثمان ثمانين سنة وهم يعلمون أنه كان ظالماً، فكيف يافروة إذا ذكرتم صنميهم».

#### بيان:

أراد بالصنمين الأولين كما في دعاء صنمَي قريش كأنّه عليه السلام حثّ فروة على التقية والإمساك عن ذكرهما بالسوء.

قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول «إنّ يزيدبن معاوية دخل المدينة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول «إنّ يزيدبن معاوية دخل المدينة وهو يريد الحبّ ، فبعث إلى رجل من قريش فأتاه ، فقال له يزيد : أتقرّ لي أنّك عبد لي إن شئت بعتك وإن شئت استرققتك ؟ فقال له الرّجل : والله يايزيد ماأنت بأكرم متي في قريش حسباً ولاكان أبوك أفضل من أبي في الجاهلية والاسلام وماأنت بافضل متي في الدين ولابخير متي ، فكيف أقر لك بما سألت ، فقال له يزيد : إن لم تقرّ لي والله قتلتك . فقال له الرجل ليس قتلك إيّاي باعظم من قتلك الحسين بن علي عليها السلام ، فأمر به فقتل ، ثمّ أرسل إلى عليّ بن الحسين عليها السلام فقال له مثل مقالته للقريشي فقال له علي بن الحسين عليها السلام «أرأيت إن لم اقرّ لك أليس تقتلني كما قتلت الرجل بالامس؟ » فقال له يزيد لعنه الله : بلى ، فقال له علي بن الحسين عليها السلام «قد أقررت لك بما سألت أنا عبد لك مكره فان شئت فأمسك ، وان شئت فبع » فقال له يزيد لعنه الله أولى لك حَقّنت دمك ولم ينقصك ذلك من شرفك .

بيان:

«أولى لك» تهديد ووعيد اي قاربك مايهلكك .

(الكافي ـ ٢٠٤:٨ رقم ٢٤٦) محمد، عن ابن عيسى، عن السّراد، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله تعالى وإذا مَسَّ الإنسانَ ضُرُّ دَعا رَبَّهُ مُنيباً إِلَيْهِ ١ قال «نزلت في أبي الفصيل إنّه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم عنده ساحراً، فكان إذا مسم الضّر يعني السقم دعا ربّه منيباً إليه يعني تائباً إليه من قوله في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم مايقول (ثمَّ إذا خوّله نعمة منه) يعنى العافية (نسى ماكان يدعوا إليه من قبل) يعني نسي التوبة إلى الله تعالى مما كان يقول في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم إنَّـه ساحر ولذلك قال الله تعالى .. قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ٢ يعنى إِمْرتك على الناس بغير حق من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم»، قال: ثم قال ابوعبدالله عليه السلام «ثم عطف القول من الله تعالى في على عليه السلام يخبر بحاله وفضله عند الله تعالى فقال أمَّنْ هُوَ قَانَتُ آنَاءَ الَّيْلِ سَاجِداً وَقَاعًا يَحْذَرُ الآخِرةَ وَيرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّه قُلْ هَلْ يَستوى الَّذينَ يَعْلَمُونَ .. ٣ أَنَّ محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم .. والَّذينَ لايَعْلَمُونَ ٤ أنَّ محمداً رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلَّم وإنه ساحر كذاب إنَّـما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الأَلْبَابِ \* قال: ثم قال ابو عبدالله عليه السلام «هذا تأويله ياعمّار».

> ۱ و ۲ . الزمر /۸ ۳ . الزمر /۱

٤ و ه . الزمر /<sub>٩</sub>

#### بسان:

كتىٰ بأبي الفصيل عن أبي بكر فان الفصيل بكسر المهملة ولد الناقة كالبكر والإمرة بالكسر الإمارة .

حد، عن الوشاء، عن كرّام، عن عبدالله بن محمد، عن صالح بن أبي حاد، عن الوشاء، عن كرّام، عن عبدالله بن طلحة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الوزغ فقال «رجس وهومسخ كلّه، فاذا قتلته فاغتسل» وقال «إنّ أبي كان قاعداً في الحجر ومعه رجل يحدثه، فإذا هو بوزغ يولول بلسانه، فقال أبي للرجل أتدري مايقول هذا الوزغ؟ قال لاعلم لي بما يقول قال: فانّه يقول والله لئن ذكرتم عثمان بشتمة لأشتمن علياً حتى يقوم مَن هاهنا» قال «وقال أبي ليس يموت من بني امية ميّت إلّا مسخ وزغاً» قال وقال «إنّ عبدالملك بن مروان لمّا نزل به الموت مسخ وزغاً، فذهب من بين يدي من كان عنده وكان عنده ولده فلمّا أن فقدوه عظم ذلك عليم، فلم يدروا كيف يصنعون، ثمّ اجتمع أمرهم على أن ياخذوا جذعاً فيصنعوه كمهيئة الرجل قال ففعلوا ذلك والبسوا الجذع درع حديد ثم ألقوه في الأكفان فلم يطلع عليه أحد من الناس إلّا أنا و ولده».

#### ىسان:

«الوزغ»جمع وزغة محركتين وهي سأم أبْرَصَ اسميت بها لخفتها وسرعة حركتها فان التركيب للسّرعة وكأن الوزغ أطلق على المفرد هنا باعتبار ارادة الجنس منه، قيل: إنّا استحب الغسل بعد قتل الوزغة لأن قاتلها يخرج من

#### ١ . دوبية تُعْرَف بابي بُرَيْص.

۲۲۰ الوافي ج

الذنوب بسبب قتلها، فهو كالتائب من الذنوب والتائب يستحب له الغسل. وفي فقدهم بدنه العنصري عند الموت بمسخ روحه الخبيثة دلالة على أنّ المسخ كها يكون للأرواح بظهورها بالأبدان المثالية كذلك يكون لها ببروزها في أبدانها العنصرية بتبديل صورها وفي هذا سرّ الحشر الجسمانيّ في النشأة الأخروية .

7 - 7 (الكافي ـ ٢٣٨:٨ رقم ٣٢٣) أبان، عن البصري قال: سمعت أبا عبدالله عليه وآله وسلم من عبدالله عليه السلام يقول «خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حجرته ومروان وأبوه يستمعان إلى حديثه، فقال له الوزغ بن الوزغ» قال أبو عبدالله عليه السلام «فن يومئذ ترون أنّ الوزغ يستمع الحديث» ١.

## بيان:

لعل المراد بالحديث أنّ سجية الوزغ وخلقه استماع حديث الناس واستراق السمع عند مكالمتهم ولهذا سمّاهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بالوزغ حين استمعا إلى حديثه من خارج حجرته إلّا أنّ الناس كانوا لايعرفون هذا الخُلق من الوزغ قبل ذلك اليوم، فلايرون ذلك منه إلّا من يومئذ أي بعد معرفتهم به .

7۸۳ - ۷ (الكافي - ۲۳۸:۸ رقم ۳۲٤) عنه، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول «لمّا ولد مروان عرضوا به لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يدعو له، فأرسلوا به إلى عائشة ليدعو له، فلمّا قربته منه قال: أخرجوا عتي الوزغ بن الوزغ قال زرارة ولاأعلم إلّا أنه قال ولعنه.

١٠. يسمع الحديث «الكافي المطبوع» .

## بيان:

هذا الحديث روته العامة هكذا: الوزغ بن الوزغ والملعون بن الملعون ولعلّه إلى هذا أشر بقوله ولعنه .

١٨٠ - ٨ (الكافي - ٨: ٤ ٣٩ رقم ٩٩٥) محمد، عن محمد بن الحسين، عن عبدالرحن بن أبي هاشم، عن عنبسة بن بجاد العابد، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كتا عنده فذكروا سلطان بني اثمية. فقال أبوجعفر عليه السلام «لايخرج على هشام أحد إلا قتله» قال وذكر «ملكه عشرين سنة» قال فجزعنا، فقال «مالكم اذا اراد الله تعالى أن يهلك سلطان قوم أمر الملك فأسرع بسير الفلك فقدر على مايريد» قال: فقلنا لزيد هذه المقالة. فقال: إني شهدت هشاماً ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُسَبّعنده فلم ينكر ذلك ولم يغيّره، فوالله لولم يكن إلا أنا وابني لخرجت عليه.

(الكافي ـ ٢٦٤:٨ رقم ٣٨١) على، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول «عليكم بتقوى الله وحده لاشريك له وانظروا لأنفسكم فوالله إنّ الرجل ليكون له الغنم فيها الرّاعي، فاذا وجد رجلاً هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يُخرجه ويجىء بذلك الرّجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها والله لوكانت لأحدكم نفسان فقاتل بواحدة فجرب بها، ثمَّ كانت الاخرى باقية، فعمل على ماقد استبان لها ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت، فقد والله ذهبت النوبة، فانتم أحق أن تختاروا لأنفسكم إن أتاكم آتِ منا، فانظروا على أي شيء تخرجون ولا تقولوا خرج زيد، فـانّ زيداً كُان عالماً وكان صدوقاً ولم يدعكم إلى نفسه إنّا دعاكم إلى الرّضا من آل محمّد ولوظهر في ظفر لوّفي بما دعاكم إليه، إنّما خرج إلى سلطان مجتمع لينقضه، فالخارج منّا اليوم إلى أيّ شيء يدعوكم إلى الرّضا من آل محمّد؟ فنحن نشهدكم أنّا لسنا نرضى به وهو يعصينا اليوم وليس معه أحد، فهو إذا كانت الرّايات والألوية أجدر أن لايسمع منّا لاتخرج إلا مع من اجتمعت بنو فاطمة معه، فوالله ماصاحبكم إلا من اجتمعوا عليه إذا كان رجب، فأقبلوا على اسم الله تعالى وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلاضير وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك أن يكون أقوى لكم وكفاكم بالسفيانيّ علامة». ٤ ۽ الوافي ج ٢

الأمر والطّاعة مجرى واحداً؟ قال «نعم» .

- عبد، عن مروك بن عبيد، عن عبد، عن عبد، عن الكافي ١١٠١) بهذا الاسناد، عن مروك بن عبيد، عن عبد، عن عبد الطبري قال: كنت قائماً على رأس الرضا عليه السّلام بخراسان وعنده عدّة من بني هاشم وفيهم إسحاق بن موسى بن عيسى العبّاسي فقال «ياإسحاق؛ بلغني أنّ النّاس يقولون إنّا نزعم أنّ النّاس عبيد لنا وقرابتي من رسول الله صلّى الله عليه وأله ماقلته قط ولاسمعته من أحد من أبائي قاله ولا بلغني عن أحد من أبائي قاله ولكني أقول: النّاس عبيد لنا في الطّاعة موال لنا في الدّين، فليبلّغ الشاهد الغائب».
- وه و ١٢ (الكافي ١٨٧١) عليّ ، عن صالح بن السّندي ، عن جعفربن بشير عن أبي سلمة ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: سمعته يقول «نحن الّذين فرض الله طاعتنا لايسع النّاس إلّا معرفتنا ولايعذّر النّاس بجهالتنا من عرفنا كان مؤمناً ، ومن أنكرنا كان كافراً ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالاً حتى يرجع إلى الهدى الّذي إفترض الله عليه من طاعتنا الواجبة ، فان يمت على ضلالته يفعل الله به مايشاء » .
- ١٣- ٥٤٦ (الكافي ١٨٧:١) عليّ، عن العبيدي، عن يونس، عن عمد عن يونس، عن عمد عمد الفضيل قال سألته عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى الله تعالى طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر» قال أبو جعفر عليه السّلام «حبّنا إيمان و بغضنا كفر ١».

١ قوله: حبنا ايمان... أي حبنا ايمان بتأديته باقتضاء التعلم والطاعة إلى الايمان وبغضنا كفر بتأديته إليه
 باقتضاء الجحود والطغيان. رفيع رحمه الله .

وه - ١٤ (الكمافي - ٢٠٠١ رقم ٣٩٩) السّرّاد، عن هشام بن سالم، عن عبدالحميد بن أبي العلاء قال: دخلت المسجد الحرام فرأيت مولى لأبي عبدالله عليه السّلام؛ فلت إليه لأسأله عن أبي عبدالله عليه السّلام فاذا أنا بأبي عبدالله عليه السّلام ساجد، فانتظرته طويلاً، فطال سجوده علي فقيمت وصليت ركعات وانصرفت وهو بعد ساجد، فسألت مولاه متى سجد؟ فقال: من قبل أن تاتينا، فلمّا سمع كلامي رفع رأسه ثمّ قال: أبا عمد؛ ادن متي فدنوت منه فسلّمت عليه فسمع صوتاً خلفه، فقال ماهذه الأصوات المرتفعة فقلت: هؤلاء قوم من المرجئة والقدرية والمعتزلة فقال «إنّ القوم يريدوني، فقم بنا» فقيمت معه، فلمّا رأوه نهضوا نحوه، فقال لهم «كفّوا أنفسكم عنّي ولا تؤذوني وتعرضوني للسلطان فإنّي لست بمفت لكم» ثمّ أخذ بيدي وتركهم ومضى.

ف لما خسرج مسن المسجدة الله والتكتبر عسر الدنيا إبليس سجد لله تعالى بعد المعصية والتكتبر عسر الدنيا مانفعه ذلك ولاقبله الله تعالى مالم يسجد لآدم عليه السلام، كما أمره الله تعالى أن يسجد له وكذلك هذه الأمّة العاصية المفتونة بعد نبيتها صلّى الله عليه وأله، فلن عليه وأله وبعد تركهم الإمام الّذي نصبه نبيتهم صلّى الله عليه وأله، فلن يقبل الله تعالى لهم عملاً ولن يرفع لهم حسنة حتّى يأتوا الله تعالى من حيث أمرهم ويتولوا الإمام الّذي أمروا بولايته ويدخلوا في الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم. ياأبا محمد؛ إنّ الله إفترض على أمّة محمد صلّى الله عليه وأله وسلّم خمس فرائض: الصّلاة والزّكاة والصّيام والحجّ وولايتنا الله عليه وأله والله من الفرائض الأربعة ولم يرخّص لأحد من المسلمين فرتك ولايتنا لا والله مافها رخصة».

## بيان:

سيأتي بيان الرّخصة في الـفرائض الأربع مع أخبار أخر في هذا المعنى في باب حدود الايمان والاسلام ودعائمها من كتاب الايمان والكفر إنشاءالله .

١٥٥ ـ ١٥ (الكافي ـ ١٠٨١) محمد بن الحسن، عن سهل، عن محمد بن عيسى، عن فضالة، عن أبان، عن عبدالله بن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أعرض عليك ديني الذي أدين الله تعالى به؟ قال فقال «هات» قال: فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأنّ محمّداً صلّى الله عليه وأله عبده ورسوله والاقرار بما جاء به من عندالله وأنّ علياً كان إماماً فرض الله طاعته، شمّ كان بعده الحسن إماماً فرض الله طاعته، ثم كان بعده الحسن إماماً فرض الله طاعته، ثم كان بعده المين إماماً فرض الله طاعته، ثم كان بعده علي بن الحسين إماماً فرض الله طاعته، حتى إنهى الأمر إليه، ثم قلت أنت يرحمك الله قال فقال «هذا دين الله الودين ملائكته».

الكناسي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول «وصلتم وقطع الكناسي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول «وصلتم وقطع الناس. وأحببتم وأبغض الناس. وعرفتم وأنكر الناس وهو الحق إنّ الله اتخذ محمداً صلى الله عليه وأله عبداً قبل أن يتخذه نبياً. وأنّ علياً عليه السلام كان عبداً ناصحاً لله تعالى، فنصحه وأحب الله، فأحبه إنّ حقنا في كتاب الله بيّن، لنا صفو المال ولنا الأنفال وإنّا قوم فرض الله تعالى طاعتنا وإنكم تأتمون بمن لايعذر النّاس بجهالته. وقال رسول الله صلى الله عليه

١ . قوله: هذا دين الله ودين ملائكته أي دين فرض الله التدين به ودين نزلت به ملائكته. رفيع رحمه الله .

واله: من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهليّة عليكم بالطّاعة فقد رأيتم أصحاب عليّ عليه السّلام» ١

#### بيان:

«وصلم» أي وصلتمونا وكذلك في البواقي و«هوالحق» أي مافعلم هو الحق الذي يجب أن يفعل ويعتقد «اتّخذ محمّداً عبداً» يعني أنّ رتبة العبوديّة رتبة عظيمة رفيعة لاينالها كل أحد وإنّ تلك الرتبة كانت ثابتة لعليّ عليه السّلام وإن لم يثبت له النّبوّة و«النصح» خلاف الغش «فقد رأيتم أصحاب عليّ» يعني سمعتموهم كيف يطيعونه والمراد سلمان ومقداد وأبوذر وعمّار ومحمّدبن أبي بكر ومالك الأشتر وحذيفة بن اليمان وأبو الهيثم بن التهان وصعصعة بن صوحان وكميل بن زياد والحارث الأعور ونظراؤهم رضوان الله عليهم .

وه - ١٧ (الكافي - ١٨٨:١) عليّ، عن أبيه، عن السرّاد، عن هشام بن سالم، عن أبي حزة، عن أبي إسحاق، عن بعض أصحاب أميرالمؤمنين عليه السّلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السّلام «إعلموا أنّ صحبة العالم واتّباعه دين يدان الله به وطاعته مكسبة للحسنات ممحاة للسيئات ٢ وذخيرة للمؤمنين ورفعة فيهم في حياتهم وجميل بعد مماتهم».

#### بيان:

«العالم» هنا يحتمل معنيين: أحدهما الإمام المعصوم والثاني الأعم منه ومن كل عالم يعمل بعلمه والأوّل أظهر ولذا أورده صاحب الكافي في هذا الباب دون باب صحبة العلماء من كتاب العلم و«جميل بعد مماتهم» أي قول جميل .

١ . وللحديث تتمة في الكافي «ض.ع».

٢ . مكسبة وممحاة بفتح الأول مصدران ميميان «ض.ع».

## باب وجوب التصيحة لهم واللزوم لجماعتهم

۱۵۰ - ۱ (الکافی - ۱:۳۰۱) العدة، عن إبن عيسى، عن البزنطي، عن أبان، عن إبن أبي يعفور، عن أبي عبدالله عليه السلام «إنّ رسول الله صلّى الله عليه وأله خطب النّاس في مسجد الخيف فقال: نضّر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلّغها من لم يسمعها، فربّ حامل فقه غير فقيه وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لايغلّ عليهن قلب امريء مسلم: إخلاص العمل لله والنصيحة لأئمة المسلمين واللزوم لجماعهم، فإنّ دعوتهم محيطة من ورائهم، المسلمون إخوة تتكافى دمائهم ويسعى بنمتهم أدناهم».

ورواه أيضاً عن حمّادبن عشمان، عن أبان، عن إبن أبي يعفور مثله وزاد فيه «وهم يد على من سواهم» وذكر في حديثه أنّه خطبه افي حجّة الوداع بمنى في مسجد الخيف.

#### سان:

«لايغل» من الغلول أو الاغلال: أي لايخون ويحتمل أن يكون من الغل بعنى الحقد والشحناء أي لايدخله حقد يزيله عن الحق «ومحيطة من ورائهم» شاملة كلّهم لايشذّ عنها أحد منهم «بذمتهم» قال في التهاية: الذمّة والذمام بمعنى

١ . خطب. في الكافي المطبوع والمخطوط .

العهد والامان والضمان والحرمة والحق وسمي أهل الذّمة المخولهم في عهد المسلمين وأمانهم ومنه الحديث «يسعى بذمتهم أدناهم» إذا أعطى أحد من الجيش العدة أماناً جاز ذلك على جميع المسلمين وليس لهم أن يخفروه الإأن ينقضوا عليه عهده «يد على من سواهم» في النّهاية أي هم مجتمعون على أعدائهم لا يسعهم التخاذل بل يعاون بعضهم بعضاً على جميع الأديان والملل كأنّه جعل أيديهم يداً واحدة. وفعلهم فعلاً واحداً والمراد بأثمّة المسلمين أوصياؤه الاثنا عشر المعصومون صلوات الله عليهم، كما تأتي الإشارة إليه في الخبر الآي ولمّا كان هذا المعنى خافياً على جماهير النّاس صدر الحديث بما صدر ومهد له مامهد صلى الله عليه واله وسلّم.

١٥٥ - ٢ (الكافي - ٤٠٣١) عـ مدبن الحسن، عن بعض أصحابنا، عن علي بن الحكم، عن الحكم بن مسكين، عن رجل من قريش من أهل مكة قال: قال سفيان الثوري: إذهب بنا إلى جعفربن محمد قال: فذهبت معه إليه، فوجدناه قد ركب دابّته، فقال له سفيان: يا أبا عبدالله؛ حدثنا بحديث خطبة رسول الله صلى الله عليه وأله في مسجد الخيف قال «دعني حتى أذهب في حاجتي، فإني قد ركبت فاذا جئت حدثتك» فقال: أسألك بقرابتك من رسول الله لما حدثتني، قال، فنزل فقال له سفيان: مركب دوة وقرطاس حتى أثبته فدعا به ثم قال «إكتب: بسم الله الرّحن الرّحيم خطبة رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم في مسجد بسم الله الرّحن الرّحيم خطبة رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم في مسجد

١ . في بعض النسخ هكذا: وسمى أهل الذمة ذميّاً الخ والظّاهر أنّ هذه الكلمة سقطت من الاصل «ض
 ٠ . ع».

ل الحديث «إذا خفرت الذمة نصر المشركون على المسلمين، أي إذا نقض العهد بين المشركين والمسلمين
 اديل لاهل الشرك من أهل الايمان... واخفرت الرجل وخفرت الرجل إذا نقضت عهده وغدرت به كذا
 في جمع البحرين «ض.ع».

الخيف.

نضّر الله عبداً سمع مقالتي، فوعاها وبلّغها من لم تبلغه. يا أيّهاالنّاس؛ ليبلّغ الشاهد الغائب فربّ حامل فقه ليس بفقيه وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لايغلّ عليهن قلب امريء مسلم: إخلاص العمل لله تعالى والنّصيحة لأئمّة المسلمين واللزوم لجماعتهم، فانّ دعوتهم محيطة من ورائهم. المؤمن ون إخوة تتكافى دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمّتهم أدناهم» فكتبه سفيان، ثمّ عرضه عليه وركب أبو عبدالله عليه السّلام وجئت أنا وسفيان، فلمّا كنّا في بعض الطريق قال لي، كما أنت حتّى أنظر في هذا الحديث. فقلت له: قد والله ألزم أبو عبدالله رقبتك شيئاً لايذهب من رقبتك أبداً، فقال: وأيّ شيء ذلك؟ فقلت الأثمّة المسلمين .

من هؤلاء الأئمة الذين يجب علينا نصيحهم؟ معاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية ومروان بن الحكم وكل من لا تجوز شهادته عندنا ولا تجوز الصلاة خلفهم؟ وقوله واللزوم لجماعهم فأي الجماعة مرجيء يقول من لم يصل ولم يصم ولم يغتسل من جنابة وهدم الكعبة ونكح أمّه، فهو على إيمان جبر ئيل وميكائيل؟ أو قدري يقول: لا يكون ما شاء الله ويكون ما شاء إبليس؟ أو حروري يبرأ من علي بن أبي طالب ويشهد عليه بالكفر؟ أو جهمي يقول إنها هي معرفة الله وحده ليس الايمان شيء غيرها؟ قال: ويحك وأي شيء يقولون؟ فقلت يقولون إن علي بن أبي طالب عليه السلام والله الإمام الذي يجب علينا نصيحته ولزوم علي بن أبي طالب عليه السلام والله الإمام الذي يجب علينا نصيحته ولزوم عليهم أهل بيته، قال: فأخذ الكتاب، فخرقه، ثم قال لا تخبر بها أحداً.

١ . فقلب له ثلاث، كذا في الكافي المطبوع والمخطوط وبعض نسخ الوافي .

#### ىيان:

المرجيء من يقول بأنّ الايمان لايضرّ معه معصية والقدريّ من يقول بالتفويض. والحروريّ الخارجي منسوب إلى قرية بالكوفة كانت مجمع الخوارج تسمّى بالحروراء. والجهمي أصحاب جهم بن صفوان ولعمري أنّ الثوري بخرقه الكتاب قد أتى بالغلول في ثلا ثهنّ جميعاً وخرج من الاسلام بالنّص النّبوي كما لا يخفى على أولي النّهيٰ .

٧٥٥ - ٣ (الكافي - ٤٠٤:١) عليّ، عن أبيه ومحمّد، عن أحمد جميعاً، عن حمّاد، عن حريز، عن العجلي، عن أبي جعفر عليه السّلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم مانظر الله عزّ وجلّ إلى وليّ له يُجْهِدُ نفسه بالطّاعة لإمامه والتصحية إلّا كان معنا في الرّفيق الاعلى».

ع ه ه عن إبن فضال، عن أبي جيلة، عن أحمد، عن إبن فضال، عن أبي جيلة، عن عن عمد الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «من فارق جماعة المسلمين قييد الشبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه».

### بيان:

«القِيد» بالكسر القَدْر والربق بالكسر حبل فيه عدّة عرى يشدّ به البهم، كلّ عروة ربقة ـ بالكسر والفتح .

١. في مجمع البحرين بعد الاشارة إلى هذا الحديث قال «القيد» بالكسر و«القيس» القدر ومعناه «قدر شبر» يريد المبالغة. «ض.ع».

٥٥٥ \_ ٥ (الكافي - ٤٠٥١) بهذا الاسناد عن أبي عبدالله عليه السلام قال «من فارق جماعة المسلمين ونكث صفقة الإمام جاء إلى الله تعالى أجذم» .

## بيان:

«الصفقة» البيعة و((الأجذم) المقطوع اليد أو الذاهب الأنامل.

٣٥٥ - ٦ (الكافي - ١٠٨٠ / رقم ٢٠١) عليّ ، عن علي بن الحسين، عن محسد الكناسي قال: حدثني من رفعه إلى أبي عبدالله عليه السّلام في قول الله عزّوجل هَلْ أَتِلكَ حديث الْغَاشِيّة أَقال «اللّذين يغشّون الإمام» إلى قوله لايُسْمِنُ وَلا يُغْنى مِنْ جُوعٍ قال «لاينفعهم ولايغنيهم، لاينفعهم الدخول ولايغنيهم القعود».

#### ىيان:

«يغشون» بتشديد الشين من الغش فان الغاشي ٢ أصله غاشِش أو بالتخفيف من الغشيان بمعنى الاتيان ومعنى الدخول. والقعود الدخول على الإمام والقعود عنه ويأتي بقية تأويلها وتأويل بقيتها في باب مانزل فيهم وفي أعدائهم من هذا الكتاب إنشاء الله تعالى .

٧٥٥ ـ ٧ (الكافي ـ ٢:٥٠١) محمّد، عن بعض أصحابنا، عن الاثنين، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «قال أميرالمؤمنين عليه السّلام: لاتختانوا ولا تكم ولا تغشوا هداتكم ولا تجهلوا أئمّتكم ولا تصدّعوا عن حبلكم،

١. الغاشية /١

٢ . الغاشي، كذا في النسخ بالياء .

فتفشلوا وتذهب ريحكم وعلى هذا فليكن تأسيس أموركم وألزموا هذه الطريقة، فإنكم لوعاينتم ماعاين من قد مات منكم متن خالف ماقد تدعون إليه لبدرتم وخرجتم ولسمعتم. ولكن محجوب عنكم ماقد عاينوا وقريباً مايطرح الحجاب».

## بيسان:

«لا تصدّعوا عن حبلكم» لا تفرّقوا عن عهدكم وأمانكم وبيعتكم «لا تصدّعوا» فتضعفوا وتكسلوا وتجبنوا «ريحكم» قوتكم وغلبتكم ونصرتكم ودولتكم «لبدرتم وخرجتم» يعني إلى ماتدعون إليه «ولسمعتم» سماع إجابة .

# باب وجوب موالاتهم والاقتداء بهم والكون معهم

١٥٥٥ - ١ (الكافي - ٢٠٨:١) أحمد ومحمد، عن محمدبن الحسين، عن عمدبن عبدالحميد، عن بزرج، عن سعدبن طريف، عن أبي جعفر عليه السلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه واله وسلّم: من أحبّ أن يحيى حياة تشبه حياة الأنبياء ويوت ميتة تشبه ميتة الشّهداء ويسكن الجنان التي غرسها الرّحمان، فليتولّ عليّاً وليوال وليه وليقتد بالأئمة من بعده، فإنّهم عترتي خلقوا من طيني، اللهم ارزقهم فهمي وعلمي وويل للمخالفين لهم من أمّي أللهم لا تُنلِهم شفاعي».

#### بيان:

«غرسها الرّحمن» أي صنع الله غرسها برحمانيته من دون توسط غارس.

٥٥٥ - ٢ (الكافي - ٢٠٩:١) العدة، عن إبن عيسى، عن الحسين، عن فضالة، عن أبان بن تغلب قال:

١. قال المامقاني رحمه الله حيد بن المثنى العجلي ابو المعزى الكوفي. الضبط المثنى بالميم المضمومة والثاء المثلثة المفتوحة والدون المسددة والباء المقلوبة الفا مقصورة والمعزى بكسر الميم وسكون العين وفتح الزاى بعدها الف بمعنى المعز وهو خلاف الضأن وقد جعلها العلامة في ايضاح الاشتباه بالقصر و إبن طاوس وتلميذه إبن داود والسيد الداماد بالمد والمفرق بينها أنّ المعدود يكتب بالالف كصفراء والمقصور يكتب بالياء كحبلى وظاهر القاموس وغيره أنّ القياس هو القصر لأنّه ذكره بالياء ثمّ قال ويُمدّ وبالجملة فالموجود ثبتاً

سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول «قال رسول الله صلّى الله عليه وأله: من أراد أن يحيى حياتي ويموت ميتتي ويدخل جنّة عدن الّتي غرسها ربّي ابيده فليتولّ عليّ بن أبي طالب عليه السّلام وليتولّ وليّه وليعاد عدوه وليسلّم للأوصياء من بعده، فانّهم عترتي من لحمي ودمي أعطاهم الله فهمي وعلمي، إلى الله أشكو أمر أمّتي المنكرين لفضلهم القاطعين فيهم صلتي. وأيم الله ليقتلنّ إبني لاأنالهم الله شفاعتي».

والكافي - ٢٠٩١) عمد من عمد الله الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالقهار، عن جابر الجعني، عن أبي جعفر عليه السلام قال ((قال رسول الله صلّى الله عليه واله وسلّم: من سرّه أن يحيى حياتي ويموت ميتتي ويدخل الجنّة الّتي وعدنيها ربّي ويتمسّك بقضيب غرسه ربّي بيده فليتول عليّ بن أبي طالب وأوصياءه من بعده، فانّهم لايدخلونكم في باب ضلال ولايخرجونكم من باب هدى، فلا تعلّموهم، فإنّهم أعلم منكم وإنّي سألت ربّي أن لايفرق بينهم وبين الكتاب حتى يردا عليّ الحوض هكذا» (وضمّ بين إصبعيه) وعرضه مابين صنعاء إلى أيّله، فيه قدحان فضة وذهب عدد النّجوم».

#### بيان:

لعله صلَّى الله عليه وأله وسلَّم كنَّى بالقضيب المغروس بيد الربِّ عن شجرة

<sup>...</sup> كتب اللغة بالقصر وثبت كتب الرجال لاعبرة به وليس فيها ما هو خطّ مصنّفه ولو وجدف الغالب على المصنفين في غير اللغة عدم مطابقة كتابتهم لقواعد الكتابة وعدم موافقتها للغة كما لا يخفى. انتهى وفي نسخة الخطوطة من الكافي «خ» أيضاً المعزا بالزاى والارجح عندي بعد التتبع المغراء بالغين المعجمة والراء المهملة وسيجيء في محل آخر توضيحه إنشاء الله «ض.ع».

١ . غرسها الله ربّي، كذا في الكافي المطبوع والمخطوط .

أهل البيت عليهم السلام وأريد بالكتاب القرآن وبعدم الفرق بينهم وبينه عدم مزايلتهم عن علمه وعدم مزايلته عمّا يحتاجون إليه من العلم وبالحوض «الكوثر» وتأويله «العلم» وصنعاء بلد باليمن كثيرة الأشجار والمياه، تشبه دمشق وقرية بباب دمشق. وآيله بالفتح والمثناة التحتانية جبل بين مكّة والمدينة وبلد بين يَنْبُعُ ومصر [وقُدْحان جمع قدح قاله في المهذب] اعدد النّجوم: أي كلّ من نوعي القُدْحان بعدد النّجوم أو كلاهما معاً بعددها أو كناية عن الكثرة. وكأنّ إختلاف جوهري التحقيق والتقليد في العلم.

الكافي ـ ١٠٠١) الاثنان، عن محمدبن جمهور، عن فضالة، عن الصيقل، عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو جعفر عليه السّلام «إنّ الرّوح والراحة والفلج والعون والنجاح والبركة والكرامة والمغفرة والمعافاة واليسر والبشرى والرّضوان والقرب والنصر والتمكن والرّجاء والحبّة من الله تعالى لمن تولّى علياً عليه السّلام وائتم به وبريء من عدوه وسلّم لفضله وللأوصياء من بعده حقاً علي أن أدخلهم في شفاعتي وحق على ربّي وللأوصياء من بعده حقاً علي أن أدخلهم في شفاعتي ومن تبعني فإنه تبارك وتعالى أن يستجيب لي فيهم، فإنّهم أتباعي ومن تبعني فإنه مني».

٥٦٢ - ٥ (الكافي - ٢٠٨:١) محمد، عن محمد بن الحسين، عن النضربن سويد [شعيب خ. ل] ، عن محمد بن الفضيل، عن الثمالي قال: سمعت أبا

القُدحان بضم القاف وسكون الدال جمع قَتح بالتحريك وهواناء يروي الرجلين أواسم يجمع الصغار والكبار وعدد منصوب بنزع الخافض أي بعدد ويعبّر بعدد النجوم عن الكثرة بحيث لا يحصى لأنّ ما يحصل به الجرّة من النّجوم لا يمكن إحصاؤه «المرآة».

٢ . في المخطوط من الكافي «خ» شعيب وفي «م» سويد والظّاهر أنّ سويد مصحف شعيب لأنّ نسخة «خ»
 اقدم وهي النسخة المقرؤة على شيخنا(الحسين بن عبدالصمد)والدشيخنا البهائي رحمها الله تعالى «ض.ع» .

جعفر عليه السّلام يقول «قال رسول الله صلّى الله عليه وأله: إنّ الله تبارك وتعالى يقول: إستكمال حجّي على الأشقياء من أمّتك من ترك ولاية علي ووالى أعدائه وأنكر فضله وفضل الأوصياء من بعده؛ فانّ فضلك فضلهم وطاعتك طاعتهم وحقّك حقّهم ومعصيتك معصيتهم. وهم الأئمّة المداة من بعدك ، جرى فيهم روحك وروحك ماجرى فيك من ربّك. وهم عترتك من طينتك ولحمك ودمك وقد أجرى الله عزّوجل فيهم سنّتك وسنّة الأنبياء قبلك. وهم خزّاني على علمي من بعدك حقّ عليّ لقد أصطفيتهم وأنتجبتهم وأخلصتهم وأرتضيتهم ونجا من أحبّهم ووالاهم وسلّم لفضلهم ولقد أتاني جبرئيل بأسمائهم وأسماء أبائهم وأحبّائهم والمسلّمين لفضلهم).

## بيان:

«على الأشقياء من أمتك» خبر إستكمال حجّتي «ومن ترك» بدل من الأشقياء يفسّره.

٦-٥٦٣ (الكافي - ٢٠٨:١) محمد، عن أحمد، عن البزنطي، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام قال: سألته عن قول الله عزّوجل بأاَيُّهَا اللَّذِينَ المَنُوا اللَّهُ اللهِ عَرْوجل بِأَيُّهَا اللَّذِينَ المَنُوا اللَّهُ اللهُ عَرُوبُوا مَعَ الصّادِقينَ أُ قال «الصّادقون هم الأثمّة والصّديقون بطاعتهم».

### بيان:

لعل المراد أنّ الصادقين صنفان: صنف منهم الأئمة المعصومون صلوات عليهم والاخر المصدقون بأنّ طاعتهم مفترضه من الله تعالى كمال التصديق. أو

كلّ من صدّق بالحقّ غاية التّصديق بطاعته لربّه أو بطاعته أيّاهم .

٥٦٥ - ٧ (الكافي - ٢٠٨:١) الاثنان، عن الوَشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن إبن أذينة، عن العجلي قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول الله عزّوجل إتّفوا الله وّكُونُوا مَعَ الصّادِقينَ ١ قال «إيّانا عنّى» ٢.

عرده من الكافي - ١: ٢١٥) محمد، عن أحمد، عن السرّاد، عن عبدالله بن غالب، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال «لمّا نزلت هذه الآية يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أناس بِإِمامِهِمْ.. "قال المسلمون: يارسول الله؛ ألست إمام النّاس كلّهم أجمعين؟ قال: فقال رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم: «أنا رسول الله إلى النّاس أجمعين. ولكن سيكون من بعدي أئمة على النّاس من الله من أهل بيتي، يقومون في النّاس، فيكذّبون ويظلمهم أئمة الكفر والضلال وأشياعهم، فن والاهم واتّبعهم وصدّقهم فهومني ومعي والله من الله ومن ظلمهم وكذّبهم فليس منّي ولامعي وأنا منه بريء».

٩-٥٦٠ (الكافي - ٢١٦:١) محمد، عن أحمد ومحمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: قال «إنّ الأثمّة في كتاب الله إمامان: قال الله تعالى مَجَعَلْناهُمْ آثِمَّةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنا لَهُ لابأمر النّاس يقدّمون أمر الله قبل أمرهم وحكم الله قبل حكمهم قال

١. التوبة/١١٩

٢ . إيّانا عنى خاصّة، كذا في الكافي الخطوط .

٣. الاسراء /٧١

٤ . الانبياء /٧٣

وَجَعَلْنَاهُمْ آئِمَّةً يَدُعُونَ إِلَى النَّارِ. ' يَقَـدُمُونَ أَمْرِهُمْ قَبْلُ أَمْرَاللهُ . وحكمهم قبل حكم الله . ويأخذون بأهوائهم خلاف مافي كتاب الله تعالى» .

## - ۱۰-باب التسليم وفضل المسلمين

١- ٥٦٧ - ١ (الكافي - ١: ٣٩٠) العدة، عن إبن عيسى، عن إبن سنان، عن إبن مسكان، عن شدير قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: إنّي تركت مواليك مختلفين يتبرّأ بعضهم من بعض قال فقال «وما أنت وذاك؟ إنّا كلّف النّاس ثلاثة: معرفة الأئمة والتسليم لهم فيا ورد عليهم والرد إليهم فيا اختلفوا فيه».

#### بيان:

المجرور في «عليهم» عائد إلى النّاس وفي «لهم وإليهم» إلى الأئمّة .

٣٠٥ - ٢ (الكافي - ٢٠٠٣) العدة، عن البرقي، عن البزنطي، عن حمادبن عثمان، عن الكاهلي قال; قال أبو عبدالله عليه السّلام «لو أنّ قوماً عبدوا الله وحده لاشريك له وأقاموا الصّلاة وأتوا الزكاة وحجوا البيت وصاموا شهر رمضان، ثمّ قالوا لشيء صنعه الله عزّوجل أو صنعه رسول الله صلّى الله عليه وأله ألا صنع خلاف الذي صنع أو وجدوا ذلك في قلوبهم لكانوا بذلك مشركين» ثمّ تلا هذه الآية فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بندلك مشركين ثمّ تلا هذه الآية فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فيما أبو بندلك مشركين ثمّ تلا هذه الآية فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فيما أبو

عبدالله عليه السلام «عليكم بالتسليم».

## بيسان:

«يحكموك » يجعلوك حكماً «فيا شجربينهم» فيا تنازعوا فيه «حرجاً» ضيّقاً .

وه والله التسليم؟ الكافي - ١: ٣٩٠) عمد، عن أحمد، عن الحسين، عن حمّادبن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن الشخام، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: قلت له إنّ عندنا رجلاً يقال له كليب، فلا يجيء عنكم شيء إلّا قال أنا أسلم، فسميناه كليب تسليم قال «فترحم عليه» ثمّ قال «أتدرون ما التسليم؟ فسكتنا فقال «هو والله الاخبات قول الله عزّوجل آلذين أمنوا وعمِلُوا الصّالِحاتِ وَآخْبَتُوا إلى رَبّهمْ » ١.

#### بيان:

«الاخبات» الحنشوع والتواضع.

٥٧٠ - ٤ (الكافي - ٣٩١:١٠) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِلا لَهُ فيها حُسْناً ٢ قال «الاقتراف التسليم لنا والصدق علينا وأن لايكذب علينا».

۱ . هود /۲۳

۲ . الشورى /۲۳

#### سان:

«الاقتراف» أي اقتراف الحسنة وأصل الاقتراف الاكتساب وربما يفسر اقتراف الحسنة هنا بمحبّة أهل البيت عليهم السّلام والمعنيان متقاربان .

٥٧١ - ٥ (الكافي - ١: ٣٩١) عليّ بن محمّد بن عبدالله، عن البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن عبدالله عن عبدالحميد، عن بزرج، عن بشير الدّهان، عن كامل التّمار قال: قال أبو جعفر عليه السّلام قَدْ آفَلَتَ الْمُؤْمِنُونَ أتدري من هم ؟ قلت: أنت أعلم، قال «قد أفلح المؤمنون المسلّمون إنّ المسلّمين هم النّجباء، فالمؤمن غريب، فطوبى للغرباء».

## بيان:

إِنَّهَا فَرَعَ غَرِبَةَ المؤمنَ عَلَى تفسيره بالمسلّم ووصف المسلّم بالنّجيب لقلّة المسلّم والنّجيب في ابين النّاس وشذوذه جدّاً وهذا معنى الغربة كما قيل:
و للنّاس فيا يعشقون مذاهب وحدي

٥٧٢ - ٦ (الكافي - ٣٩١:١) عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن المخشّاب، عن العبّاس بن عامر، عن ربيع المسلّي، عن يحيى بن زكريّا الأنصاري، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال سمعته يقول «من سرّه أن يستكمل الايمان كلّه، فليقل القول منّي في جميع الأشياء قول آل محمّد فيا أسرّوا وماأعلنوا وفيا بلغني عنهم وفيا لم يبلغني».

#### بيان:

في بعض النسخ وليقبل مكان فليقل وكأنّه تصحيف.

٧٧٥ - ٧ (الكافي - ١: ٣٩١) الشلاثة عن إبن أذينة عن زرارة أو العجلي، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال «لقد خاطب الله عزّوجل أميرالمؤمنين عليه السّلام في كتابه» قال قلت: في أيّ موضع؟ قال «في قوله تعالى وَلَوْ آنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا آنْفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّه وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُول لَوَجَدُوا اللّه تَوَابًا رَحيماً \* فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ فيا تعاقدوا عليه لئن أمات الله محمداً أن لايردوا هذا الأمر في بني هاشم ثمّ لاتبجدُوا في آنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ عليهم من القتل أو العفو وَيُسَلِمُوا تَسُليماً ١٠) .

## بيان:

أراد عليه السّلام أنّ المراد بظلمهم أنفسهم تعاقدهم فيا بينهم، منازعين لله ولرسوله وللمؤمنين أن يصرفوا الأمر عن بني هاشم وأنّه المراد بقوله «فيا شجر بينهم» أي فيا وقع النزاع بينهم مع الله ورسوله والمؤمنين بهذا التعاقد، فانّ الله كان معهم وفيا بينهم كما قال سبحانه وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبيِّتُون ما لا يَرْضى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ الله بِما يَعْمَلُونَ مُحيطاً والرسول أيضاً كان عالماً بما أسروا من مخالفته فكأنّه كان فيهم شاهداً على منازعتهم إيّاه .

ومعنى تحكيمهم أميرالمؤمنين عليه السلام على أنفسهم أن يقولوا له إنّا ظَلمنا أنفسنا بظلمنا إيّاكَ وارادتنا صرف الأمر عنك مخالفة لله ولرسوله، فاحكم علينا بما شئت. وطهرنا كما شئت إمّا بالقتل أو العفو، فالخطاب في كلّ من جاؤك وربّك ويحكّموك إلى أميرالمؤمنين عليه السّلام ولعمري أنّه هكذا ينبغي أن يكون معناه ألا ترى إلى قوله عزّوجل وَاسْتَغْفَرَلَهُمْ الرَّسُولُ ولو كان الخطاب إلى الرسول لقال واستغفرت لهم .

۱. النساء /۲۶-۲۹

٢ . النساء/١٠٨

٥٧٥ - ٨ (الكافي - ٣٩١:١) أحمد بن مهران، عن عبدالعظيم الحسني، عن إبن أسباط، عن عليّ بن عقبة، عن الحكم بن أيمن، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن قول الله عزّوجل آلّذين يَسْتَمِعُونَ الْقَوْل فَيَتَبِعُونَ آخستَه الله عزيدوا فيه ولم ينقصوا منه جاؤا به كما سمعوه».

#### بيان:

يعني أنهم يتبعون محكمات كلامهم دون متشابهاته يعني يقفون على ظواهره مسلّمين لهم لايتصرّفون فيه بأرائهم مأوّلين له بزيادة ونقصان في المعنى وهذا المعنى هو المناسب للتسليم والأحسن وأمّا حمله على الزيادة والنقصان في اللفظ من دون تغيير في المعنى فلايناسبهامع أنهم عليهم السّلام رخصوا في ذلك كما مضى في أبواب العقل والعلم .

# باب وجوب اتيان الإمام بعد قضاء مناسك الحج

٥٧٥ - ١ (الكافي - ٢: ٣٩٢) النّلاثة، عن إبن أذينة، عن الفضيل، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: نظر إلى النّاس يطوفون حول الكعبة، فقال «هكذا كانوا يطوفون في الجاهليّة إنّا أمروا أن يطوفوا بها، ثمّ ينفروا إلينا فيُعلمونا ولايتهم ومودتهم ويعرضوا علينا نصرتهم، ثمّ قرأ هذه الآية .. وَاجْعَلْ أَوْلَا لَهُ مِنَ النّاسِ تَهوى النّهِمْ » .

#### بيان:

«هكذا كانوا يطوفون» يعني من دون معرفة لهم بالمقصود الأصلي من الأمر بالاتيان إلى الكعبة والطواف، فان إبراهيم على نبيتنا واله وعليه السلام حين بنى الكعبة وجعل لذريته عندها مسكناً قال رَبّنا إنّى آشكَنْتُ مِنْ دُرِيّق بواد غَيْرِ ذى زَرْع عِنْدَ بَيْنِكَ الْمُحّرِم رَبّنا لِيُقيمُوا الطّلوة فَاجْعَلُ آفَيْدة مِنَ النّاسِ تَهْوى النّهِمْ فاستجاب الله دعاءه وأمر النّاس بالاتيان إلى الحج من كل فج ليتحببوا إلى ذريته ويعرضوا عليهم نصرتهم وولايتهم، ليصير ذلك سبباً لنجاتهم ووسيلة إلى رفع درجاتهم وذريعة إلى تعرّف أحكام دينهم وتقوية إيمانهم ويقينهم وعرض النصرة أن يقولوا لهم هل لكم من حاجة في نصرتنا لكم في أمر من الأمور وسيأتي هذا الخبرباسناد أخر في كتاب الحج إنشاءالله مع أخبار أخر في هذا المعنى .

١ . ابراهيم /٣٧، هكذا في نسخ الوافي والكافيين المخطوطين، والآية. . فاجعل افئدة من الناس...

الوافي ج ٢

٣٧٦ - ٢ (الكافي - ٣٩٢:١) الاثنان، عن إبن أسباط، عن داودبن النعمان، عن الحدّاء قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام ورأى النّاس بمكّة ومايعملون قال فقال «فِعال كفِعال الجاهلية أما والله ماأمروا إلّا أن يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، فيمرّوا بنا، فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرتهم».

#### بيان:

«التفث» عرّكة في المناسك الشعث وإذهابه وإذهاب مطلق الوسخ. وما كان من نحوقص الاظفار والشارب وحلق العانة وغير ذلك. وتأويل قضاء التفث لقاء الإمام، كما ورد في حديث ذريح عن أبي عبدالله عليه السلام وسيأتي ذكره في أبواب الزيارات من كتاب الحجّ إنشاءالله وجهة الاشتراك بين التفسير والتأويل التطهيئ فان أحدهما تطهير للبدن عن الأوساخ الظاهرة وما يجرى مجراها والاخر تطهير للقلب من الأوساخ الباطنة التي هي الجهل والضلال والعمى.

٧٧ه - ٣ (الكافي - ٤٩:٤٥) عمد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن عمارين مروان، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال «تمام الحبّ لقاء الإمام».

٥٧٨ - ٤ (الكافي - ٣٩٢:١) عليّ، عن صالح بن السندي، عن جعفربن بشير وعمد عن إبن عيسى، عن إبن فضّال جميعاً، عن أبي جميعة، عن خالدبن عمّار، عن سُدير قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام وهو داخل وأنا خارج وأخذ بيدي، ثمّ استقبل البيت فقال «ياسدير؛ إنّا أمر النّاس أن يأتوا هذه الأحجار، فيطوفوا بها، ثمّ يأتونا فيُعلمونا ولايتهم لنا وهوقول

الله عزّوجل وَإِنِّي لَغَقَارٌ لِمَنْ تَابَ وَالْمَنْ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ آهْمَدَى ١٠٠٠

ثمّ أومى بيده إلى صدره. إلى ولايتنا، ثمّ قال «ياسُدير؛ أفأريك لا الصّادّين عن دين الله؟» ثمّ نظر إلى أبي حنيفة وسفيان الثّوري في ذلك الزّمان وهم حِلق في المسجد فقال «هؤلاّء الصّادّون عن دين الله عزّوجل بلا هدى من الله تبارك وتعالى ولا كتاب مبين، إنَّ هؤلاء الأخابث لوجلسوا في بيوتهم، فجال النّاس، فلم يجدوا أحداً يخبرهم عن الله عزّوجل وعن رسوله صلى الله عليه وأله حتى يأتونا، فنخبرهم عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وأله».

# بيان:

«وهـو داخـل» أي في المسجد الحرام «إلى ولايتـنـا» أي اهـتدى إلى ولايتنا «فجال» بالجيم من الجولان بمعنى الدوران والسّير.

۱. ظه/۸۲

٢. في نسخ الوافي والمخطوطين من الكافي أفاريك ولكن في الكافي المطبوع فاريك.

# -۱۲-باب من دان الله تعالى بغير إمام من الله

٥٧٩ ـ ١ (الكافي ـ ٢٠٤١) العدّة، عن أحمد، عن البنزنطي، عن أبي المحدّة، عن أبي المحسن عليه السّلام في قول الله عزّوجل وَمَنْ آضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوِيهُ بِغَيْرِ هُدى مِنَ اللهِ ٢ قال «يعني من اتخذ دينه رأيه بغير إمام من أثمّة الهدى» .

مه م ٢ (الكافي - ٢٠٤١) محمد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان عن العلاء، عن محمد قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول «كل من دان الله " بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام من الله فسعيه غير مقبول

١. عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد[عن] بن أبى نصر كذا في المخطوطين والمطبوع من الكافي. ثم كتب بهامش المخطوط «خ» هكذا:

لعل الصواب هكذا: عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبى نصر كها لا يخنى على من له أدنى وقوف في علم الرجال، انتهى «ض.ع»

۲ . القصص / ۰ ه

٣. قوله: «كل من دان الله تعالى بعبادة يجهد فيها نفسه» أي يجد ويبالغ فيها ويحمل على نفسها فوق طاقتها «ولا إمام له من الله» أي لا يعتقد إمامته ولا يعرفه بالإمامة ولا يكون عمله بالأخذ عنه فسعيه غير مقبول وهوضال متحير حيث لم يأخذها عن مأخذها الموجب لصحة المعرفة فعمله لم يكن لله «والله شانى» أي مبغض لأعماله والنا مثله في أعماله كمثل شاة ضلّت عن راعيها وقطيعها فهجمت في السعى والتعب ذاهبة جائية متحيرة يومها فان ذلك العامل لما لم يكن على ثقة من المعرفة بالعمل يكون في معرض الشك والحيرة فلها حان حين خوفه واحاطت ظلمة الجهل ولم يعرف من يحصل الثقة به وطلب من يلحق به لحق على غير بصيرة بجماعة يراهم بمتمين على من لم يعرف حاله وحن إليهم واغتربهم ظناً منه أنهم على ماعليه وأنهم أصحابه فلما أن دعاهم راعيهم ورئيسهم إلى ماعليه عرف أنه ليس منهم فيهجم متحيراً في طلب مطلوبه وطلب غيره فلحق باخرين

وهو ضال متحير والله شاني علا أعماله ومثله كمثل شاة ضلّت عن راعبها وقطيعها، فهجمت ذاهبة وجائية يومها، فلمّا جنّها الليل بصرت بقطيع مع غير راعبها، فحنّت إليها واغترّت بها وباتت معها في مربضها ا فلمّا أن ساق الرّاعي قطيعه أنكرت راعبها وقطيعها، فهجمت متحيرة تطلب راعبها وقطيعها، فبصرت بغنم مع راعبها، فحنّت إليها واغترّت بها، فصاح بها الرّاعي ألحق براعيك وقطيعك فانك تائهة متحيّرة عن راعيك وقطيعك.

فهجمت ذعرة متحيّرة نادة لاراعي لها يرشدها إلى مرعاها أويردها، فبينا هي كذلك إذ اغتنم الذئب ضيعتها فأكلها وكذلك والله يامحمد؛ من أصبح من هذه الأمّة لاإمام له من الله جلّ وعزّ ظاهراً عادلاً أصبح ضالاً تائيهاً وإن مات على هذه الحال مات ميئة كفر ونفاق واعلم يامحمد؛ أنّ أثمّة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلّوا وأضلّوا فأعمالهم الّي يعملونها كرماد إشتدت به الربح في يوم عاصف لايقدرون ممّا كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد».

# بيان:

«شانِي ءُ» مبغض «فهجمت» طرقت «حنّت» إشتاقت «ذعرةً» خاثفة

على غير بصيرة وحن إليهم فردة وصاح عليه راعى الآخرين وإن كانوا على الحق بانك لست منا ولست على ثقة من معرفتك فأنت تائه متحيّر فهجم ذاعراً خائفاً متحيّراً لاإمام له يرسده فبينا هو كذلك إذ اغتنم الشيطان ضيعته فاضله واخرجه عن الدين كما أن الشاة الصالة عن راعيها وقطيعها كانت حين خوفها من ظلمة الليل يلحق بقطيع اخرى ثمّ تركها لما رأت انها ليست قطيعها ويلحق بأخرى فردها راعيها فتهجم ذعرة خائفة متحيرة تائهة لاراعى لها يحفظها فبينا هي كذلك إذ اغتنم الذئب ضيعتها فأكلها وقوله وإن مات على هذه الحالة مات مبتة كفر لإضلال الشيطان واخراجه إيّاه عن الدين فلا يجديه علمه فمن تبع الظلمة والضالين فاعما لهم كرماد اشدت به الربح في يوم عاصف لم يبق في أيديهم شيء منها. رفيع رحمه الله .

١. في ربضها، كذا في النسخ الخطوطة من الوافي وفي الكافي المطبوع والخطوط «م» أيضاً. وفي الخطوط «خ» ربضها، الوافي ج ٢

«نادة» شاردة نافرة «ضيعتها» ضياعها «مات ميتة كفر ونفاق» إشارة إلى الحديث التبوي المشهور «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية».

مه من (الكافي - ١: ٣٥٥) العدة، عن إبن عيسى، عن السرّاد، عن عبدالعزيز العبدي، عن إبن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبدالله عليه السّلام إنّي أخالط النّاس فيكثر عجبي من أقوام لا يتولّونكم و يتولّون فلاناً وفلاناً، لهم أمانة وصدق و وفاء وأقوام يتولّونكم ليس لهم تلك الأمانة ولا الوفاء والصّدق قال فاستوى أبو عبدالله عليه السّلام جالساً، فأقبل علي كالغضبان ثم قال «لادين لن دان الله بولاية إمام جائر ليس من الله ولاعتب على من دان الله بولاية إمام عادل من الله) قلت: لادين لأولئك ولاعتب على هؤلاء؟ قال «نعم، لادين لأولئك ولاعتب على هؤلاء».

ثمّ قال «ألا تسمع لقول الله عزّوجل آلله وَلِيّ الّذين امّنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظّماتِ إِلَى النّور التوبة والمغفرة لولايتهم كلّ إمام عادل من الله وقال وَالّذينَ كَفَرُوا آوْلِياوُهُمُ الطّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النّودِ إلى الطّلُماتِ إِنّا عنى بهذا أنّهم كانوا على نور الاسلام، فلمّا أن تولوا كلّ إمام جائر ليس من الله عزّوجل خرجوا بولايتهم من نور الاسلام إلى ظلمات الكفر فأوجب الله لهم التّار مع الكفّار فاؤلئك أصحاب التّار هم فيها خالدون».

# بيسان:

لعل السّرّفيه أنّ إيمان المهتدين لمّا كان مبنياً على أصل أصيل ومتابعتهم لإمام معصوم مطهر من الذنب، فالذّنب الذي يصدر منهم إنّا يصدر على وجل

وخوف واضطراب، فلذلك يوققون للتوبة والمغفرة بخلاف مخالفيهم، فإنه ليس بناء إيانهم على أصل ثابت ولامتابعتهم لمعصوم، فالطاعة التي تصدر منهم إنّا تصدر مع عدم خلوص نيّة ولاصفاء طويّة، فتصير سبباً للاعجاب والغرور والذنب الذي يصدر منهم، إنّا يصدر مع عدم مبالاة به وقلّة خوف، لأنّ أمّتهم كذلك، فلذلك يصير ذلك سبب تراكم الظلمة على قلوبهم حتى يؤدّي إلى الكفر والجحود واستحقاق النّار مع الخلود.

٥٨١ - ٤ (الكافي - ٣٧٦:١) عنه، عن هشام بن سالم، عن حبيب السجستاني، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال الله تبارك وتعالى «لأعذبن كلّ رعيّة في الاسلام دانت بولاية كلّ إمام جائر ليس من الله وإنْ كانت الرعيّة في أعمالها برّة تقية ولأعفون عن كلّ رعيّة في الاسلام دانت بولاية كلّ إمام عادل من الله وإن كانت الرّعية في أنفسها ظالمة دانت بولاية كلّ إمام عادل من الله وإن كانت الرّعية في أنفسها ظالمة مسيئة».

٥٨٥ - ٥ (الكافي - ٢٠٦١) عليّ بن محمّد، عن إبن جمهون عن أبيه، عن صفوان، عن إبن مسكان، عن عبدالله بن سنان، عن ابي عبدالله عليه السّلام قال: قال «إنّ الله لايستحيي أن يعذّب أمّة دانت بإمام ليس من الله وإن كانت في أعمالها برّة تقيّة وإنّ الله ليستحيي أن يعذّب أمّة دانت بإمام من الله وإن كانت في أعمالها ظالمة مسيئة».

٥٨٤ - ٦ (الكافي - ٣٧٧:١) بعض أصحابنا، عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني، عن مالك بن عامر، عن المفضّل بن زائدة، عن المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبدالله عليه السّلام «من دان الله بغير سماع عن صادق ألزمه الله البتة إلى العناء. ومن ادّعى سماعاً من غير الباب الذي فتحه الله، فهو

مشرك وذلك الباب المأمون على سرّ الله المكنون» .

### بيان:

«ألزمه الله البتة» في بعض النسخ التيه بتقديم المثناة الفوقانية على المثناة التحتانية بمعنى الحيرة وعلى التقديرين لابد من تضمين مايتعدى بد «إلى» أو تقديره كالوصول في الأول والموصل في الثاني وما يقرب منها.

مه م ٧٠ (الكافي - ١٦١:٨ رقم ١٦٣) سهل، عن يعقوب بن يزيد، عن عمدبن مرازم ويزيد بن حمّاد جميعاً، عن عبدالله بن سنان فيا أظنّ، عن أبي عبدالله عليه السّلام انّه قال «لو أنّ غير وليّ عليّ عليه السّلام أتى الفرات قد أشرف ماؤه على جنبيه وهويزخ زخيخاً فتناول بكفّه وقال بسم الله، فلمّا فرغ قال الحمد لله كان دماً مسفوحاً ولحم خنزير».

# بيان:

«الزخيخ» بالمعجمات البريق والدفع في وهدة، أراد عليه السّلام أنّ ماء الفرات مع بركته ووفوره وبريقه وصفائه وذكر الله عزّوجل عند شربه أوّلاً وأخراً حرام على من لم يكن لعليّ عليه السّلام وليّاً كحرمة الدّم ولحم الخنزير.

# -١٣-باب من مات وليس له إمام من أثمّة الهدى

- ١-٥٨٦ (الكافي ٢: ٣٧٦) الاثنان، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن إبن أذينة، عن الفضيل بن يسار قال: إبتدأنا أبو عبدالله عليه السّلام يوماً وقال «قال رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم من مات وليس له إمام فيتته ميتة جاهلية» فقلت قال ذلك رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم؟ فقال «اي والله قد قال» قلت: فكلّ من مات وليس له إمام، فميتته ميتة جاهلية؟ قال «نعم».
- ٧٨٥ ٢ (الكافي ٣٧٦:١) الاثنان، عن الوشاء، عن عبدالكريم بن عمرو، عن إبن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم «من مات وليس له إمام فيتته ميتة جاهلية» قال فقلت: ميتة كفر؟ قال «ميتة ضلال» قلت: فن مات اليوم وليس له إمام فيتته ميتة جاهلية؟ فقال «نعم».
- مهه ـ ٣ (الكافي ـ ٢:٧٧١) القميّان، عن صفوان، عن الفضيل، عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبدالله عليه السّلام: قال رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم «من مات لايعرف إمامه مات ميتة جاهلية؟ قال «نعم» قلت: جاهلية جهلاءأو جاهلية لايعرف إمامه؟ قال «جاهلية كفر ونفاق وضلال».

الوافيج ٢ الوافيج ٢

بیسان:

«جهلاء» تأكيد للجاهلية .

# باب فيمن عرف الحق من ولد فاطمة عليها السلام ومن أنكر

١- ٥٨٥ - ١ (الكافي - ٢: ٣٧٧) العدّة، عن إبن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الجعفري قال: سمعت الرّضا عليه السّلام يقول «إنّ عليّ بن عبدالله بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السّلام وإمرأته وبنيه من أهل الجنة» ثمّ قال «من عرف هذا الأمر من ولد عليّ وفاطمة عليها السّلام لم يكن كالنّاس».

# بيان:

وذلك لأنّ أسباب البغض والحسد في ذوي القربى أكثر وأحكم وأشد، فن نفي عن نفسه ذلك منهم مع ذلك ، فقد أكمل الفتوّة والمروّة والرجوليّة .

وه \_ ٢ (الكافي \_ ٢:٧٧١) الاثنان، عن الوشّاء، عن أحمد بن عمر الحلاّل قال: قلت لأبي الحسن عليه السّلام: أخبرني عمّن عاندك ولم يعرف حقّك من ولد فاطمة هو وسائر النّاس سواء في العقاب؟ قال «كان عليّ بن الحسين عليها السّلام يقول: عليهم ضعفا العقاب» .

# بيان:

«الضعف» المثل وإنّما ضوعف عليهم العقاب لأنّ ضرر جحودهم أكثر لإفضائه إلى ضلال النّاس بهم أكثر من ضلالهم بغيرهم .

# بيان:

أشار بمن اجتمعت عليه بنو فاطمة إلى القائم عليه السلام وبالأشهر الثلاثة إلى أوان ظهوره والسفياني رجل من نسل أبي سفيان يخرج قبل خروج القائم عليه السلام بالباطل.

(الكافي - ١٧٤١) العدّة، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم عن أبان قال: أخبرني مؤمن الطّاق أنّ زيدبن علي بن الحسين عليها السلام بعث إليه وهو مستخف، قال: فأتيته فقال لي ياأبا جعفر؛ ماتقول إن طرقك طارق منّا أتخرج معه؟ قال: فقلت له: إن كان أباك أو أخاك خرجت معه قال: فقال لي: فأنا أريد أن أخرج أجاهد هؤلاء القوم فاخرج معى قال: قلت: لا، ماأفعل جعلت فداك قال: فقال لي أترغب بنفسك عتى قال فقلت له إنَّما هي نفس واحدة فان كان لله في الارض حجة فالمتخلف عنك ناج والخارج معك هالك وإن لايكن لله في الارض حجة فالمتخلف عنك والخارج معك سواء قال: فقال لي ياابا جعفر؛ كنت اجلس مع ابي على الخوان فيُلْقِمني البضعة السمينة ويبرّد لي اللقمة الحارّة حتى تبرد شفقة على ولم يشفق على من حرّ النار إذ ١ أخبرك بالدين ولم يخبرني به. فقلت له: جعلت فداك ؛ من شفقته عليك من حرّ النار لم يخبرك خاف عليك ألا تقبله فتدخل النار وأخبرني أنا فإن قبلت نجوت وإن لم أقبل لم يبال أن أدخل النار، ثمَّ قلت له: جعلت فداك ؛ أنتم أفضل أم الانبياء؟ قال: بل الانبياء قال: قلت: يقول يعقوب ليوسف بابّنيَّ لا تَقْصُصْ رُوياكَ عَلَىٰ إِخْوَتَكَ فَيَكِيدوا لَكَ كيداً آلِمَ لم يخبرهم حتى كانوا

١ كذا في الأصل وفي الكافيين الخطوطين لكن في الكافي المطبوع «إذاً اخبرك » .

۲ . يوسف /٥

۲۲٤ الوافيج ۲

لايكيدونه ولكن كتمهم ذلك، فكذا أبوك كتمك لإنه خاف عليك قال: فقال أما والله لئن قلت ذلك لقد حدّثني صاحبك بالمدينة أنّي أقتل وأصلب بالكناسة وأنّ عنده لصحيفة فيها قتلي وصلبي فحججت فحدثت أبا عبدالله عليه السلام بمقالة زيد وماقلت له، فقال لي «أخذته من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن يساره ومن فوق رأسه ومن تحت قدميه ولم تترك له مسلكاً يسلكه».

# بيان:

«البضعة» بالفتح وقد تكسر القطعة من اللحم «صاحبك» يعني به أبا جعفر عليه السلام فانه أخبره بذلك كما مضى في باب مايفصل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الامامة ويحتمل أن يكون المراد به ابا عبدالله عليه السلام وأنّه كان قد أخبره به أيضاً و«الكناسة» محلة بالكوفة .

سليمان بن خالد قال: سألني أبوعبدالله عليه السلام فقال «مادعاكم إلى سليمان بن خالد قال: سألني أبوعبدالله عليه السلام فقال «مادعاكم إلى الموضع الذي وضعتم فيه زيداً» قال قلت: خصال ثلاث: أمّا إحداهن فقلة من تخلّف معنا، إنّا كنّا ثمانية نفر وأمّا الأخرى فالذي تخوّفنا من الصبح أن يفضحنا وأمّا الثالثة فانّه كان مضجعه الذي سبق إليه فقال «كم إلى الفرات من الموضع الذي وضعتموه فيه» قلت: قذفة حجر، فقال «سبحان الله، أفلا كنتم أو قرتموه حديداً وقذفتموه في الفرات وكان أفضل» فقلت: حللت فداك لاوالله ماطِقنا لهذا فقال «أيّ شيء كنتم يوم خرجتم مع زيد؟» قلت: مؤمنين قال «فما كان عدوّكم؟» قلت: كفاراً قال «فانّي أجد في كتاب الله ياايّها الّذين آمنوا إذا لَقيتُمُ الّذينَ كَفَرُوا فَضرْبَ الرّقابِ حتى إذا أَنْ خَنْ شَدُهُ وأمّا في المؤالة ما أمنوا إذا لَقيتُمُ الّذينَ كَفَرُوا فَضرْبَ الرّقابِ حتى إذا أَنْ خَنْ شُدُهُ وأمّا في داءً حمّلي إذا أَنْ خَنْ شُدُهُ وأمّا في داءً حمّلي إذا أَنْ خَنْ شُدُهُ وأمّا في المؤالة في مقلة عنا مناه الله المؤلمة فشُدُوا المؤلمة في المناه المناه الله والله عنه المناه الله المناه الله عنه المناه الله المؤلمة في المؤلمة الله المناه المؤلمة في المؤلمة المؤلمة المؤلمة المؤلمة الله المؤلمة ا

تَضَعَ الحربُ أوزارَها. ١.

فابتدأتم أنتم بتخلية من أسرتم، سبحان الله: مااستطعتم أن تسيروا بالعدل ساعة واحدة» ٢.

# سان:

«إلى الموضع الذي وضعتم فيه زيداً» يعني به الجرف الذي دفنوه " فيه فوجده فيه الأعداء فأحرقوه كما يظهر من الحديث الآتي «التخنتموهم» غلبتموهم وأكثرتم فيهم الجراح «اوزارها» سلاحها وثقلها يعني سكنت وَهَدَأت.

مه - ٤ (الكافي - ١٦١، رقم ١٦٤) الثلاثة، عن رجل ذكره، عن سليمان بن خالد قال: قال لي أبو عبدالله عليه السلام «كيف صنعتم بعتمي زيد؟» قلت: إنهم كانوا يحرسونه، فلمّا شقّ الناس أخذنا جثّته فدفتّاه في جُرُف على شاطيء الفرات، فلمّا أصبحوا جالت الخيل يطلبونه فوجدوه فأحرقوه، فقال «أفلا أوقرتموه حديداً والقيتموه في الفرات؟ لعن الله قاتله».

# بيان:

«شف الناس» نقصوا و «الجُرُف» بالضم والضمتين ماأصابه السيل وأكله من الأرض.

٦٨٩ \_ ٥ (الكافي ـ ١٦١ : ١٦٨ رقم ١٦٥) العدة، عن سهل، عن الوشاء، عمن عمن د كره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إنّ الله تعالى أذن في هلاك بني

١ . محمد /٤ يااتِها الذين آمنوا ليست في القرآن بل الآية هكذا فاذا لقيتم الذين الآية .

٢ . بالعدل ساعة . كذا في الكافي المطبوع .

۳. قذفوه «عش».

۲۲٦

أمية بعد إحراقهم زيداً بسبعة أيام» .

#### سان:

روى الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب عيون أخبار الرّضا عليه السلام بأسناده إلى ابن أبي عبدون، عن أبيه قال: لمّا حل زيدبن موسى بن جعفر إلى المأمون وقد كان خرج بالبصرة وأحرق دور ولد العباس وهب المأمون جرمه لأخيه علي بن موسى الرضا عليها السلام، قال له ياابا الحسن؛ لئن خرج أخوك وفعل مافعل لقد خرج قبله زيدبن علي فقتل ولولا مكانك متي لقتلته، فليس مأتاه بصغير، فقال الرّضا عليه السلام «ياأميرالمؤمنين؛ لا تقس أخي زيداً إلى زيدبن علي، فانه كان من علماء آل محمد غضب لله فجاهد أعداءه حتى قتل في سبيله.

ولقد حدّثني أبي موسى بن جعفر أنّه سمع أباه جعفر بن محمد عليهم السلام يقول «رحم الله عمّي زيداً إنّه دعا إلى الرّضا من آل محمد ولوظفر لوّفى بما دَعا إليه ولقد استشارني في خروجه، فقلت له: ياعمّي إن رضيت ان تكون المقتول المصلوب بالكناسة فشأنك » فلمّا وَلّى قال جعفر بن محمد عليها السلام «ويل لن سمع داعيته فلم يجبه» فقال المأمون ياأبا الحسن؛ أليس قد جاء فيمن ادّعى الامامة بغير حقّها ماجاء؟ فقال الرّضا عليه السلام «إنّ زيد بن عليّ لم يدّع ماليس له بحق وإنّه كان اتق الله من ذلك إنّه قال أدعوكم إلى الرضا من آل محمّد وإنّا جاء ماجاء فيمن يدّعي انّ الله تعالى نصّ عليه، ثمّ يدعو إلى غير دين الله ويضل عن سبيله بغير علم وكان زيد والله ممّن خوطب بهذه الآية وجاهدوا في الله حقّ جهاده هم ويات وروى طاب ثراه في كتاب عرض المجالس ٢ أيضاً روايات في شأن زيد بن على لابأس بايراد نبذ منها هاهنا:

١ . الحج /٧٨

٢ . وهو كتاب (العرض على الجالس) المعروف بـ «الأمالي» للشيخ الصدوق أبي جعفر محمّدبن عليّ بن

فباسناده عن جابر بن يزيد الجعني عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عن آبائه عليهم السلام قال «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للحسين عليه السلام ياحسين؛ يخرج من صلبك رجل يقال له زيد يتخطى هو وأصحابه يوم القيامة رقاب الناس غرّاً محجّلين يدخلون الجنة بلاحساب» .

وباسناده عن الثماني قال حججت فأتيت علي بن الحسين عليها السلام فقال لى «ياأبا حمزة؛ ألا أحدثك عن رؤيا رأيتها؟ رأيت كأنّي أدخلت الجنة، فاتيت بحوراء لم أرَ أحسن منها، فبينا أنا متّكيء على أريكتي إذ سمعت قائلاً يقول ياعلي بن الحسين؛ ليهتّك زيد ياعلي بن الحسين ليهتّك زيد ياعلي بن الحسين المحسين؛ ليهتّك زيد ياعلي بن الحسين ليهتّك زيد»قال أبو حمزة . . . جب بعده فأتيت علي بن الحسين، فقرعت الباب ففتح لي، ودخلت، فاذا هو حامل زيداً على يده أو قال حامل غلاماً على يده فقال لي «ياأبا حمزة هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربّي حقاً» .

وباسناده عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال: إنّي لجالس عند أبي جعفر عمد بن علي الباقر عليها السلام إذ أقبل زيد بن علي، فلمّا نظر إليه أبو جعفر وهو مقبل قال «هذا سيدٌ من أهل بيته والطالب بأوتارهم لقد انجبت أمّ ولدتك يازيد».

وباسناده عن الفضيل بن يسارقال: انتهت إلى زيد بن على صبيحة يوم خرج بالكوفة، فسمعته يقول من يعينني منكم على قتال انباط أهل الشام فوالذي بعث محمداً بالحق بشيراً لايعينني منكم على قتالهم أحد إلا أخذت بيده يوم القيامة فأدخلته الجنة باذن الله تعالى. قال: فلما قتل اكتريت راحلة وتوجهت نحو المدينة، فدخلت على الصادق جعفربن محمد عليهما السلام قلت في نفسي لا أخبرنه بقتل زيدبن على، فيجزع عليه، فلمّا دخلت عليه، فقال لي يافضيل؛ «مافعل عمّي زيد؟» قال: فخنقتني العبرة، فقال لي «قتلوه؟» قلت: اي والله «مافعل عمّي زيد؟» قال: فخنقتني العبرة، فقال لي «قتلوه؟» قلت: اي والله

<sup>---</sup>الحسين بن موسى بن بابويه القمي المتوفي في ٣٨١ وهو مطبوع راجع الذريعة ج٢ ص٣١٥ وج١٠ ص٥١٠ وم

۲۲۸

قتلوه قال «فصلبوه؟» قلت اي والله صلبوه قال: فأقبل يبكي ودموعه تنحدر على ديباجتي خدّه كأنّها الجمان الثم قال «يافضيل؛ شهدت مع عمّي قتال أهل الشام؟» قلت: نعم. قال «فكم قتلت منهم؟» قلت: ستّة قال «فلعلّك شاكّ في دمائهم؟» قال فقلت: لوكنت شاكّاً ماقتلتهم قال: فسمعته وهو يقول «اشركني الله في تلك الدّماء مضى والله زيدٌ عمّي وأصحابه شهداء مثل مامضى عليه الحسين بن على بن أبي طالب عليه السلام واصحابه».

وباسناده عن عبدالرحن بن سيّابة قال دفع إليّ أبوعبدالله الصادق جعفر بن محمّد عليها السلام ألف دينار وأمرني أن أقسّمها في عيال من أصيب مع زيدبن على، فقسمها، فأصاب عبدالله بن الزبير أخا فضيل الرّسان أربعة دنانير.

وباسناده عن عمرو بن خالد قال: قال زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم السلام في كلّ زمان رجل منّا أهل البيت يحتج الله به على خلقه وحجة زماننا ابن أخي جعفر بن محمّد عليهما السلام لايضلّ من تبعه ولايهتدي من خالفه .

١ . في حديث امّ سلمة: كأنّها من حسنها جُمان ـ الجُمان بضم الجيم وخفّة الميم الذرّ- جمع جمانة «مجمع البحرين» .

# -٢٣-باب الناصب ومجالسته

١- ٦٩ (الفقيه - ٢٠٨:٣ رقم ٤٤٢٥) قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم «صنفان من أمّتي لانصيب لهم في الاسلام: النّاصب لأهل بيتي حرباً وغالٍ في الدّين مارق منه».

#### بيان:

أي خارج منه بغلوّه فيه .

١٩٦٠ - ٢ (الكافي - ٢٠٥١ رقسم . ٣١٤) الحسين بن محمّد عن علي بن محمّد بن سعيد عن محمّد بن سعيد عن محمّد بن سعيد بن غزوان عن ابن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام: إنّ لي جارين أحدهما ناصب والآخر زيدي ولابد من معاشرتها فَمن العاشر؟ فقال «هما سيّان، من كذّب آية من كتاب الله فقد نبذ الاسلام وراء ظهره وهو الكذّب بجميع القرآن والأنبياء والمرسلين» قال: ثمّ قال «إنّ هذا نصب لك وهذا الزّيدي نصب لنا» .

# بيسان:

يطلق النّاصب على من نصب حرباً لأهل البيت صلوات الله عليهم كما دلّ عليه الحديث السّابق أو عداوة لهم عليهم السّلام، كما يظهر من هذا الحديث

۲۳۰ الوافي ج

وأخبار الخرى أو العداوة لشيعة أهل البيت عليهم السلام من جهة الدين، كما يظهر منه أيضاً، فانّه أحد معانيه، كما رواه الشيخ الصّدوق طاب ثراه في العلل باسناده عن عبدالله بن سنن، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «ليس النّاصب من نصب لنا أهل البيت، لأنّك لاتجد رجلاً يقول أنا أبغض محمداً وآل محمد ولكنّ الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تولّونا وأنكم من شيعتنا».

وعليه يحمل مارواه محمد بن ادريس الحلّي في أواخر كتاب السّرائر من كتاب مسائل الرّجال ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر عليهم السلام في جملة مسائل محمّد بن علي بن عيسى قال: كتبت إليه أسأله عن النّاصب هل احتاج إلى امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطّاغوت واعتقاده بامامتها؟ فرجع الجواب «مَن كان على هذا فهو ناصب» وإنّا حلنا هذا الحديث على سابقه لأنّ المعتقد لامامة الجبت والطّاغوت إن لم ينصب الحرب أو العداوة لشيعة أهل البيت عليهم السلام من جهة أنهم شيعتهم فليس بناصب ولعلّه عليه السلام إنّا أطلق عليه النّاصب لأنّه كان يومئذ كذلك.

قال في الفقيه: من نصب حرباً لآل محمّد فلانصيب لهم في الاسلام، فلهذا حرم نكاحهم قال ومن استحلّ لعن اميرالمؤمنين عليه السلام والخروج على السلمين وقتلهم حرمت مناكحته لأنّ فيها الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة قال والجهّال يتوهّمون أنّ كلّ مخالف ناصب وليس كذلك «ولابد من معاشرتها» يعني معاشرة أحدهما « سيّان»أي مثلان يعني في أصل التكذيب وعدم الايمان كها فسره أوّلاً وإلّا فالنّاصب لهم شرّ من النّاصب لشيعتهم، كما أشار إليه آخراً ولعلّ سبب عداوة الزيدية لهم عدم خروجهم عليهم السلام إلى المخالفين الفسقة وعدم نصرتهم للخارج إليهم.

٦٩٢ - ٣ (الكافي - ١٤:٣) بعض أصحابنا عن إبن جهور عن محمد بن

القاسم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام قال «لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمّام، فانّ فيها غسالة ولد الزّنا وهو لا يطهر إلى سبعة اباء وفيها غسالة النّاصب وهو شرّهما إنّ الله لم يخلق خلقاً شراً من الكلب وإنّ الناصب أهون على الله من الكلب» .

الكافي - ١٠١٠ رقم ٧٧) محمد، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن عليّ بن عقبة ،عن عمر بن أبان،عن عبدالحميد الوابشي ،عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: إنّ لنا جاراً ينتهك المحارم كلّها حتى انّه ليترك الصلاة فضلاً عن غيرها فقال «سبحان الله! وأعظم ذلك ألا التحركم بمن هو شرّ منه؟» قلت: بلى قال «النّاصب لنا شرّ منه، أما أنّه ليس من عبد يذكر عنده أهل البيت فيرق لذكرنا إلاّ مسحت الملائكة ظهره وغفر له ذنوبه كلّها إلاّ أن يجيء بذنب يخرجه من الايمان وإنّ الشّفاعة لمقبولة وماتقبل في ناصب وإنّ المؤمن ليشفع لجاره وماله حسنة فيقول: يارب جاري كان يكفّ عتي الأذى فيشفع فيه فيه فيه وإن أدنى أنا ربّك وأنا أحق من كافيء عنك، فيدخله الجنة وماله حسنة وإن أدنى المؤمنين شفاعة ليشفع لثلا ثين إنساناً، فعند ذلك يقول أهل النّار فَما لنا مِنْ شافعين \* وَلا صَديقٍ حَميعٍ »٢.

# ىيان:

«ينتهك الحارم» يبالغ في إتيانها «وأعظم ذلك» عده عظيماً و«مسح الملائكة » كنابة عن ترحمهم له .

١ . وللحديث تتمة في الكافي .

٢ . الشعراء /١٠١ ـ ١٠٠

الوافيج ٢

رالكافي - ٢: ٣٧٩) العدة عن البرقي عن أبيه عن القاسم بن عروة .

(الكافي - ٢٣٥١ رقم ٣١٥) محمد بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال «من قعد في مجلس يُسبّ فيه إمام من الأئمة يقدر على الانتصار فلم يفعل ألبسه الله تعالى الذّل في الدنيا وعذبه في الآخرة وسلبه صالح مامن به عليه من معرفتنا».

م ٢٩ - ٦ (الكافي - ٢: ٣٧٩) الحسين بن محمد، عن علي بن محمد بن سعيد المحمد عن عمد بن سعيد الجمحي، عن محمد بن سالم عن داود بن فرقد، عن محمد بن سعيد الجمحي، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إذا ابتليت بأهل التصب ومجالستهم، فكن كأنّك على الرضف حتى تقوم، فان الله يمقتهم ويلعنهم، فاذا رأيتهم يخوضون في ذكر إمام من الأثمة عليهم السلام، فقسم فانّ سخط الله تعالى ينزل هناك عليهم».

# ىيان:

«الرّضف» بالمهملة ثم المعجمة الحجارة المحماة .

٧- ٦٩٦ (الكافي - ٢: ٣٧٩) القميان، عن صفوان، عن البجلي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «من قعد عند سابّ لأولياء الله فقد عصى الله» .

١ . سعد ـ خ ل وفي الكافي المطبوع والمخطوطين ايضاً سعد «ض.ع» .

٢ . محمد بن مسلم، كذا في المطبوع من الكافي والمخطوطين منه «ض .ع» .

٨- ٦٩٧ (الكافي - ٣٧٨:٢) محمد، عن احمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عبدالأعلى قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايقعدن في مجلس يعاب فيه إمام أو ينتقص فيه مؤمن».

### ىيان:

سيأتي هذا الخبر بأسناد أخر في باب مجالسة أهل المعاصى من أواخر كتاب الايمان والكفر وفي أواخر أبواب الحدود من كتاب الحسبة أخبار في قتل التاصب وفي آخر أبواب وجوه المكاسب من كتاب المعايش خبران في حلّ ماله .

روم و الكافي - ٢٠٩٢) محمد والحسين بن محمد، عن علي بن محمد بن سعيد ا عن محمد بن سالم ١، عن الحسن بن عليّ بن النعمان، عن أبيه، عن ابن مسكان، عن اليمان بن عبدالله قال: رأيت يحيى بن أمّ الطّويل واقفاً بالكناسة، ثمّ نادى بأعلى صوته معشر أولياء الله إنّا بُراء مما يسمعون أ من سبّ علي عليه السلام فعلى من سبّه لعنة الله ونحن بُراء من المروان ومايعبدون من دون الله، ثمّ يخفض صوته ويقول من سبّ أولياء الله فلا تقاعدوهم ومن شك فيا نحن فيه فلا تفاتحوهم ومن احتاج الى مسألتكم من إخوانكم فقد خنتموه، ثمّ يقرأ . إنّا آعُتَدُنا للظّالمينَ ناراً آحاظ بهم أوراد وهاء أوان وهاء عنه فلا يَشْوى الوجُرة بِسَ الشّرابُ وَهاءَ تُمرْتَفَقاً "

١ . محمَّد بن سعد: الكافي المطبوع والخطوطين .

٢ . محمّد بن مسلم: الكافي المطبوع والمخطوطين .

<sup>».</sup> بل اليمان بن عبيدالله كما في المطبوع والمخطوطين من الكافى ومعجم الرجال رقم١٣٧٦٦ «ض ع» .

في الكافيين المخطوطين والمطبوع مما تسمعون.

ه . الكهف /۲۹

# بيان:

يحيى هذا كان من حواري علي بن الحسين عليها السلام، قيل إنه لم يكن في زمنه صلوات الله عليه في أوّل أمره إلّا خسة أنفس وذكر من جملتهم يحيى بن أمّ الطّويل وعن أبي جعفر عليه السلام «إنّ يحيى بن ام الطّويل كان يظهر الفتوة وكان إذا مشى في الطريق يضع الخلوق على رأسه ويمضخ اللبان ويطول ذيله، فطلبه الحجاج وقال تلعن أبا تراب، فأبى، فأمر بقطع يديه ورجليه وقتله».

وعن أبي عبدالله عليه السلام قال «ارتد الناس بعد قتل الحسين عليه السلام إلا ثلاثة: أبو خالد الكابلي ويحيى بن أم الطويل وجبير بن مطعم، ثم إن الناس لحقوا وكثروا».

«فلاتفاتحوهم» أي لاتفتحوا باب الكلام معهم و«من احتاج الى مسألتكم» يعني من بلغ به الحاجة من إخوانكم المؤمنين إلى مسألتكم «فقد خنتموه» إذ لابد لكم أن تتفقدوا من حاله وتدفعوا عنه حاجته قبل سؤاله .

١- ٦٩٩ (الكافي - ٢٥٢:٨ رقم ٣٥٢) يحيى الحلبي، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إنَّ الله تعالى أعنى نبيّكم أن يلقى من المُته مالقيت الأنبياء من المُمها وجعل ذلك علينا».

# بيان:

يعني اعفاه عن أذى المُته إياه قدر ماآذت الأمم الاخر انبياءهم وجعل أذى هذه الالمُنَّة علينا دونه صلى الله عليه وآله وسلّم وكأنّه عليه السلام أراد بذلك الأذى الجسماني لأنّه صلى الله عليه وآله وسلّم قد أودي من قبل منافقي هذه الأمُنَّة من الأذى الرّوحاني أكثرممّا أوديت الانبياء قبله كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلّم إنّه قال «ماأودي نبيّ مثل ماأوديت» إلّا أن يقال أنه صلى الله عليه وآله وسلّم جعل أذى أهل بيته أذى نفسه في هذا الخبر، إن صح نقله عنه .

٧٠٠٠ (الكافي - ١٦٥١ رقم ١٧٩) علي، عن أبيه والعدّة، عن سهل، عن يعقوب بن يزيد جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن اليماني، عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام انّه قال «ياليتنا سيارة مثل آل يعقوب حتّى يحكم الله بيننا و بن خلقه».

۲۳٦

# بيان:

إنّما تمنّى عليه السلام أن يكون مسافراً في البلاد مثل أولاد يعقوب لكثرة مالقيه من الأذى في بلده من العشائر والسلطان الجائر وخروج بني عمّه واحد بعد واحد على السلطان وهلاكه على يديه إلى غير ذلك .

- ٧٠١ ـ (الكافي ١٥٩:٨ رقم ١٥٦) على، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عنبسة عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إيّاكم وذكر علي وفاطمة عليها السلام فإنّ الناس ليس شيء أبغض إليهم من ذكر عليّ وفاطمة عليها السلام».
- الكافي، عن التميمي عن التميمي أحمد بن محمد الكوفي، عن التميمي عن أبي هارون المكفوف قال: كان أبوعبدالله عليه السلام إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال «بأبي وأثمي وقومي وعشيرتي عجب للعرب كيف لاتحملنا على رؤوسهم والله تعالى يقول وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَانْقَذَكُمْ مِنها الفرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المُقذوا».
- ٧٠٣- ٥ (الكافي ١٥٩ / رقم ١٥٨) جعفر بن بشير، عن عمرو بن عشمان، عن أبي شبل قال: دخلت أنا وسليمان بن خالد على أبي عبدالله عليه السلام، فقال له سليمان بن خالد: إنّ الزيدية قوم قد عرفوا وجربوا وشهرهم النّاس ومافي الأرض محمديّ أحبّ إليهم منك، فان رأيت أن تدنيهم وتقرّبهم منك فافعل، فقال «ياسليمان بن خالد؛ إن كان هؤلآء

السّفهاء يريدون أن يصدّونا عن علمنا إلى جهلهم فلامرحباً بهم ولاأهلاً وإن كانوا يسمعون قولنا وينتظرون أمرنا فلابأس» .

٢٠٠١ (الفقيه ـ ٢:٥٠٤ رقم ٥٨٥٥) قال المفضّل سمعت الصّادق عليه السلام يقول «بليّة الناس عليناعظيمة إن دعوناهم لم يجيبونا وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا».

٧٠٧ (الكافي - ٨٤:٨ رقم ٤٥) محمد، عن ابن عيسى، عن إبن فضّال عن إبن بكيرو ثعلبة بن ميمون وعليّ بن عقبة، عن زرارة عن عبدالملك قال: وقع بين أبي جعفر وبين وُلد الحسن عليها السلام كلام، فبلغني ذلك، فدخلت على أبي جعفر عليه السلام، فذهبت أتكلّم فقال لي «مه، لا تدخل فيا بيننا وإنّا مثلنا ومثل بني عمّنا كمثل رجل كان في بني إسرائيل كانت له إبنتان فزوّج أحداهما من رجل زارع وزوّج الأنحرى من رجل فخّار، ثمّ زارهما فبدأ بامرأة الزارع، فقال لها كيف حالكم؟ فقالت قد زرع زوجي زرعاً كثيراً، فإن أرسل الله السّماء، فنحن أحسن بني اسرائيل حالاً، ثمّ مضى إلى امرأة الفخّار فقال لها كيف حالكم؟ فقالت قد عمل زوجي فغاراً كثيراً، فإن أمسك الله السّماء فنحن أحسن بني اسرائيل حالاً، ثمّ فغاراً كثيراً، فان أمسك الله السماء فنحن أحسن بني اسرائيل حالاً فغاراً كثيراً، فان أمسك الله السماء فنحن أحسن بني اسرائيل حالاً فانصرف وهو يقول اللّهم أنت لها وكذلك نحن».

٨-٧٠٦ (الكافي - ٨: ٣٩٥ رقم ٩٩٥) عمم عن عمد بن الحسين، عن عبدالرحن بن ابي هاشم، عن عنبسة عن معلّى بن خنيس قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام إذ أقبل محمد بن عبدالله، فسلّم، ثمّ ذهب، فرق له أبو عبدالله عليه السلام ودمعت عيناه، فقلت له: لقد رأيتك صنعت به مالم تكن تصنع، فقال «رققت له لأنه ينسب إلى أمر ليس له، لم أجده في مالم تكن تصنع، فقال «رققت له لأنه ينسب إلى أمر ليس له، لم أجده في

۲۳۸

كتاب عليّ عليه السلام من خلفاء هذه الأمُّـّة ولامن ملوكها» .

#### ىسان:

محمد بن عبدالله هذا كأنّه ابن عبدالله بن الحسن المقتول بسدّة أشجع الذي كان ينسب إليه وقد مضت كان ينسب إليه وقد مضت قصته النكراء ١.

٩-٧٠٧ على، عن أبيه، عن حماد، عن ربعي (الكافي - ٢٦٤: ٨ رقم ٣٨٢) على، عن أبيه، عن حماد، عن ربعي رفعه، عن علي بن الحسين عليها السلام قال «والله لا يخرج واحد منّا قبل خروج القائم إلّا كان مثله مثل فرخ طار من وكره قبل أن يستوى جناحاه فاخذه الصّبيان فيعبثوا به» ٢.

١٠٠٧- ١٠ (الكافي - ٢٢٩ دقم ٢٩٥) وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله عليه السلام «مامن عبد يدعو إلى ضلالة إلا وجد من يبايعه» ٣.

# بيان:

يجوز قراءة تبايعه بتقديم المثناة الفوقانية على الموحدة وبتقديم الموحدة على المثناة التحتانية .

٧٠٩ - ١١ (الكافي - ١٨: ٢٩٥ رقم ٤٥٣) عمد، عن احمد، عن علي بن

١ . أي القبيح، كذا في هامش ط وف

٢ . فعبثوا به، خ ل

٣. من يتابعه ـ الكافي المطبوع .

الحكم، عن هشام بن سالم، عن شهاب بن عبد ربّه قال: قال لي أبو عبدالله عليه السلام «ياشهاب؛ يكثر القتل في أهل بيت من قريش حتى يُدعى الرجل منهم إلى الخلافة فيأباها، ثمّ قال ياشهاب؛ ولا تقل إنّي عنيت بني عمّي هؤلاء» قال شهاب: أشهد أنّه قد عناهم.

#### بيان:

إنَّما نهاه عليه السلام عن قول ذلك اتقاء للفتنة .

۱۷-۷۱۰ (الكافي - ٢٦٦:٨ رقم ٣٨٩) احمد بن محمد الكوفي، عن ابراهيم بن أبي بكربن أبي سمال عن داودبن فرقد، عن عبدالأعلى مولى آل سام، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء أليس قد أتى الله تعالى بني أمية الملك قال «ليس حيث تذهب إليه إنّ الله تعالى اتانا الملك وأخذته بنو أمية بمنزلة الرجل يكون له الثوب، فيأخذه الآخر فليس هو للذي أخذه».

۱۷۰-۷۱ (الكافي - ۲۳٤:۸ ذيل رقم ۳۱۱) السرّاد، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول «ثلاثة هم شرار الحلق ابتلى بهم خيار الحلق: أبوسفيان بن حرب أحدهم قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وعاداه ومعاوية قاتل علياً عليه السلام وعاداه ويزيد بن معاوية لعنه الله قاتل الحسين بن عليّ عليها السلام وعاداه حتّى قتله».

١٤-٧١٢ (الكافي - ١٦٧٠٨ رقم ١٨٧) سهل عن يعقوب بن يزيد أو غيره عن الكافي عبدالله عليه السلام عن سليمان كاتب علي بن يقطين عمّن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام وابنته قال «إن الأشعث بن قيس شرك في دم أميرالمؤمنين عليه السلام وابنته

۲٤٠

جعدة سمّت الحسن ومحمّد ابنه شرك في دم الحسين عليها السلام» .

#### بيان:

الأشعث هذا هو الكندي الساكن بالكوفة ارتد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلّم في ردة اهل ياسر وزوّجه ابو بكر أخته وكانت عوراء فولدت له محمداً وكان من اصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام وكان معه صلوات الله عليه بصفين وحارب معاوية، ثم ارتد وصار رأس الخوارج، فقتل فيهم وابنته جعدة هي المسماة باسهاء وقصّتها مع الحسن مشهورة وابنه محمد هو الذي قاتل مسلم بن عقيل بالكوفة، ثم الحسين عليه السلام بكربلاء.

١٥-٧١٢ (التهذيب-٤٠١٤ ارقم ٤١٠) إبن عقدة، عن محمد بن المفضّل، عن الوشّاء، عن عبدالكريم بن عمرو الخثعمي ، عن ابن أبي يعفور ومعلّى بن خنيس، عن ابي الصامت، عن ابي عبدالله عليه السلام قال «أكبرالكبائر سبع: الشّرك بالله العظيم وقتل النفس التي حرّم الله عزّ وجلّ إلّا بالحقّ وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين وقذف المحصنات. والفرار من الزّحف. وإنكار ماأنزل الله عزّ وجل فامّا الشرك بالله العظيم، فقد بلغكم ماأنزل الله فينا وما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فردّوه على الله وعلى رسوله. وأمّا قتل النفس الحرام فقتل الحسين عليه السلام وأصحابه وأمّا أكل أموال اليتامى فقد ظلمنا فيئنا وذهبوا به وأمّا عقوق الوالدين، فانّ الله تعالى قال في كتابه النّبيّ أولى بالمُؤمنين مِنْ انفُسِهِمْ وَازْواجُهُ أمّها أمّها أمّها منه على قال في كتابه النّبيّ أولى بالمُؤمنين مِنْ انفُسِهِمْ وَازْواجُهُ أمّها أمّها أمّها منا في كتابه النّبيّ ولى بالمُؤمنين مِنْ انفُسِهِمْ وَازْواجُهُ أمّها أمّها منه منا على الله على قال في كتابه النّبيّ أولى بالمُؤمنين مِنْ أنفُسِهِمْ وَازْواجُهُ أمّها أمّها منا في كتابه النّبيّ ولى يالمُؤمنين مِنْ أنفُسِهِمْ وَازْواجُهُ أمّها أمّها منا في كتابه النّبيّ والله يالمُؤمنين مِنْ أنفُسِهِمْ وَازْواجُهُ أمّها أمّها منا في كتابه النّبيّ والى يالمُؤمنين مِنْ أنفُسِهِمْ وَازْواجُهُ أمّها أمّها أمّها منا في كتابه النّبيّ والمُؤمنين مِنْ أنفُسِهِمْ وَازْواجُهُ أمّها أمّها منا في كتابه النّبي وأمل يالمُؤمنين مِنْ أنفُسِهِمْ وَازْواجُهُ أمّها أمّها أمّها أمّها أمّها أمّها أمّها أمّها أمّا أموال في كتابه النّبي أولى يالمُؤمنين مِنْ أنفير المُلّي الله أمّا أمّا الله في كتابه النّبي أمن أمّا الله أمراك المنافية أمّا أمّا الله أمراك الله أمراك الله أمراك أمراك

١ كندة بالكسر ويقال كندى لقب ثوربن عفير أبي حيّ من اليمن لأنّه كند أباه النعمة ولحق باخوانه «قاموس».

٢. عمر الختمى الكافي المطبوع .

٣. الاحزاب /٦

اب لهم فعقوه في ذريته وفي قرابته. وأمّا قذف المحصنات فقد قذفوا فاطمة عليها السلام على منابرهم. وأمّا الفرار من الزحف، فقد أعطوا اميرالمؤمنين عليه السلام البيعة طائعين غير مكرهين، ثمّ فرّوا عنه وخذلوه. وأمّا انكار ماانزل الله عزّ وجل فقد انكروا حقنا وجحدوا له وهذا مما لايتعاجم فيه احد والله يقول إنْ تَجْتَيْبُوا كَبَائرَما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّر عَنْكُمْ سَيّاتِكُمْ وَتُدْخِلكُمْ مُدْخَلاً كَرِعاً» ال

# بيان:

يأتي تفسير النيء في ابواب الخمس من كتاب الزكاة انشاء الله تعالى والتعاجم التجاهل يعني لايسع لأحد ان يتجاهل فيه .

١٦-٧١٤ (الفقيه-٣١١٥ رقم ٤٩٣١) على، عن عمّه، عن ابي عبدالله عليه السلام قال «إنّ الكبائر سبع فينا انزلت ومنّا استُحلّت فأولها الشرك بالله العظيم وقتل النفس الّتي حرم الله وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين وقذف المحصنة والفرار من الزّحف وانكار حقّنا. فأمّّا الشرك بالله العظيم فقد انزل الله فينا ماأنزل وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فينا ماقال، فكذّبوا الله وكذّبوا رسوله فاشركوا بالله وأمّّا قتل النفس الّتي حرم الله فقد قتلوا الحسين عليه السلام وأصحابه. وأمّّا أكل مال اليتيم، فقد ذهبوا بفيئنا الذي جعله الله لنا، فاعطوه غيرنا. وأمّّا العقوق فقد أنزل الله تعالى في كتابه، فقال النبي أولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم، فعقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في ذريته وعقوا امّهم خديجة في ذريتها. وأمّّا قذف المحصنة، فقذفوا فاطمة عليهاالسلام على منابرهم. وأمّا ذريتها. وأمّّا قذف المحصنة، فقذفوا فاطمة عليهاالسلام على منابرهم. وأمّا

الوافيج ٢ ٢

الفرار من الزحف فقد أعطوا أميرالمؤمنين عليه السلام بيعتهم طائعين غير مكرهين ففرّوا عنه وخذلوه وأمّا انكار حقنا فهذا مما لايتنازعون فيه».

- ١٠٧٠ (الكافي ١٠٨٠ رقم ١٥٠) العدّة، عن سهل، عن صفوان بن يحيى، عن الحارث بن المغيرة قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام «لآخذنّ البريء منكم بذنب السّقيم ولمّ لاأفعل ويبلغكم عن الرجل مايُشينكم ويُشينني فتجالسونهم وتحدّثونهم، فيمرّ بكم المارّ، فيقول هؤلآء شرّ من هذا فلوأنكم إذا بلغكم عنه ماتكرهون زبرتموهم ونهيتموهم كان أبرّ بكم ويي» .
- ٧١٦- ٢ (الكافي ١٥٨:٨ رقم ١٥٢) سهل، عن ابن اسباط، عن العلاء، عن العلاء، عن عدم قال: كتب أبوعبدالله عليه السلام إلى الشيعة «ليعطفن ذو والسن منكم والنهى على ذوي الجهل وطلاب الرئاسة او ليصيبنكم لعنتى أجعين».
- ٧١٧-٣ (الكافي ١٦٢:٨ رقم ١٦٩) سهل، عن السرّاد، عن خطاب بن محمد، عن الحارث بن المغيرة قال: لقيني أبوعبدالله عليه السلام في طريق المدينة، فقال «من ذا حارث» قلت: نعم، قال «أما لأحملنّ ذنوب سفهائكم على علمائكم» ثمّ مضى، فأتيته، فاستاذنت عليه، فدخلت، فقلت: لقيتني. فقلت لأحملنّ ذنوب سفهائكم على علمائكم، فدخلني من فقلت لأحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم، فدخلني من ذلك أمر عظيم فقال «نعم، مايمنعكم إذا بلغكم من الرّجل منكم

٢٤٤ الوافي ج ٢

ماتكرهون ومايدخل علينا به الأذى أن تأتوه فتؤتبوه الوتعذّلوه وتقولوا له قولاً بليغاً» فقلت له: جعلت فداك ؛ اذا لايطيعونا ولايقبلون منّا، فقال «اهجروهم واجتنبوا مجالسهم».

٧١٧-٤ (الكافي - ٢٢٩ : ٢٩٣ رقم ٢٩٣) حميد، عن ابن سماعة عن ومراك في الله الله الله ومراك الله عليه السلام ومراك الله عبداً حبّبنا إلى النّاس ولم يُبغّضنا إليهم أما والله لويُروون على الله عبداً كلامنا لكانوا به أعزّ ومااستطاع أحد أن يتعلق عليهم بشيء ولكن أحدهم يسمع الكلمة فيحظ إليها عشراً».

١٧١-٥ (الكافي - ٣٧٣ رقم ٥٦١) الثلاثة ومحمد، عن ابن عيسى، عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن الحسين احمد المنقري، عن يونس بن ظبيان قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام ألا تنهي هذين الرجلين عن هذا الرجل، فقال «من هذا الرجل؟ ومن هذان الرجلان؟» فقلت: ألا تنهي حجر بن زائدة وعامر بن جذاعة، عن المفضل بن عمر فقال «يايونس؛ قد سألتها أن يكفّا عنه، فلم يفعلا، فدعوتها وسالتها وكتبت إليها وجعلته حاجتي إليها، فلم يكفّا عنه، فلاغفر الله لها فوالله لكُثيّرُ عزّة أصدق في مودّته منها فها ينتحلان من مودّتي حيث يقول:

١ . أنَّبه: أنَّفه ولامه. وكذا تعذلوه ايضاً .

٢ . وهيب مصغراً وهو المذكور في ج٦ ص١٩٩ مجمع الرجال عن (ق) و(ست) و(جش) وهو صاحب كتاب
 تفسير القرآن وكتاب في الشرائع مبوب وثقة النجاشي «ض.ع» .

٣. في الاصل اورده مجهولاً وقال في المرآة (لويتروون) هذا على مذهب من لايجزم بـ «لو» وان دخلت على
 المضارع لغلبة دخولها على الماضي أى لولم يغيروا كلامنا ولم يزيدوا فيها لكانوا بذلك اعزّ عند النّاس...
 «ض.ع».

آلا زَعَمتْ بالغيبِ آلَّا أُحبّها إذا آنا لَم يَكُرُم عَلَى كريمُها الله وَعَلَى كريمُها الله والله لو أحبّاني لأحبّا من أحبّ .

# بيان:

كُتَيِّر بضم الكاف وتشديد الياء تصغير كثير اسم رجل شاعر عاشق لعزة بفتح المهملة ثم المعجمة المشددة وهي في الأصل بنت الظبية سميت بها المرأة تشبيها ويُروى «لقد علمت» بدل «ألازعمت» .

١٧٧ - ٦ (الكافي - ٢٠٤١٨ رقم ٥٦٢) محمد عن ابن عيسى عن علي بن النعمان عن القاسم شريك المفضل وكان رجل صدق قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول «خلق ٢ في المسجد يشهرونا ويشهرون أنفسهم اولئك ليسوا منا ولانحن منهم انطلق فادارى واستر فيهتكون ستري هتك الله سترهم يقولون إمام، أما والله ماأنا بامام إلا لمن أطاعني، فاما من عصاني فلست له بامام، لِمَ يتعلقون باسمى ألا يلقون اسمي من أفواههم فوالله لا يجمعني الله واتاهم في دار».

١ الازعمت أي قالت أوزعمت «بالغيب» أي غائبة عنى. أي انها تعلم انى اذا لم اكن محبّاً لمن يحبها لم اكن محبّاً لما كن محبّاً لها. «المرآة».

٢ ـ حلق. في الكافي المطبوع .

# -۲۶۔ باب الدولات

١-٧٢١ (الكافي - ١٠٨١ رقم ١٥٣) محمد بن أبي عبدالله ومحمد بن الحسن جميعاً، عن صالح بن ابي حمّاد، عن أبي جعفر الكوفي، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إن الله تعالى جعل الدّين دولتين: دولة لآدم عليه السلام ودولة لابليس، فدولة آدم هي دولة الله تعالى، فاذا أراد الله تعالى أن يعبد علانية أظهر دولة آدم. وإذا أراد أن يعبد سرّاً كانت دولة إبليس، فالمذيع لما أراد الله ستره مارق من الدين».

٧٢١- ٢ (الكافي - ١٠ ٣٤١ رقم ٣٥٥) محمد، عن ابن عيسى والقميان جميعاً، عن علي بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن زرارة قال: كان أبو جعفر عليه السلام في المسجد الحرام، فذكر بني المُّيَّة ودولتهم، فقال له بعض اصحابه: إنَّا نرجو أن تكون صاحبهم وأن يظهر الله تعالى هذا الأمر على يدك فقال «ماأنا بصاحبهم ولايسرّني أن أكون صاحبهم إنّ أصحابهم أولاد الزَّنا إنّ الله تعالى لم يخلق منذ خلق السماوات والارض سنين ولاأتياماً أقصر من سنيهم وأيّامهم إنّ الله تعالى يأمر الملك الذي في يده الفلك فيطويه طيّاً».

#### سان:

لعلّ السّر في ذلك أنّ المدّة التي تمضي في السرور والنّشاط تمضي سريعاً

على صاحبها لأنّه يتمنّى طولها والّتي تمضي في الحزن والمقاساة تمضي بطيئاً على صاحبها لأنّه يتمنى قصرها وهذا أمر معروف مشهور يذكر كثيراً على ألسنة الشعراء كها قال قائلهم:

ليلي وليلى نفى نومسي اختلافها بالطّول والطّول ياطوبى لو اعتدلا يجود بالطول ليلي كلما بخلت بالطّولِ ليلى وان جادت به بخلا

٣- ٧٢٧ (الكافي - ١٠ ٣٣١ رقم ٥٠٥) حميد، عن عبيد الله بن احمد الدهقان، عن الطّاطري، عن محمد بن زياد بيّاع السابري عن ابان عن صباح بن سيّابه، عن المعلّى بن خنيس قال: ذهبت بكتاب عبدالسلام بن نعيم وسَدير أ وبكتب غير واحد إلى أبي عبدالله عليه السلام حين ظهرت المُسَوّدة قبل أن يظهر ولد العباس بأنا قد قدرنا أن يؤول هذا الأمر إليك فا ترى؟ قال فضرب بالكتب الأرض ثم قال «أفّ، أفّ ماأنا لمؤلآء بامام أما يعلمون أنه إلى أن يقتل السفياني».

# بيان:

«بانًا قد قدرنا» بيان للمكتوب في تلك الكتب والبارز في أنّه يرجع إلى استمرار الدولة الباطلة .

١٧٢٤ عن صالح بن السندي، عن السندي، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عن عنبسة عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال «إنّ الله تعالى إذا أراد فناء دولة قوم أمر الفلك، فأسرع السير، فكانت على مقدار مايريد».

١ ـ بفتح السين المهملة .

٥٧٧- ٥ (الكافي - ١٠ ٢٧١ رقم ٤٠٠) العدّة، عن البرقي، عن عثمان، عن أبي اسحاق الجرجاني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إنّ الله تعالى جعل لمن جعل له سلطاناً أجلاً ومدّة من ليالي وأيّام وسنين وشهور فان عدلوا في الناس أمر الله تعالى صاحب الفلك أن يبطيء بادارته، فطالت أيامهم ولياليهم وسنونهم أوشهورهم وإن جاروا في الناس ولم يعدلوا أمر الله صاحب الفلك، فاسرع في إدارته، فاسرع لياليهم وأيّامهم وسنيهم وشهورهم وقد وفي لهم تعالى بعدد اللّيالي والشهور».

٦-٧٢٠ (الكافي - ٢٢٤:٨ رقم ٢٨٤) عمد، عن احمد، عن السرّاد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «لم تزل دولة الباطل طويلة ودولة الحق قصيرة» .

# بيان:

لاتنافي بين هذا الحديث وماقبله لأنّ المراد بهذا أنّ عدد اللّيالي والشهور في مدة مدّة دولة الباطل كثير بالاضافة إلى دولة الحق، وإن كانت تمضي في مدة قصيرة.

٧٢٧ - ٧ (الكافي - ٢١٢: ٨ رقم ٢٥٧) الثلاثة، عن المفضل بن مزيد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: أيام عبدالله بن علي قد اختلف هؤلآء فيا بينهم فقال «دع ذا عنك إنّا يجيء فساد أمرهم من حيث بدا صلاحهم».

٨-٧٢٨ (الكافي - ٨: ٢٩٥ رقم ٢٥٢) محمد، عن أحمد، عن الحسين، عن حماد عن الحسين بن الختار، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال «كلّ راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يُعبد من دون الله تعالى».

# -۲۷۔ باب النوادر

١-٧٢٩ (الكافي - ٨٠٠٨ رقم ٥١) محمد، عن احمد، عن علي بن الحكم، عن حسّان بن أبي علي أ قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول «لا تذكروا سرّنا بخلاف علانيتنا ولاعلانيتنا بخلاف سرّنا، حسبكم أن تقولوا مانقول وتصمتوا عمّا نصمت، إنّكم قد رأيتم أنّ الله تعالى لم يجعل لأحدٍ من الناس في خلافنا خيراً إنّ الله تعالى يقول .. قَلْيَحْذَرِ النّذينَ يُخَالِفُونَ عَنْ آمْرِهِ أَنْ تُصيبَهُمْ فِيثُنَةُ آوْيُصيبَهُمْ عَذَابٌ آليمٌ ٢».

### بيان:

يعني لا تظهروا للناس ما نكتمه عنهم ولا تقولوا لهم إنّ سرّنا غير موافق لعلانيتنا وإنّا نَكتمُ عنهم غير ما نظهر لهم ونظهر غير ما نَكتمُ فانّ ذلك مفوّت الصلحة التقية الّتي بها بقاؤنا وبقاء أمرنا بل كونوا على مانحن عليه قائلين مانقول، صامتين عمّا نصمت، موافقين لنا غير مخالفين عن أمرنا.

٢ - ٧٣٠ (الكافي - ٨:٤٥٢ رقم ٣٥٩) الاثنان، عن الوشّاء، عن محمد بن الفضيل، عن الثّمالي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول «ماأحد من

١ حسان هذا هو المذكور في مجمع الرجال ج ٢ ص ١٤ عن (ق) بعنوان «حسان بن المعلم وكذلك اورده بهذا العنوان (حسان بن المعلم) في ج ١ ص ١٨٧ جامع الرواة واشار إلى هذا الحديث عنه «ض ع» .
 ٢ . النور/ ٦٣ .

هذه الأمَّة يدين بدين ابراهيم عليه السلام إلَّا نحن وشيعُتنا ولا هُدِيَ من هذه الأمة إلَّا بنا ولاضل من ضل من هذه الأمة إلَّا بنا ولاضل من ضل من هذه الأمة إلَّا بنا .

٣- ٧٣١ (الكافي) أبان، عن محمدبن مروان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن مسألة فآبى أن يجيبني، قال: فقلت: رحمة الله على أبي جعفر أما والله إن كان أبي على أبي جعفر أما والله إن كان أبي ليقول يا بني والله ليمنعني التوم أهل العراق على فراشي، ثم قال يامحمد؛ لنحتبسك يامحمد فيا بينك وبين الله».

#### بيان:

أشار السّائل بترحمه لأبي جعفر عليه السلام إلى أنّه كان يجيبه عن مسائله فأخبره عليه السلام أنّ أباه عليه السلام كان في بلاء وعناء من أهل العراق «ليمنعني» أي عن الاستراحة بالنوم وذلك لكثرة دخولهم عليه وسؤالهم عمّا لا يعنيهم «لنحتبسك» لنقيمك محتبساً حتى تتفكر وتنصفنا من نفسك لتعلم أنّ الحق معنا إذ لانجيب عن كلّ ماسئيلناعنه.

١. لم نظفر بهذه الرواية في الكافي مستعجلاً «ض .ع» .

#### بيان:

لعلّ المرداس كناية عن العباس «ناواهم» عاداهم «انزلوه» اي من الحصن آخر ابواب وجوب الحجة ومعرفته وحقوقه وكونه مبتلى ومبتلى به والحمد لله أوّلاً وآخراً.

# أبواب العهود بالحجج والنصوص عليم صلوات الله عليهم

# أبواب العهود بالحجج والنصوص عليهم صلوات الله عليهم

# الآسات:

قال الله سبحانه إنَّما وَلِيُّكُمُ الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلوةَ وَيُوتُونَ الزَّكاوةَ وَهُمْ راكِعُونَ ١.

وقال عز وجل ياآيتُها الَّذينَ آمَنُوا أطيعُوا الله واطيعوا الرَّسُولَ وأُولِي الآفرِ مِنْكُمْ ٢.

وقال جلّ وعزّ يا اَيُّنها الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنْزِلَ النِّكَ مِنْ رَبِّكَ وانْ لَمْ نَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَالله يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ اِنّ الله لا يهدي الْقَومَ الكافرينَ ".

وقال جل ذكره إنَّما يُريدُ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ آهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ٤ .

وقال تعالى قَلْ تَعَالَوْا نَدْعُ آبْنَاءَنَا وَآبِنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَآنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهَلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ الله عَلَى الكَاذِبِينَ ٥.

#### سان:

قد مرّ الكلام في الآية الأولى في باب فرض طاعة الأئمة عليهم السلام ويأتي

١ ـ المائدة /٥٥

۲. النساء /٥٩

٣ . المائدة /٦٧

٤ . الاحزاب /٣٣

ه . آل عمران /٦١

أيضاً تفسيرها وتفسير سائر هذه الآيات في الأخبار انشاء الله تعالى وأريد «بالرجس» الشّك و«بالتطهير» التزكية عن الذنوب والخطايا المنبعثتين منه نزلت في آل العبا كما هو مشهور وعلى ألسنة الجمهور مذكور والخطاب في «تعالوا» إلى نصارى بني نجران حين أرادوا مباهلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم و«الابناء» كناية عن الحسنين و«النساء» عن فاطمة و«الأنفس» عن اميرالؤمنين عليهم السلام والقصة مشهورة .

# - ٢٨-باب أنّ الامامة عهد من الله تعالى معهود لواحد فواحد

١-٧٣٣ من عمر بن أبان، عن الوسّاء، عن عمر بن أبان، عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فذكروا الأوصياء وذكرت اسماعيل، فقال «لا، والله ياأبا محمد؛ ماذاك إلينا وماهو إلّا إلى الله ينزل واحداً بعد واحد».

#### بيان:

يعني باسماعيل ابنه عليه السلام ومعنى ذكره له أنّه هل يوصي له بالامامة بعده؟ .

٢ - ٧٣٤ عن الحسين، عن البي الحسين، عن البي أبي عمد، عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عمرو بن الأشعث .

(الكافي - ٢٠٨١) الاثنان، عن محمد بن جهور، عن حمّاد بن عيسى، عن منهال، عن عمروبن الأشعث قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول «أترون الموصي منّا يوصي إلى من يريد لا والله ولكن عهد من الله ورسوله صلى الله عليه وآله لـرجـل فـرجـل حتى ينتهى الأمر إلى صاحبه».

٣-٧٣٥ (الكافي - ٢٠٩١) محمد، عن احمد، عن ابن أبي عمير، عن إبن بكير وجميل، عن عمروبن مصعب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول «أترون أنّ الموصي منّا يوصي إلى من يريد؟ لا والله ولكنّه عهد من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى رجل فرجل حتى انتهى إلى نفسه».

#### بيان:

يعني إلى نفس الموصى .

- ٧٣٦ \_ ٤ (الكافي ـ ٢:٧٧١) القميان، عن البرقي، عن فضالة، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «مامات عالم حتى يُعلمه الله تعالى إلى مَن يوصي» .
- ٧٣٧ ٥ (الكافي ٢٧٧١) محمد، عن محمد بن الحسين، عن السّراد، عن العلاء، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام قال «لايموت الامام حتى يُعْلَمَ من يكون مِن بعده فيوصي إليه».
- ٧٣٨ ٦ (الكافي ٢٧٧١) القميان، عن صفوان، عن معلّى أبي عثمان ١، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إِنّ الامام يعرف الامام الذي من بعده فيوصي إليه».
- ٧-٧٣٩ (الكافي ٢٠٨١) الاثنان، عن علي بن محمّد، عن بكربن

١ . هوالمذكور في ج٦ ص١١٢ مجمع الرجال عن (ق) و(ست) و(جش) بعنوان معلى بن عشمان أبو عثمان وعن (جش) وقيل إبن زيد الاحول وفي الخطوطين من الكافي معلى بن أبي عثمان «ض ع» .

صالح، عن محمدبن سليمان، عن عيم بن أسلم عن ابن عمّارعن أبي عبدالله عليه السلام قال «إِنّ الامامة عهد من الله تعالى معهود لرجال مسمّين ليس للامام أن يُزويها عن الذي يكون من بعده إنّ الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام أن اتّخذ وصيّاً من أهلك ، فانّه قد سبق في علمي أن لاأبعث نبيّاً إلا وله وصيّ من أهله وكان لداود أولاد عدة وفيهم غلام كانت امّه عند داود وكان لها محبّاً، فدخل داود عليه السلام عليها حين أتاه الوحي فقال لها: إنَّ الله عز وجل أوحلي إليّ يأمرني أن أتَّخذ وصيًّا من أهلي، فقالت له امرأته: فليكن ابني، قال ذاك أريد وكان السابق في علم الله المحتوم عنده أنه سليمان، فاوحى الله إلى داود أن لا تعجل دون أن يأتيك أمري فلم يابث داود أن ورد عليه رجلان يختصمان في الغنم والكرم فـأوحى الله إلى داود أن اجمع ولدك ، فمن قضى بهـذه الـقضية وأصاب فهو وصيك من بعدك ، فجمع داود عليه السلام وُلده فلمّا أن قصّ الخصمان قال سليمان عليه السلام: ياصاحب الكرم؛ متى دخلت غنم هذا الرّجل كرمك؟ قال دخلته ليلاً، قال قد قضيت عليك ياصاحب الغنم باولاد غنمك واصوافها في عامك هذا، ثمَّ قال له داود عليه السلام: فكيف لم تقض برقاب الغنم وقد قوم ذلك علماء بني إسرائيل، فكان ثمن الكرم قيمة الغنم؟ فقال سليمان إنّ الكرم لم يجتث من أصله وإنَّما المكل حِمله وهو عائد في قابل فأوحى الله تعالى إلى داود أنّ القضاء في هذه القضية ماقضى سليمان به ياداود؛ أردت أمراً وأردنا أمراً غيره، فدخل داود على امرأته فقال أردنا أمراً واراد الله امراً غيره ولم يكن إلَّا ماأراد الله تعالى، فقد رضينا بأمر الله وسلمنا ذلك وكذلك الأوصياء عليهم السلام ليس لهم أن يتعدّوا بهذا الأمر فيجاوزون صاحبه إلى غيره . الوافيج ٢

#### سان:

«يزويها» يصرفها و«الجتّ» انتزاع الشجر من أصله و«الحِمل» بكسر الحاء ما يحمله الشجر من الثمرة قال في الكافي معنى الحديث الأول أنّ الغنم لو دخلت الكرم نهاراً لم يكن على صاحب الغنم شيء لأنّ لصاحب الغنم أن يسرح غنمه بالنّهار ترعى وعلى صاحب الكرم حفظه وعلى صاحب الغنم أن يربط غنمه ليلاً ولصاحب الكرم ان ينام في بيته .

(الكافي - ٢٧٩:١) محمد والحسين بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن عليّ بن الحسين بن عليّ، عن اسماعيل بن مهران، عن أبي جيلة، عن معاذ بن كثير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إِنَّ الوصية نزلت من السّماء على محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم كتاباً لم ينزل على محمّد صلى الله عليه وآله وسلم كتاب مختوم إلا الوصية، فقال جبرئيل عليه السلام: يامحمد؛ هذه وصيَّتك في أمَّتك عند أهل بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «أي أهل بيتي ياجبرئيل؛ قال: نجيب الله منهم وذرّيته ليرثك علم النّبوة كما ورثه إبراهيم عليه السلام وميراثه لعليّ عليه السلام وذريتك من صلبه» قال «وكان عليها خواتيم قال: ففتح علي عليه السلام الخاتم الأول ومضى لما فيها، ثمَّ فبتح الحسن عليه السلام الخاتم الثاني ومضى لما أمَّر به فيها فلمّا توفّي الحسن عليه السلام ومضى فتح الحسين عليه السلام الخاتم الثالث، فوجد فيها أن قاتل فاقتل وتقتل واخرج بأقوام للشّهادة لاشهادة لهم إلّا معك قال، ففعل عليه السلام، فلمّا مضى دفعها إلى علي بن الحسين قبل ذلك ، ففتح الخاتم الرابع فوجد فيها أن اصمت واطرق لما حجب العلم، فلمّا توفّى ومضى دفعها الى محمّد بن علي عليها السلام، ففتح الخاتم الخامس، فوجد فيها أن فسر كتاب الله وصدّق أباك وورَّث ابنك واصطنع الامَّة وقم بحق الله تعالى وقل الحق في الخوف والأمن ولاتخش إلَّا الله، ففعل، ثمَّ دفعها إلى الذي يليه» قال: قملت له

جعلت فداك ؛ فأنت هو؟ قال: فقال «مابي إلا أن تذهب يامعاذ فتروي علي» قال: فقلت أسأل الله الذي رزقك من ابائك هذه المنزلة أن يرزقك من عقبك مثلها قبل الممات قال «قد فعل الله ذلك يامعاذ » قال: فقلت فن هو، جعلت فداك ؟قال «هذا الرّاقد وأشار بيده إلى العبد الصالح» وهوراقد.

#### يسان:

«كتاباً» يعني مكتوباً بخط إلهي مشاهد من عالم الأمركماأن جبرئيل عليه السلام كان ينزل عليه في صورة آدميّ مشاهد من هناك «نجيب الله» من التجابة بمعنى الكريم الحسيب كنتى به عن أميرالمؤمنين عليه السلام و«مضى لما فيها» على تضمين معنى الاداء ونحوه أي مؤدّياً أو ممتثلاً لما أمر به فيها و«اصطنع الامّة» ربّهم وأحسن إليهم «مابي إلا» أي مابي بأس في إظهاري لك بأنّي هو إلاّ مخافة أن تروي ذلك عليّ فاشتهر به.

الكافي - ١٠٠١) احمد ومحمد، عن محمد بن الحسين، عن احمد بن محمد، عن أبي الحسن الكناني، عن جعفر بن نُجيح الكِندي عن عمد، عن أبي الحسن الكناني، عن ابيه عن جده، عن أبي عبدالله عليه محمد بن احمد بن عبيد الله العَمري، عن ابيه عن جده، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إنّ الله تعالى أنزل على نبيّه عليه السلام أ كتاباً قبل وفاته فقال ياعمد؛ هذه وصيتك إلى النُّجبة أمن أهلك قال: وماالنُّجبة ياجبرئيل؛ فقال علي بن أبي طالب وولده عليهم السلام وكان على الكتاب خواتيم من ذهب، فدفعه النبيّ صلى الله عليه وآله إلى أميرالمؤمنين عليه السلام وأمره أن يفك خاتماً منه ويعمل بما فيه، ففك اميرالمؤمنين عليه السلام خاتماً وعمل بما فيه، ثمّ دفعه إلى ابنه الحسن عليه السلام عليه السلام خاتماً وعمل بما فيه، ثمّ دفعه إلى ابنه الحسن عليه السلام عليه السلام خاتماً وعمل بما فيه، ثمّ دفعه إلى ابنه الحسن عليه السلام

١ ـ كذا في الاصل وفي الكافي المخطوط «م» ولكن في الكافي المخطوط «خ» على نبيّه كتاباً .

٢ ـ النُّجَبَّة بضم النون وفتح الجيم والباء: السخي الكريم .

ففك خاتماً وعمل بما فيه، ثمّ دفعه إلى الحسين عليه السلام، ففك خاتماً فوجد فيه أن اخرج بقوم إلى الشهادة، فلاشهادة لهم إلاّ معك واشر نفسك لله تعالى، ففعل، ثمّ دفعه إلى عليّ بن الحسين عليها السلام، ففك خاتماً فوجد فيه أن اطرق واصمت وألزم منزلك واعبد ربّك حتى ياتيك اليقين ففعل، ثمّ دفعه إلى محمّد بن عليّ عليها السّلام. ففك خاتماً، فوجد فيه حدّثِ الناس وافتهم ولاتخافن إلاّ الله عزّ وجلّ، فانه لاسبيل لأحد عليك ثم دفعه إلى ابنه جعفر، ففك خاتماً، فوجد فيه حدّثِ الناس وافتهم وانشر علوم أهل بيتك وصدق آبائك الصّالحين ولاتخافن إلاّ الله تعالى وأنت في حرزٍ وأمان، ففعل، ثمّ دفعه إلى ابنه موسى عليه السلام وكذلك يدفعه موسى إلى الذي بعده، ثمّ كذلك أبداً إلى قيام المهديّ صلى الله عليهم.

#### بيان:

لعلّ الخواتيم كانت متفرّقة في مطاوي الكتاب بحيث كلّما نشرت طائفة من مطاويه إنتهى النشر إلى خاتم يمنع من نشر مابعدها من المطاوي إلّا أن يفضّ الحاتم «واشر نفسك» اي بِعها من الشّراء بمعنى البيع .

٧٤٧ - ٣ (الكافي - ٢٨١١) عمد، عن احمد، عن السرّاد عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال له حران جعلت فداك ؛ أرأيت ماكان من أمر علي والحسن والحسين عليهم السلام وخروجهم وقيامهم بدين الله عزّ وجلّ ومااصيبوا من قتل الطواغيت إيّاهم والظفر بهم حتى قتلوا وغلبوا؟ فقال أبو جعفر عليه السلام «ياحران؛ إنّ الله تبارك وتعالى قد كان قدر ذلك عليهم وقضاه وأمضاه وحتمه ، ثمّ أجراه فبتقدم علم ذلك اليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قام علي والحسن والحسن والحسين عليهم السلام وبعلم ضمت من صمت منّا» .

(الكافي - ٢٨١:١) الاثنان، عن احمد، عن الحارث بن جعفر، عن على بن اسماعيل بن يقطين، عن عيسى بن المستفاد أبي موسى الضرير، عن موسى بن جعفر عليها السلام قال «قلت لأبي عبدالله عليه السلام أليس كان أميرالمؤمنين عليه السلام كاتب الوصية ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المملى عليه وجبرئيل والملائكة المقربون عليهم السلام شهود؟ قال فأطرق طويلاً ثمَّ قال «ياأبا الحسن قد كان ماقلت ولكن حين نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمر نزلت الوصية من عند الله كتاباً مسجّلاً نزل به جبرئيل مع أمناء الله تبارك وتعالى من الملائكة، فقال جبرئيل يامحمد؛ مُرباخراج من عندك إلَّا وصيك لتقبضها منّا وتشهدنا بدفعك إيّاها إليه ضامناً لها يعني عليّاً عليه السلام، فأمر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم باخراج من كان في البيت ماخلا عليّاً وفاطمة فيما بين الستر والباب، فقال جبرئيل يامحمد؛ ربّك يقرئك السلام ويقول: هذا كتاب ماكنت عهدت إليك وشرطت عليك وشهدت به عليك واشهدت عليك به ملائكتي وكني بي يامحمد شهيداً. قال فارتعدت مفاصل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم وقال ياجبرئيل؛ ربيّ هو السلام ومنه السّلام وإليه يعود السّلام صدق عزّ وجلّ وبرّ، هات الكتاب، فدفعه إليه وأمره بدفعه إلى أميرالمؤمنين عليه السلام وقال له إقرأه فقرأه حرفاً حرفاً وقال ياعلي؛ هذا عهد ربّي تبارك وتعالى إليّ وشرطه على وأمانته وقد بلُّغت ونصحت وادّيت، فقال عليّ عليه السلام: وأنا أشهد لك بابي وأمي أنت بالبلاغ والنصيحة والصّدق على ماقلت ويشهد لك به سمعي وبصري ولحمي ودمي فقال جبرئيل وأنا لكما على ذلك من الشاهدين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ياعليّ؛ أخذت وصيّتي وعرفتها وضمنت لله ولي الوفاء بما فيها، فقال عليّ عليه السّلام: نعم، بأبي انت و أمّي عليّ ضمانها و على الله عوني و تـوفيقي على أدائها ، فقال رسول الله صلى الله عليه

وآله و سلّم يا على ؛ إِنَّى أربد أنَّ أشهد عليك بموافاتي بها يوم القيامة ، فقال على عبليه السلام: نبعه، أشهد فيقال النببي صلى الله عليه وآله: إنّ جبرئيل وميكائيل فيا بيني وبينك الآن وهما حاضران معها الملائكة المقرّبون لاشهدهم عليك. قال نعم؛ ليشهدوا وأنا بأبي وامّى الشهدهم فأشهدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان فيا اشترط عليه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم بأمر جبرئيل فيا أمره الله ١ عزّ وجلّ أن قال له ياعلي؛ تني بما فيها من موالاة من والى الله ورسوله والبراءة والعداوة لمن عادى الله ورسوله والبراءة منهم على الصبر منك على كظم الغيظ وعلى ذهاب حقَّك وغصب خسك وانتهاك حرمتك ، فقال نعم يارسول الله؛ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لقد سمعت جبرئيل عليه السلام يقول للنبي صلى الله عليه وآله يامحمد؛ عرّفه ٢ أنَّه تُثْتَهك الحرمة وهي حرمة الله وحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أن تُخضب لحيته من رأسه بدم عبيط. قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه: فصعقت حين فهمت الكلمة من الأمين جبرئيل حتى سقطت على وجهي وقلت: نعم قبلت ورضيت وإن إنتُهكت الحرمة وعُطلت السنن ومُزّق الكتاب وهدمت الكعبة وخُضبت لحيتي من رأسي بدم عبيط صابراً محتسباً أبداً حتى أقدم عليك ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة والحسن والحسين عليهم السلام وأعلمهم مثل ماأعلم أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا: مثل قوله؛ فختمت الوصية بخواتيم من ذهب لم تمسه النار ودفعت إلى أميرالمؤمنين عليه السلام» فقلت لأبي الحسن: بأبي أنت وأمتي ألا تذكر ماكان في الوصية؟ فقال «سنن الله وسنن رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم» فقلت: أكان في الوصية توثّبهم

١ ـ فيما أمرالله ـ في بعض نسخ الوافي وكذلك في الكافي المطبوع والمخطوط «م» .
 ٢ ـ اعلمه مكان عرفه في الكافي المخطوط «خ» ولفظة عرفه جعلها على نسخة .

۲۶۶ الوافي ج

وخلافهم على أمير المؤمنين عليه السلام، فقال «نعم. والله شيئاً شيئاً وحرفاً حرفاً أما سمعت قول الله عز وجل إنّا نَحْنُ نُحْى المَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَافَدَّمُوا وَاثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيءٍ آخْصَيْنَاهُ فِي إمامٍ مُبِين الله عليه لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين وفاطمة عليها السلام أليس قد فهمتا ماتقدمت به إليكما وقبلتماه؟ فقالا بلى وصبرنا على ماساءنا وغاظنا» وفي نسخة الصفواني زيادة.

# بيان:

«قد كان ماقلت» يعني بعد مانزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم الأمر و«العبيط» الطري «لم تمسه النار» وذلك لأنّه كان من عالم الأمر والملكوت منزّها عن موادّ العناصروتراكيها و «التوثب» الاستيلاء على الشيء ظلماً.

١٧٤٥-٥ (الكافي - ٢٠٣١) على، عن ابيه، عن الأصمّ، عن أبي عبدالله البزاز، عن حريز قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام جعلت فداك ؛ البزاز، عن حريز قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام جعلت فداك ؛ ماأقلّ بقاء كم أهل البيت وأقرب الجالكم بعضها من بعض مع حاجة الناس إليكم؟ فقال «إنّ لكل واحد منّا صحيفة، فيها ما يحتاج إليه أن يعمل به في مدّته، فاذا انقضى مافيها ممّا امر به علم أنّ أجله قد حضر فأتاه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم ينعي إليه نفسه وأخبره بما له عند الله وانّ الحسين عليه السلام قرأ صحيفته التي أعطيها وفُسّر له مايأتي بنعي وبقي فيها أشياء لم تقض ٢ فخرج للقتال وكانت تلك الأمور التي بقيت أنّ فيها أشياء لم تقض ٢ فخرج للقتال وكانت تلك الأمور التي بقيت أنّ

۱ - پس /۱۲

٢ . أي لم يتعلق بها القضاء والحتم وكان في معرض البداء والواو للعطف على مافُسّر او للحال بتقدير قد «المولى صالح» .

الملائكة سألتِ الله في نصرته فأذن لها فكثت تستعد للقتال وتتا أهب لذلك حتى قتل، فنزلت وقد انقضت مدّته وقُتِل عليه السلام، فقالت الملائكة يارب؛ أذنت لنا في الانحدار وأذنت لنا في نصرته، فانحدرنا وقد قبضته، فاوحى الله تعالى اليهم أن الزموا قبره حتى تروه وقد خرج فانصروه وأبكوا عليه وعلى مافاتكم من نصرته، فاتكم قد خُصِّصتم بنصرته وبالبكاء عليه، فبكتِ الملائكة تعزياً وحزناً على مافاتهم من نصرته فاذا خرج يكونون أنصاره».

#### بيان:

«ينعي إليه نفسه» يخبره بموته «حتى تروه وقد خرج» إشارة إلى رجعته في زمان القائم عليها السلام روى الحسن بن سليمان الحلّي باسناده عن احمد بن عقبة عن أبيه عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه سُئلَ عن الرّجعة أحق هي؟ قال «نعم» فقيل مَن أوّل من يخرج؟ قال «الحسين عليه السلام يخرج على أثر القائم؟ قلت: ومعه النّاس كلّهم؟ قال «لا، بل كما ذكره الله في كتابه يَوْمَ يُنْفَخُ في الصّور فَتَا ثُونَ آفُواجاً ا قوم بعد قوم» .

وباسناده عنه عليه السلام قال «يقبل الحسين عليه السلام في أصحابه الذين وباسناده عنه عليه السلام قال «يقبل الحسين عليه السلام في أصحابه الذي قتلوا معه ومعه سبعون نبيّاً كما بُعثوا مع موسى بن عمران، فيدفع إليه القائم الخاتم فيكون الحسين عليه السلام هو الذي يلي غُسله وكفنه وحنوطه وابلاغه حفرته.

وباسناده عن المعلّى بن خنيس قال: قال لي أبوعبدالله عليه السلام «أوّل وباسناده عن المعلّى بن خنيس قال: قال لي أبوعبدالله عليه السلام فيملك حتى يسقط حاجباه على من يرجع إلى الدنيا الحسين بن علي عليها السلام فيملك حتى يسقط حاجباه على عينيه من الكبر وقد ذكر في معناها أخباراً كثيرة وقد استفاض اخبار الرجعة وتفاصيلها عنهم عليهم السلام في كتب كثيرة من أصحابنا بحيث لاسبيل إلى

انكارها ويأتي ذكر بعضها في أواخر هذه الأبواب انشاء الله ولها وجه وجيه عند ارباب العقول السليمة وليست بمخالفة لقوانين الحكمة كما يُظنّ وفي عزمي أن اكتب في تصحيحها وتأويلها رسالة اكشف عنها قناع الخفاء بحيث لايبتى لأحد فيها ريب فيؤمن بها أصحابنا عياناً كما آمنوا بالغيب. وقد قال أبوجعفر عليه السلام لأبي الصباح الكناني حيث سأله عنها «تلك القدرة ولا تنكرها إلا القدرية، لا تنكرها، تلك القدرة، لا تنكرها».

# -٣٠-باب مانص الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم

١ - ٧٤٥ (الكافي - ٢٨٦:١) على، عن العبيدي، وعليّ بن محمد، عن سهل، عن العبيدي، عن يونس، عن ابن مسكان، عن آبي بصير.

(الكافي-١: ٢٨٨) محمد، عن ابن عيسى، عن محمد بن خالدوالحسين، عن النضر عن يحيى بن عمران الحلبي، عن أيوب بن الحرّ وعمران بن علي الحلبي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله تعالى أطبعوا الله وأطبعوا الرّسول وأولى الأمر مِنكُم اقال فقال «نزلت في علي بن ابي طالب والحسن والحسين عليهم السلام» فقلت له إنّ الناس يقولون: فما له لم يسمّ علياً وأهل بيته عليهم السلام في كتاب الله عزّ وجلّ قال فقال «قولوا لهم إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم نزلت عليه الصلاة ولم يُسمّ الله تعالى لهم ثلاثاً ولاأربعاً حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم هو الذي فسر ذلك لهم ونزلت عليه الزكاة ولم يُسمّ لهم من كلّ أربعين درهماً درهم حتى كان رسول الله عليه وآله هو الذي فسّر ذلك لهم ونزل الحج فلم يقل لهم طوفوا أسبوعاً حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي فسّر ذلك لهم ونزلت أطبعوا الله واطبعوا الرسول وأولي الامر منكم ونزلت في علي والحسن والحسين (عليهم السلام) فقال وأولي الامر منكم ونزلت في علي والحسن والحسين (عليهم السلام) فقال

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عليّ من كنتُ مولاه فعليّ مولاه وقال أوصيكم بكتاب الله تعالى وأهل بيتي، فانّي سألت الله تعالى أن لايفرق بينها حتى يوردهما علي الحوض، فأعطاني ذلك وقال: لا تُعلّموهم فهم أعلم منكم. وقال: إنّهم لن يخرجوكم من باب هدى ولن يدخلوكم في باب ضلالة فلوسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يبين مَن أهل بيته لادّعاها آل فلان وآل فلان ولكن الله تعالى أنزل في كتابه تصديقاً لنبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم إنّما يُربدُ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ آهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطهيراً ا فكان على والحسن والحسين وفاطمة عليهم السلام فادخلهم رسول الله صلى الله عليه وآله تحت الكساء في بيت أمّ سلمة، ثمَّ قال اللَّهم إِنَّ لكل نبيَّ أهلاً وثَقَلاً وهؤلآء أهل بيتي وثَقَلي، فقالت أمّ سلمة ألستُ من أهلك؟ فقال إنَّك إلى خير ولكن هؤلاء أهلي وثَقَلَّي فلمَّا قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان علي عليه السلام أولى الناس بالناس لكثرة مابلغ فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإقامته للناس وأخذه بيده، فلمّا مضى على عليه السلام لم يكن يستطيع على ولم يكن ليفعل أن يدخل محمدبن علي ولاالعباس بن علي ولاواحداً من ولده إذاً لقال الحسن والحسين ان الله تعالى أنزل فينا كما أنزل فيك وأمر بطاعتنا كما أمر بطاعـتك وبلّغ فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم كما بلّغ فيك وأذهب عنا الرّجس كما أذهبه عنك. فلمّا مضى على عليه السلام كان الحسن أولى بها لكبره، فلمّا توقّى لم يستطع أن يدخل ولده ولم يكن ليفعل ذلك والله عز وجل يقول .. وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ ف كِناب الله. ٢ فيجعلها في ولده إذاً لقال الحسين امر الله بطاعتي كما أمر

١ . الاحزاب /٣٣

٢ . الاحزاب /٦ . و ـ الانفال /٧٥

بطاعتك وطاعة أبيك وبلّغ فيّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم كما بلّغ فيك وفي أبيك وأذهب الله عني الرجس كما أذهب عنك وعن أبيك، فلمّا صارت إلى الحسين لم يكن احد من أهل بيته يستطيع أن يتعي عليه كما كان هويدّعي على أخيه وعلى أبيه لوأرادا أن يصرفا الامر عنه ولم يكونا ليفعلا، ثمّ صارت حين أفضت إلى الحسين عليه السلام، فجرى تأويل هذه الآية .. وَأُولُوا الأرْحام بَعْضُهُمْ آولى بِبَعْضٍ في كِتاب الله.. اثمّ صارت من بعد الحسين لعلي بن الحسين إلى محمد بن بعد الحسين لعلي بن الحسين إلى محمد بن عليّ الرجس هو الشّك والله لانشك في ربّنا أبداً».

#### ىيان:

«ان لايفرق بينها» أي يودّع علم الكتاب عندهم ولا يودع عند غيرهم يعني يجعل ألواح نفوسهم منتقشة بصور علم الكتاب وار واحهم خزانة لأسراره كما أن ألواح القرآن وروحه كذلك ولا يعطي أحداً المعرفة بالكتاب كلّه من دون أن يعطيه درجتهم والمعرفة بفضلهم وعلمهم، فعلم الكتاب كلّه لا يوجد إلّا عندهم ولا يحصل إلّا بمعرفتهم ونيل درجتهم والمعرفة بهم كما هم عليه لا تحصل إلّا من المعرفة بالكتاب كلّه، فن ادّعى المعرفة التامة بأحدهما من دون أن يكون له المعرفة بالآخر فقد كذب لأنّ الله سبحانه أجاب دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم في عدم الفرق بينها كما قال، فاعطاني ذلك، فهم المصدّقون للكتاب الحادون إليه والكتاب هو المصدق لهم الهادي إليهم حتى يوردهما الله على نبيّه الحوض والحوض كناية عن علم النبيّ الحيط بها وبعلمها، فعند ورودهما الحوض يصير علومهم كلها مع علم النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم علماً واحداً بل يصير العلم هناك عيناً والمعرفة مشاهدة، فلايبق للفرق مجال لاقتضائه كثرةً

وتعدداً وفي بعض ألفاظ الخطبة النبوية في غدير خم معاشر الناس إنّ علياً والطيبين من ولده هم الشَقَل الأصغر والقرآن هو الثَقَل الاكبر وكلّ واحد منبيء عن صاحبه لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض امناء الله على خلقه وحكّامه في أرضه، ثم قال بعد كلام طويل: القرآن يعرّفكم أنّ الائمة من ولد علي وولدي وعرّفتكم أنّ الائمة من وجلّ وجعّلها كلِمَةً وعرّفتكم أنّهم مني ومنه لأنه مني وأنا منه حيث يقول الله عزّ وجلّ وجعّلها كلِمَةً باقيةً في عَقَبه ١ وقلت: لن تضلّوا ماإن تمسّكتم بهم .

أقول: لعل السرّ في أصغريتهم بالنسبة إلى القرآن استفادة علمهم من القرآن وتغذّيهم الرّوحاني به وإن صاروا مثله بعد الكمال. كما قال اميرالمؤمنين «أنا كلام الله الناطق» والثَقَل بالتحريك الشيء النفيس المصون و«كان الحسن أولى بها» يعني من الحسين «لكبره» يعني في السّن مع انها كانا سيان ٢ في غيره و«الله تعالى يقول» هذه جملة معترضة معناها أنه لوأدخل ولده لكان له وجه لأنّ الله يقول .. وأولوا الآزحام بَعْضُهُمْ آؤلى بِبَعْضِ في كِتاب الله.. ٣ والولد أولى في الرحم من الأخ «أن يدعي عليه» يعني يقول له أمر الله بطاعتي إلى آخر ماقال لأبيه وأخيه لأنّه عليه السلام هو آخر اهل البيت المنصوص عليهم بالخصوص والحضور.

٢٠٧٤٦ (الكافي - ٢٠١١) محمد، عن أحمد ومحمد بن الحسين جميعاً، عن إبن بزيع .

(الكافي - ٢٩١:١) الاثنان، عن محمدبن جمهور، عن إبن بزيع، عن بزرج، عن أبي الجارود قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول

١. الزخرف /٢٨

٢. سيبن «ط» «عش»

٣ . الاحزاب /٦ ـ و ـ الانفال /٥٧

«فرض الله تعالى على العباد خساً أخذوا أربعاً وتركوا واحدة» قلت آتسميهن لي جعلت فداك ؟، فقال «الصلاة وكان الناس لايدرون كيف يصلّون؟ فنزل جبرئيل عليه السلام فقال يامحمد؛ أخبرهم بمواقيت الصلاة، ثم نزلت الزكاة، فقال يامحمد؛ أخبرهم من زكاتهم ماأخبرتهم من صلاتهم ثمَّ نزل الصّوم، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم إذا كان يوم عاشوراء بعث إلى ماحوله من القرى، فصاموا ذلك اليوم، فنزل شهر رمضان بين شعبان وشوال ثم نزل الحج، فنزل جبرئيل عليه السلام فقال أخبرهم من حجهم ماأخبرتهم من صلاتهم وزكاتهم وصومهم ثم نزلت الولاية وإنَّما أتاه ذلك في يوم الجمعة بعرفة أنزل الله تعالى .. ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَٱتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَى.. ١ وكان كمال الدّين بولاية علي بن ابي طالب عليه السلام؛ فقال عند ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمتى حديث عهد بالجاهلية ومتى أخبرتهم بهذا في ابن عممي يقول قائل ويقول قائل، فقلت في نفسي من غير أن ينطق به لسانه فاتتني عزيمة من الله تعالى بَثْلَةٌ أُوعَدني إِن لم أُبلّغ أَن يعذّبني فنزلت يااَيُّهَا الرَّسُولُ بَلّغُ مَا أَنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَالله يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ الله لا يَهْدِي القَوْمَ الكافرينَ ٢ فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيد علي عليه السلام وقال «ياايها الناس إنّه لم يكن نبيّ من الأنبياء ممّن كان قبلي إلّا وقد عمره الله ثم دعاه فأجابه، فأوشك أن أدعى، فأجيب وأنامسؤول وأنتم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟ فقالوا نشهد أنَّك قد بلَّغت ونصحت وأدَّيت ماعليك، فجزاك الله أفضل جزاء المرسلين، فقال اللهم اشهد ثلاث مرات، ثمَّ قال يامعشر المسلمين؛ هذا وليَّكم من بعدي فليبلِّغ الشاهد

١ . المائدة /٣

٧ . المائدة /٧٧

منكم الغائب» قـال ابوجعفر عليـه السلام «كان والله امين الله على خلقه وغيبه ودينه الذي ارتضاه لنفسه، ثمَّ إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم حضره الذي حضره، فدعا عليّاً فقال ياعلى؛ إنّى أريد أن اتمينك على ماائتمنني الله عليه من غيبه وعلمه ومن خلقه ومن دينه الذي ارتضاه لنفسه، فلم يشرك والله فيها يازياد أحداً من الخلق، ثمَّ إنَّ علياً عليه السلام حضره الذي حضره، فدعا ولده وكانوا اثني عشر ذكراً، فقال لهم: يابَنيّ إِنّ الله تعالى قد أبى إلا أن يجعل في سنّةً من يعقوبَ وإن يعقوب دعا ولده وكانوا إِثني عشر ذكراً فاخبرهم بصاحبهم ألا وإنّي أخبركم بصاحبكم، ألا إنّ هذين إبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم الحسن والحسين عليها السلام، فاسمعوا لهما وأطيعوا ووازروهما، فانَّى قد ائتمنتها على ماائتمنني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما ١ ائتمنه الله عليه من خلقه ومن غيبه ومن دينه الذي ارتضاه لنفسه، فاوجب الله لهما من علي عليه السلام ماأوجب لعلي عليه السلام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يكن لأحد منها فضل على صاحبه إلا بكبره وإنّ الحسين عليه السلام كان إذا حضر الحسن عليه السلام لم ينطق في ذلك المجلس حتى يقوم، ثمَّ إِنَّ الحسن عليه السلام حضره الذي حضره، فسلَّم ذلك إلى الحسين عليه السلام، ثم إِنَّ حسيناً عليه السلام حضره الذي حضره، فدعا ابنته الكبرى فاطمة بنت الحسين، فدفع إليها كتاباً ملفوفاً ووصية ظاهرة وكان على بن الحسن عليها السلام مبطوناً لايرون إلا أنَّه لما به فدفعت فاطمة الكتاب إلى عليّ بن الحسين عليها السلام، ثمَّ صار والله ذلك الكتاب إلينا».

#### يسان:

إنّا كان كمال الدين بولاية على عليه السلام لأنّه لمّا نُصب للناس وليّاً وأقيم لهم إماماً صار معوّلهم على أقواله وأفماله في جميع ما يحتاجون إليه في أمر دينهم، ثمّ على خليفته من بعده وهكذا إلى يوم القيامة، فلم يبق لهم من أمر دينهم مالا يمكنهم الوصول إلى علمه لأنّ كلاً منهم صلوات الله عليهم مليءٌ باصدار ماورد عليه من أمر الدين كائناً ماكان، فكمل الدين بهم وتمّت النعمة بوجودهم واحداً بعد واحد صلوات الله عليهم ولله الحمد على ماها،انا وله الشكر على ماأولانا.

وفي بعض الفاظ هذه الخطبة النبوية، فعليّ وليكم الذي نصبه الله بعدي المين المخطه إنّه مني وأنا منه إنه يخبركم بما تسألون عنه ويبيّن لكم مالا تعلمون، إنّ الحلال والحرام أكثر من أن أحصيها فآمر بالحلال وأنهى عن الحرام في مقام واحد. فأمرت أن الحذ عليكم البيعة بقبول ماجئت به عن الله عزّ وجلّ في علي أميرالمؤمنين والأئمة من بعده اللّذين هم متي ومنه «حديث عهد» أي قريب عهد من الحدوث وفي بعض النسخ حديثوا عهد بالجمع «يقول قائل ويقول قائل» يعني يعترضون عليّ باللّم والكيف حسداً وحميّة «عزيمة من الله» أي آية حتم لارخصة فيها «بتلة» بالموحدة ثم المثناة الفوقانية أي جازمة مقطوع بها غير مردودة «كان فيها «بتلة» يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم «فلم يشرك والله فيها» الامانة أحداً من الخلق لاهواه ولاغيره «يازياد» معترض وزياد هواسم أبي الحارود بن المنذر الراوي للحديث وهو الذي ينسب إليه الجارودية و«وازروهما» من الموازرة بمعنى المعاونة وتحمّل الأثقال «كتاباً ملفوفاً» كان قد كتب فيه كل ما علية إليه الماسن عليها السلام ما يحتاج إليه المناس كما يأتي في باب النّص على عليّ بن الحسين عليها السلام ما علية المناس كما يأتي في باب النّص على عليّ بن الحسين عليها السلام ما علية المناس كما يأتي في باب النّص على عليّ بن الحسين عليها السلام

ولعلّه كان فيه الأسرار التي لاينبغي أن يطلع عليها الخالفون بل غير أهل البيت عليهم السلام و«وصية ظاهرة» أي كتاباً كتب فيه أنّه وصيّه وهو اولى باموره من غيره وبالجملة مالاينبغي ستره بل يجب اظهاره للناس ليعرف شيعته بهذه العلامة امامته كما مرّبيانه في باب مايجب على الناس عند مضيّ الامام وباب دلائل الحجية «لايرون إلا أنّه لما به» من الراي أي لايعتقدون إلا انّه متهيؤلماينزل به يعني الموت وبالجملة هذه الكلمة كناية عن الاشراف على الموت ويتكرر في الحديث وأراد بالكتاب في الموضعين الملفوف ولم يتعرض للوصية الظاهرة لأنّ الاحتياج إليها إنّا كان في ذلك الوقت خاصة .

٧٤٧-٣ (الكافي - ٢٠٩١) الثلاثة، عن ابن اذينة، عن زرارة والفضيل وبكيربن أعين ومحمد والعجلي وأبي الجارود جميعاً، عن أبي جعفر عليه السلام قال «أمر الله تعالى رسوله بولاية عليّ وانزل عليه إنّا وليّكُمُ الله وَرَسُولُهُ واللّذِينَ المنوا اللّذِينَ يُقيمُونَ الصّلوةَ وَيُوثُونَ الزّكوة .. ١ وفرض ولاية أولي الأمر فلم يدروا ماهي، فأمر الله عمداً صلى الله عليه وآله وسلم أن يفسر لهم الولاية كما فسر لهم الصّلاة والزكاة والصّوم والحجّ، فلما أتاه ذلك من الله ضاق بذلك صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتخوّف أن يرتدوا عن دينهم وان يكذّبوه، فضاق صدره وراجع ربّه تعالى، فأوحى الله إليه ياآيثها الرّسُولُ بَلّغ ما أنْزِلَ إلَيْكَ مِنْ رَبّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلْغَتْ رِسالتَهُ والله بولاية علي عليه النّاس .. ٢ فصدع بأمر الله تعالى، فقام صلى الله عليه وآله بولاية علي عليه السلام يوم غدير خم، فنادى الصلاة جامعة وأمر الناس أن يبلّغ الشاهد الغائب» قال عمر بن اذينة قالوا جميعاً غير أبي الجارود وقال أبو جعفر عليه الغائب» قال عمر بن اذينة قالوا جميعاً غير أبي الجارود وقال أبو جعفر عليه الغائب» قال عمر بن اذينة قالوا جميعاً غير أبي الجارود وقال أبو جعفر عليه

١ . المائدة /٥٥

٢ . المائدة /٧٢

السلام «وكانت الفريضة تنزل بعد الفريضة الأخرى وكانت الولاية آخر الفرائض، فأنزل الله تعالى .. آليوم آكُمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَآتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعمَى .. \ قال أبو جعفر عليه السلام يقول الله لاأنزل عليكم بعد هذه فريضة قد اكملت لكم الفرائض» .

#### بيان:

«الصّلاة جامعةً» منصوب على الاغراء أي الزموا الصّلاة حال كونها في جماعة والغرض من هذا النداء أن يجتمع الناس إلى استماع ماانزل الله تبارك وتعالى في على عليه السلام .

الكافي - ١٠٨١) الاثنان، عن احمد بن محمد، عن الحسن بن عمد الماشمي، عن ابيه عن احمد بن عيسى، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله تعالى إنّا وَلِيّكُم الله وَرسُولُهُ والّذينَ امنوا.. ٢ قال إنّا يعني أولى بكم أي أحق بكم وبأموركم ٣ وأنفسكم وأموالكم الله ورسوله «واللذين امنوا» يعني علياً واولاده الأغة عليهم السّلام الى يوم القيامة، ثمّ وصفهم الله عزّوجل فقال .. الذين يُقيمونَ الصلوة ويُوثُونَ الزّكوة وَهُم راكِعُونَ ٤ وكان أميرالمؤمنين عليه السلام في صلاة الظهر وقد صلّى ركعتين وهو راكع وعليه حلّة قيمتها ألف دينار وكان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم قد كساه إيّاها وكان النجاشي أهداها له، فجاء سائل فقال: السّلام عليك ياوليّ الله وأولى بالمؤمنين من أنفسهم تصدّق على مسكين، فطرح الحلّة إليه وأومى بيده إليه أن احملها،

١. المائدة /٣

٢. المائدة /هه

۳. احق بكم باموركم «ف»

٤ ـ المائدة /٥٥

الوافي ج ٢ ٢٧٨

فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية وصير نعمة اولاده بنعمته، فكل من بلغ من اولاده مبلغ الامامة يكون بهذه النعمة مثله، فيتصدقون وهم راكعون والسائل الذي سأل أميرا لمؤمنين عليه السلام من الملائكة والذين يسألون الأئمة من أولاده يكونون من الملائكة».

#### بيان:

(روصيّر نعمة أولاده بنعمته) يعني أتى بصيغة الجمع بعد أن جعل نعمة أولاده شبهة بنعمته نظيرة لها منضمة إلها.

روى الشيخ الصدوق طاب ثراه في كتاب عرض الجالس باسناده عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السّلام في قول الله تعالى إنّا وَلِبُكُم الله وَرَسُولُهُ واللّذينَ آمنوا.. الآية اقال: إنّ رهطاً من اليهود أسلموا، منهم: عبدالله بن سلام وأسد وثعلبة وابن امين وابن صوريا، فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلّم، فقالوا: يانبيّ الله؛ إنّ موسى عليه السّلام أوصى إلى يوشع بن نون، فمن وصيّك يارسول الله ومَن وليّنا بعدك ؟ فنزلت هذه الآية إنّا وليّكم الله وَرَسُولُهُ والّذينَ آمنوا الّذينَ يُقيمُونَ الصّلوة ويُونُونَ الزّكُوةَ وَهُمْ راكمون اقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم «قوموا» فقاموا، فاتوا المسجد فاذا سائل خارج، فقال ياسائل؛ أما أعطاك أحد شيئاً قال نعم، هذا الخاتم قال من أعطاكه، قال أعطانيه ذلك الرجل الذي يصلّي قال: قال على أي حال أعطاك ؟ قال كان راكعاً، فكبّر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم على بن أبي طالب وكبّر أهل المسجد، فقال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم عليّ بن أبي طالب وليّكم بعدي قالوا رضينا بالله ربّاً وبالاسلام ديناً وبحمدٍ نبيناً وبعلي بن أبي وليّكم بعدي قالوا رضينا بالله ربّاً وبالاسلام ديناً وبحمدٍ نبيناً وبعلي بن أبي طالب وليّاً، فانزل الله تعالى وَمَنْ يَتَوَلَ الله وَرَسُولُهُ والدّينَ آمنُوا فَانَ حَرْبَ الله هُمُ الله الماليون».

۱ و ۲ . المائدة /٥٥ ۳ . المائدة /٥٦

فروى عن عمر بن الخطاب انّه قال والله لقد تصدقت باربعين خاتماً وأنا راكع لينزل في مانزل في عليّ بن ابي طالب فما نزل» .

٩٠-٦ (الكافي - ٢٩١١) عدد بن الحسن، عن سهل، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى عن صباح الأزرق، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: إنّ رجلاً من الختارية لقيني فزعم أنّ محمد بن الحنفية إمام، فغضب أبو جعفر عليه السّلام، ثمّ قال «أفلا قلت له؟» قال: قلت لا والله مادريت ماأقول، قال «أفلا قلت له أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أوصى إلى عليّ والحسن والحسين فلمّا مضى عليّ عليه السّلام أوصى إلى الحسن والحسين عليها السلام ولوذهب يزومها عنها لقالا السّلام أوصى إلى الحسن والحسين عليها السلام ولوذهب يزومها عنها لقالا

۲۸۰ الوافي ج

له نحن وصيان مثلك ولم يكن ليفعل ذلك وأوصى الحسن إلى الحسين ولوذهب يزويها عنه لقال له أنا وصيّ مثلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ومن أبي ولم يكن يفعل ذلك قال الله عزّ وجلّ وأولوا الأزحام بعضهم آؤلى بِبَعْض الله عنه فينا وفي ابنائنا».

١ . الاحزاب /٦ ـ الانفال /٥٧

۲ . النحل /۹۱

٣. اشارة إلى سورة النحل /٩٢ والآية هكذا... دخلاً بينكُمْ أن تكون أمَّةً هِيَ أَرْبِيٰ مِنْ أُمَّةٍ .

آيْ لَمَانَكُمْ ذَخَلاً بينكُم فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ بُبُوتها. اليعني بعد مقالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في علي عليه السّلام وتذوقوا السّوء بما صددتم عن سبيل الله يعني به علياً عليه السّلام ولكم عذاب عظيم.

#### سان:

«عليهها» اي الأولين «كالتي نقضت غزلها» المرأة التي غزلت، ثمّ نقضت غزلها بعد إحكام وفتل «أنكاثاً» جمع نكث بالكسر وهو أن تنقض اخلاق الأكسية لتغزل ثانية، قيل كانت إمرأة حمقاء من قريش تغزل مع جواريها إلى انتصاف النهار، ثم تأمرهُ أن ينقضن ما غزلن ولا تزال كذلك دأبها واسمها ربطة بنت عمرو وتسمى خرقاء مكة شبه الله حال ناقضي العهد واليمين بها أو بن كان كذلك «تتخذون» حال «تخلاً» دغلاً وخيانة ومكراً وخديعة وذلك لأنهم كانوا حين عهدهم يضمرون الخيانة والمكر والناس يسكنون إلى عهدهم «أن تكون أثمة» والمشهور أمّة يعني لا تنقضوا العهد لاجل ان تكون قوم ازكى من قوم وأمّة أعلى من أمّةٍ وكأنه عليه السلام أراد بقوله «ماأربي» وتعجبه وطرح يده أنّ أربي هاهنا ليس معناه إلاّ أزكى وكذلك قراءته بالأثمة إشارة إلى أنّ الاثمّة بعد أن تكونوا على هدى يقال زلّ قدم فلان في أمر كذا إذا عدل عن الصواب بعد أن تكونوا على هدى يقال زلّ قدم فلان في أمر كذا إذا عدل عن الصواب ربا صددتم عن سبيل الله» بما منعتم الناس عن اتباع دين الله قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: تهلك هذه الأمّة بنقض مواثيقها .

٨-٧٥٢ (الكافي - ٢٩٢١) عمد، عن عمد بن الحسين واحمد، عن السّرّاد، عن محمد بن الفضيل، عن الشّمالي، عن أبي جعفر عليه السّلام

قال: سمعته يقول «لمّا أن قضى محمّد نبوته واستكمل أيّامه أوحى الله عزّ وجلّ إليه أن يامحمّد ؛ قد قضيت نبوّتك واستكملت أيامك ، فاجعل العلم الذي عندك والايمان والاسم الاكبر وميراث العلم واثار علم النبوة في أهل بيتك عند علي بن أبي طالب، فانّي لن أقطع العلم والايمان والاسم الأكبر وميراث العلم واثار علم النّبوّة من العقب من ذريتك كما لم أقطعها من ذريات الأنبياء عليهم السلام » .

#### بيان:

يشبه أن يكون المراد بالعلم الذي عندك المعرفة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر على سبيل المشاهدة والعيان وبالايمان التصديق بهذه الأمور مع الانقياد المقرون بالايقان و«بالاسم الاكبر» الكتاب الذي يعلم به علم كل شيء الذي يكون مع الأنبياء عليهم السلام كما فسر به في خبر عبدالحميد الآتي و«بميراث العلم» التخلق باخلاق الله و«باثار علم النبوة» علم الشرائع والأحكام.

٧٥٧- ٩ (الكافي - ١٦٣:٨ رقم ٩٢) علي، عن أبيه، عن السرّاد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال «إنّ الله تعالى عهد إلى آدم عليه السّلام أن لايقرب هذه الشجرة فلمّا بلغ الوقت الذي كان في علم الله أن ياكل منها نسي، فأكل منها وهو قول الله تعالى وَلَقَدْ عَهِدْنا إلى ادّمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً ١ فلمّا أكل آدم عليه السّلام من الشجرة أهبط إلى الارض فؤلد له هابيل وأخته توأم و وُلِد له قابيل وأخته توأم، ثمّ إنّ آدم عليه السّلام أمر هابيل وقابيل أن يقرّبا قرباناً وكان هابيل وقابيل أن يقرّبا قرباناً وكان هابيل

صاحب غنم وكان قابيل صاحب زرع فقرّب هابيل كبشاً من أفاضل غنمه .

وقرّب قابيل من زرعه مالم ينق فتقبّل قربان هابيل ولم يُتقبل قربان قابيل وهو قوله تعالى وَاثَلُ عَلَيْهِمْ نَبَا ابْنَى ادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَبا قَرْبانا قَتُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِما وَمَ مِنَ الاخرِ الآية وكان القربان تأكله النار، فعمد قابيل إلى النّار، فبنى لها بيتاً وهو أول من بنى بيوت النّار، فقال لأعبدن هذه النّارحتى تتقبل مني قرباني، ثم إنّ إبليس لعنه الله أتاه وهو يجري من ابن آدم مجرى اللّهم في العرُوق، فقال له ياقابيل؛ قد تقبّل قربان هابيل ولم يُتقبّل قربانك وإنّك إن تركته يكون له عقب يفتخرون على عقبك ويقولون نحن ابناء الذي تقبل قربانه، فاقتله كيلا يكون له عقب يفتخرون على عقبك فقتله، فلمّا رجع قابيل إلى آدم قال له ياقابيل؛ اين هابيل؟ فقال: اطلبه حيث فلمّا رجع قابيل إلى آدم قال له ياقابيل؛ اين هابيل؟ فقال: اطلبه حيث قربناالقربان، فانطلق آدم، فوجد هابيل قتيلاً .

فقال آدم: لُعِنْتِ من ارض كما قبلت دم هابيل وبكى آدم عليه السلام على هابيل أربعين ليلة، ثم إنّ آدم عليه السلام سأل ربّه ولداً، فوُلدَ له غلام فسمّاه هبة الله لأنّ الله تعالى وهبه له وأخته توأم، فلمّا انقضت نبوة آدم عليه السلام واستكل أيّامه أوحى الله تعالى أن ياآدم قد قضيت نبوتك واستكلت أيّامك، فاجعل العلم الذي عندك والايمان والاسم الأكبر وميراث العلم واثار علم النبوّة في العقب من ذريتك عند هبة الله، فاتي لن أقطع العلم والايمان والاسم الأكبر واثار النبوة من العقب من ذريتك إلى يوم القيمة ولن أدع الارض إلّا وفيها عالم يعرف به ديني ويعرف به طاعتي ويكون نجاة لمن يولد فيا بينك وبين نوح وبشر آدم بنوح عليه السّلام فقال إنّ الله تعالى باعث نبياً اسمه نوح وإنّه يدعو إلى الله ويكذّبه قومه، فيملكهم

الله بالطوفان وكان بين آدم وبين نوح عليها السلام عشرة آباء انبياء وأوصياء كلهم وأوصى آدم إلى هبة الله أنّ من أدركه منكم فليؤمن به وليتبعه وليصدق به، فانّه ينجو من الغرق ثمّ إنّ آدم عليه السّلام مرض الرضة التي مات فيها، فأرسل هبة الله وقال له إن لقيت جبرئيل أو من لقيت من الملائكة فاقرأه منّي السلام وقل له ياجبرئيل؛ إنّ أبي يستهديك من ثمار الجنة .

فقال له جبر ئيل يا هبة الله؛ إنّ أباك قد قبض وإنا نزلنا للصّلاة عليه ، فارجع فرجع فوجد آدم عليه السّلام قد قبض فأراه جبر ئيل عليه السّلام كيف يغسّله ، فغسله حتى إذا بلغ الصلاة عليه قال هبة الله ياجبر ئيل ، تقدّم ، فصل على آدم ، فقال له جبر ئيل إنّ الله تعالى أمرنا أن نسجد لأبيك آدم وهو في الجنّة ، فليس لنا أن نؤم شيئاً من ولده فتقدّم هبة الله ، فصلى على أبيه آدم وجبر ئيل خلفه وجنود الملائكة وكبر عليه ثلاثين تكبيرة ، فامر جبر ئيل ، فرفع خساً وعشرين تكبيرة والسنة اليوم فينا خس تكبيرات وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يكبر على أهل بدر تسعاً وسبعاً .

ثم إنّ هبة الله لمّا دفن أباه أتاه قابيل، فقال ياهبة الله؛ إنّي قد رأيت أبي آدم قد خصّك من العلم بمالم أخصّ به أنا وهو العلم الذي دعا به أخوك هابيل، فتقبل قربانه وإنّا قتلته لكي لايكون له عقب فيفتخرون على عقبي ويقولون نحن ابناء الذي تقبّل قربانه وأنتم ابناء الذي ترك قربانه، فانّك إن أظهرت من العلم الّذي اختصك به أبوك شيئاً قتلتك كما قتلت أخاك هابيل فلبث هبة الله والعقب منه مستخفين بما عندهم من العلم والايمان والاسم الأكبر وميراث النبوّة واثار علم النبوّة حتى بعث الله نوحاً عليه السّلام وظهرت وصية هبة الله حين نظروا في وصية آدم، فوجدوا نوحاً عليه السّلام نبيّاً قد بشر به آدم، فآمنوا به واتبعوه وصدقوه وقد كان آدم عليه السّلام وصي هبة الله أن يتعاهد هذه الوصية عند رأس كلّ سنة، فيكون السّلام وصي هبة الله أن يتعاهد هذه الوصية عند رأس كلّ سنة، فيكون

يوم عيدهم، فيتعاهدون نوحاً وزمانه الذي يخرج فيه وكذلك جاء في وصية كل نبي حتى بعث الله محمداً صلى الله عليه وآله وسلم وإنّا عرفوا نوحاً بالعلم الذي عندهم وهو قول الله تعالى وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نؤحاً إلى قويه إلى آخر الآية ١.

وكان من بين آدم ونوح من الأنبياء مستخفين ولذلك خني ذكرهم في القرآن فلم يسمّوا كما سمّى من استعلن من الأنبياء عليهم السلام وهوقول الله عز وجل وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَفْصُصْهُمْ عَلَيْك .. ٢ يعنى لم اسمة المستخفين كما سميت المستعلنين من الأنبياء عليهم السلام، فكث نوح في قومه ألف سنة إلّا خسين عاماً لم يشاركه في نبوّته أحد ولكنه قدم على قوم مكذّبين للأنبياء عليهم السّلام الذين كانوا بينه وبين آدم عليه السّلام وذلك قول الله عزّ وجلّ كَدَّبَتْ قَوْمُ نُوحِ الْمُرْسَلينَ " يعني من كان بينه وبين آدم إلى أن انتهى إلى قوله تعالى وإنَّ رَبَّكَ لَـهُوَ الْعَزِيرُ الرَّحيمِ ؟ ثُمَّ إِنَّ نــوحاً عليه السّلام لمّا انقضت نبوته واستكملت أيامه أوحى الله إليه أن يانوح قد قضيت نبوتك واستكملت أيامك، فاجعل العلم الذي عندك والايمان والاسم الأكبر وميراث العلم واثار علم النبوّة في العقب من ذريتك ، فإنّى لن أقطعها كما لم أقطعها من بيوتات الأنبياء صلوات الله عليهم التي بينك وبين آدم ولن أدع الارض إلّا وفيها عالم يعرف به ديني ويعرف به طاعتي ويكون نجاة لمن يولد، فما بين قبض النبي إلى خروج النبيّ الاخر وبشّرنوح ساماً بهود عليه السلام، فكان فيا بين نوح وهود من الانبياء عليهم السلام وقال نوح ان الله باعث نبيّاً يقال له هود وإنّه يدعو قومه إلى الله تعالى

١ . العنكبوت /١٤

۲ . النساء /۱٦٤

٣ . الشعراء /١٠٥

٤. الشعراء / ٩- ١٨- ١٠٤ - ١٢٢ - ١٤٠ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩١ .

فيكذّبونه والله عزّ وجلّ مهلكهم بالريح، فمن أدركه منكم فليؤمن به وليتبعه، فان الله تعالى ينجيه من عذاب الريح.

وامرنوح عليه السّلام ابنه ساماً أن يتعاهد هذه الوصية عند رأس كلّ سنة ، فيكون يوم عيد لهم ، فيتعاهدون فيه ماعندهم من العلم والايمان والاسم الأكبر ومواريث العلم وآثار علم النّبوة ، فوجدوا هوداً نبياً عليه السّلام وقد بشّر به أبوهم نوح صلوات الله عليه فآمنوا به واتبعوه وصدّقوه فنجوا من عذاب الريح وهو قول الله عزّ وجلّ . والى عاد آخاهم هُوداً . ا وقوله تعالى عذاب الريح وهو قول الله عزّ وجلّ . والى عاد آخاهم هُوداً . ا وقوله تعالى كَدّبَتْ عاد المُرسلين \* إذْ قال لهم أخُوهم هود آلا تَتّقون الله وقال تعالى وَوصَى بها إبرهيم بنيه ويَعقوب وقوله وَوَهنا له إسلحق وَيَعقوب كلا مَدينا المنجعلها في أهل بيته وآمن العقب من ذرية الأنبياء عليهم السلام من كان قبل إبرهيم لابرهيم عليه السّلام وكان بين إبراهيم وهود من الأنبياء عليهم السلام وهو قول الله تعالى وَما قَوْمُ لُوط مِنْكُمْ إِبراهيم وقوله تعالى قال قَوْمُ لُوط مِنْكُمْ وَابْرهيم إذْ قال لِقَوْمِ اعبُدُوا الله واتّقوه ذلكمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعَلَمُونَ ^ . الله وقوله تعالى قال لِقَوْمِ الله واتّقوه ذلكمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعَلَمُونَ ^ . الله وقوله تعالى وَله الله وقوله تعالى وَالله واتّقوه ذلكمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعَلَمُونَ ^ . الله وقوله تعالى قال الله واتّقوه ذلكمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعَلَمُونَ ^ . الله وهود من الأنبياء عليه الله واتّقوه ذلكمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعَلَمُونَ أَوْر

فجرى بين كل نبيّين عشرة أنبياء وتسعة وثمانية أنبياء كلّهم أنبياء وجرى لكلّ نبيّ كما أجرى لنوح عليه السّلام وكما جرى لآدم وهود وصالح وشعيب وابراهيم عليهم السّلام حتى انتهت إلى يوسف بن يعقوب عليهما

۱ ـ الاعراف /۲۰ ـ و ـ هود /۰۰ ۲ ـ الشعراء /۱۲۶ ـ ۱۲۳ ۳ ـ البقرة /۱۳۲ ۶ و ۵ ـ الانعام /۸۶ ۲ ـ هود /۸۹ ۷ ـ العنكيوت /۲۲

٨. العنكبوت /١٦

٠. ما ـ خ ل

السّلام، ثمَّ صارت من بعد يوسف في أسباط إخوته، حتى انتهت إلى موسى عليه السّلام، فكان بين يوسف وبين موسى من الأنبياء عليهم السّلام، فارسل الله موسى وهارون عليها السّلام إلى فرعون وهامان وقارون، ثمَّ أرسل الرّسل تترى كلّما جاء أمة رسوله كذّبوه فاتبعنا بعضهم بعضاً وجعلناهم أحاديث وكانت بنو إسرائيل تقتل نبيّاً وإثنان قامًان ويقتلون اثنين واربعة قيام حتى أنه كان ربما قتلوا في اليوم الواحد سبعين نبيّاً وكان يقوم سوق قتلهم آخر النهار، فلمّا نزلت التوراة على موسى عليه السّلام بشّر يعجمد صلى الله عليه وآله وسلّم، وكان بين يوسف وموسى من الأنبياء.

وكان وصيّ موسى يوشع بن نون عليه السّلام وهو فتاه الذي ذكره الله في كتابه، فلم تزل الأنبياء تبشّر بمحمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم حتّى بعث الله تبارك وتعالى المسيح عيسى بن مريم، فبشّر بمحمّد صلى الله عليه وآله وسلّم وذلك قول الله الله عليه وآله وسلّم والسمه عندهم يعني في التوراة والانجيل عمّد صلى الله عليه وآله وسلّم واسمه عندهم يعني في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهيهم عن المنكر وهو قول الله يخبر عن عيسى .. وقبتشراً يرسُول يَاتِي مِنْ بَعدى اسمُهُ آخمَد .. ٣ وبشر موسى وعيسى بمحمّد صلى الله عليه وآله وسلّم كما بشّر الأنبياء عليم السلام بعضهم ببعض حتى بلغت عليه وآله وسلّم كما بشر الأنبياء عليم السلام بعضهم ببعض حتى بلغت عمّداً صلى الله عليه وآله وسلّم .

فلمّا قضى محمد صلى الله عليه وآله وسلّم نبوّته واستكمل أيّامه أوحى الله تعالى إليه يامحمد؛ قد قُضيت نبوّتك واستكملت أيّامك، فاجعل العلم الذي عندك والايمان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوّة في أهل بيتك عند عليّ بن أبي طالب، فإني لن أقطع العلم والايمان والاسم الأكبر

١ . وذلك قوله تعالى ـ خ ل

٢ . الاعراف /١٥٧

٣. الصف /٦

وميراث العلم وآثار علم النبوة من العقب من ذرّيتك كما لم أقطعها من بيوتات الأنبياء الذين كانوا بينك وبين أبيك آدم وذلك قول الله تعالى إنَّ الله اصْطَفَىٰ الدَّمَ وَتُوحاً وَالَ إِبرهم وَال عِمْرانَ عَلَى العَالَمينَ \* ذريَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضِ واللهُ سَميعٌ عَليمٌ ١ وإنَّ الله تعالى لم يجعل العلم جهلاً ولم يكل أمره إلى أحد من خلقه لا إلى ملك مقرّب ولا إلى نبتي مرسل ولكنه أرسل رسولاً من ملائكته، فقال له قل كذا وكذا فأمرهم بما يحبّ ونهاهم عمّا يكره فقص عليهم أمر خلقه بعلم، فعلم ذلك العلم وعلم انبياءه واصفياءه من الانبياء والاخوان والـذريّة الّتي بعضها من بعض، فـذلك قـوله تـعـالى وَلَقُـدُ 'أَتَيْنَا الَ إِبْرِهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيماً ٢ فأمَّا الكتاب فهو النبوّة وأمَّا الحكمة، فهم الحكماء من الأنبياء والصّفوة. وأمَّا الملك العظيم، فهم الأثمة المداة من الصفوة وكل هؤلاء من الذرية التي بعضها من بعض والعلماء الذين جعل الله فيهم البقية وفيهم العاقبة وحفظ الميثاق حتى تنقضى الذنيا والعلماء ولولاة الأمر استنباط العلم وللهداة، فهذا شأن الفضل من الصّفوة والرّسل والأنبياء والحكماء وأئمّة الهدى والخلفاء الذين هم ولاة أمر الله تعالى واستنباط علم الله وأهل اثار علم الله من الذّريّة الّتي بعضها من بعض من الصّفوة بعد الانبياء عليهم السّلام من الآباء والاخوان والذّريّة من الأنبياء، فمن اعتصم بالفضل انتهى بعلمهم ونجا بنصرتهم ومن وضع ولاة أمر الله وأهل استنباط علمه في غير الصّفوة من بيوتات الأنبياء عليهم السّلام فقد خالف أمر الله تبعالى وجعل الجهّال ولاة أمر الله والمتكلّفين بغير هدئ من الله وزعموا أنَّهم أهل استنباط علم الله، فقد كذبوا على الله تعالى

١ . آل عمران /٣٣ ـ ٣٤

٢ . قوله: ولقد أتينا: أقول: في القرآن فقد أتينا في سورة النساء [آية ٤٥] ولعله من النساخ وامّا ماسيأتي من قوله ولقد أتينا آل ابراهيم الكتاب والحكم والنبوّة فليس في القرآن أصلاً فهو أيضاً إمّا من الرّواة أو في قرأتهم عليم السّلام كان على هذا الوجه أيضاً «المرآة» .

ورسوله ورغبوا عن وصيته عليه السّلام وطاعته ولم يضعوا فضل الله حيث وضعه الله تعالى، فضلوا وأضلوا أتباعهم ولم تكن لهم حجة يوم القيامة إنّا الحجة في آل إبراهيم عليه السّلام لقول الله تعالى وَلَقَدُ ابّنا ال آبُرهيم الكِتاب والمحكم والنبوة وانيناهم مُلكاً عظيماً ا فالحجة للأنبياء عليهم السّلام وأهل بيوتات الأنبياء حتى تقوم الساعة لأنّ كتاب الله ينطق بذلك وصية الله بعضها من بعض التي وضعها على الناس فقال تعالى في بيُوت آذِن الله آن تُرفَع .. ٢ وهي بيوتات الأنبياء والرسل والحكماء وأمّة الهدى، فهذا بيان عروة الايمان التي نجا بها من نجا قبلكم وبها ينجومن يتبع الأمّة وقد قال الله تعالى في كتابه .. ونوحاً مَدَيْنا مِنْ قَبْلُ وَمَنْ ذُرّيَتهِ داود وَسُلَيْمانَ وَآيُوبَ وَيُوسُف وَمُوسِى وَهُرُونَ وَكذلِكَ نَجْزِى المُحْسِنينَ \* وَزكَرِيا وَيَحْمِى وَعِسَى وَالِياسَ كُلُّ مِن وَمُوسَى وَالْباسَ كُلُّ مِن الصَّالِحينَ \* وَاسْمُعيلَ وَالْبَسَعَ وَيُوسَ وَلُوطاً وَكُلاً فَضَلنا عَلى العالَمينَ \* وَمِنْ ابائهمُ وَدُرِيَابَ وَالْحَيْمَ وَالْجَبَيناهُمْ وَعَدَيْناهُمْ إلّى صِراطِ مُسْتقيم "اولئكَ الله الذينَ اتَنْاهُمُ وَذُرّيَابَ وَالْحُكْمَ والنّبَوة فَايْدَن الله المَن الله المَه وَعَلَى المُعالِي المُعْمِن وَالْحَبَيناهُمْ وَعَلَيْناهُمْ إلَى صِراطِ مُسْتقيم "اولئكَ اللّذينَ اتَنْاهُمُ وَدُرُيّابَ وَالْحُكْمَ والنّبُوة فَايْدَن الله قَوْماً لِي عَراطِ مُسْتقيم "اولئكَ الّذينَ اتَنْاهُمُ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ والنّبُوة فَلْكُ وَلَدُ الله قَوْماً لِيسُوا بِها بكافرين الله المَعْل العالمَون الله المُعْرَاد وَلَا الله المِنْوا الله المَالِول المُعالِي المُعالِين الله المُعْرَاد وَقَدْ وَكُذَا الله قَوْماً لِيسُوا الله المِنْوا الله المَدن الله المُعْلَى المُعالِي المُعالِي المُعْلَى المُعْلَى المُعْرَادِي المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِي المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعالمُون الله المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِي المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ المُعْلَى المُعْلِق المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِي المُعْلِي المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِي المُعْلِي المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى

فانه وُكِّل بالفضل من أهل بيته والاخوان والذرية وهو قول الله تعالى ان يكفر به امّتك فقد وكّلت أهل بيتك بالايمان الذي أرسلتك به فلايكفرون به أبداً ولاأضيع الايمان الذي أرسلتك به من أهل بيتك من بعدك علماء امّتك وولاة أمري بعدك وأهل استنباط العلم الّذي ليس فيه كذب ولا إثم ولازور ولا بطر ولارياء، فهذا بيان ماينتهي إليه أمر هذه الأمّة إن الله تعالى طهر أهل بيت نبيّه عليهم السّلام وسألهم أجر المودة وأجرى لهم الولاية وجعلهم أوصياءه واحبّاءه ثابتة بعده في أمّته فاعتبروا ياأيّها الناس

١ ـ النساء /٤٥ وقد مرّ كلام شيخنا المجلسي رحمه الله فيه آنفاً «ض ع» .

۲ \_ النور /۳٦

٣. الانعام /٨٤ ٨٧٠

٤ . الانعام /٨٩

۲۹۰ الوافي ج

فيا قلت حيث وضع الله ولايته وطاعته ومودّته واستنباط علمه وحججه فايّاه فتقبلوا وبه فاستمسكوا تنجوا به ويكون لكم الحجّة يوم القيامة وطريق ربّكم عزّ وجلّ لا تصل ولاية إلى الله تعالى إلّا بهم، فن فعل ذلك كان حقّاً على الله عزّ وجلّ أن يكرمه ولايعذّبه ومن يأتي الله عزّ وجلّ بغير ماأمره كان حقاً على الله عزّ وجلّ أن يذلّه وأن يعذّبه».

### بيان:

«أن لا يقرب هذه الشجرة» روي في تفسير العسكري عليه السّلام أنّ الامام عليه السّلام قال «إنّ الله عزّوجل، لمّا لعن إبليس بابائه وأكرم الملائكة بسجودها لآدم وطاعتهم لله عزّوجل أمر آدم وحواء إلى الجنّة وقال ياآدَمُ اسكُن آئت وَزَوجُكَ الجَنّة وَكُلا مِنْها من الجنّة رَغَداً واسعاً حيث شئها بلا تعب ولا تقربا هذه الشجرة شجرة علم محمّد وآل محمد الّذي اثرهم الله به دون سائر خلقه، فقال الله عزّوجل لا تَقْرَبا هذه الشّجرة شجرة العلم فإنّها لمحمدٍ وآله خاصة دون غيرهم لايتناول منها بامر الله إلّا هم .

ومنها ما كان يتناوله النبيّ وعليّ وفاطمة والحسن والحسين صلّى الله عليهم بعد إطعامهم المسكين واليتيم والأسير حتّى لايحسوا بعد بجوع ولاعطش ولا تعب ولانصب وهي شجرة تميّزت من بين أشجار الجنة انّ سائر أشجار الجنة كان كلّ نوع منها يحمل نوعاً من الشّمار والمأكول وكانت هذه الشجرة وجنسها تحمل البرّ والعنب والتين والعنّاب وسائر أنواع الشّمار والفواكه والأطعمة، فلذلك اختلف الحاكون لذكر الشجرة، فقال بعضهم هي بُرّة وقال آخرون هي عنبة وقال آخرون هي عُنّابة قال الله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة تتمسان بذلك درجة محمد وآل محمد في فضلهم فان الله خصّهم بهذه الدرجة دون غيرهم وهي الشجرة التي من تناول منها باذن الله ألهم علم الأولين والآخرين بغير تعليم ومن تناول منها بغير إذن خاب من مراده وعصى ربّه فتكونا من الظالمين بغير تعليم ومن تناول منها بغير إذن خاب من مراده وعصى ربّه فتكونا من الظالمين

بمعصيتكما والتماسكما درجة قد اوثر بها غيركما إذرُمتما بغير حكم الله.

((ولم نجد له عزماً) في بعض الأخبار يعني عزماً على المعصية وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام إنه قال في قوله عزّوجل وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَعَوىٰ انَ الله عزّوجل خلق آدم حجة في أرضه وخليفة في بلاده لم يخلفه للجنة وكانت المعصية من آدم في الجنة لافي الأرض ليتم مقادير أمرالله عزّوجل فلما أهبط إلى الارض وجُعل حجّة وخليفة عُصم بقوله عزّوجل إنَّ الله اصطفىٰ ادم وَتُوحاً وَآلَ ابرهم وَآلَ عِمْرانَ عَلَىٰ العالمينَ ٢ وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الآخِر الآية تمامها قال لاَقْتُلَنَّكَ قالَ إنَّما يَتَقبَلُ الله مِنَ المُتَّقينَ ٣ (رتأكله النار) كان هذا في ذلك الزمان علامة قبول القربان .

وفي الاكمال وكان القربان إذا قبل تأكله التاروهواوضح واضح «مجرى الدم في العروق» يعني إنّه مصاحب له يدورمعه أينا دار، كها قال الله تعالى حكاية عنه ثمّ لا تِينّهُمْ مِنْ بَيْنِ آيْديهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَمَنْ أَيْمانِهِم وَمَنْ شَمائلِهمْ وَلا تَجِد آكُنْرَهُمْ شَاكِرِينَ \* وإنّها شبّهه بالدّم لانبعاث سلطانه من الشهوة والغضب المنبعثين من الدّم «فوجد هابيل قتيلاً» كأنّه كان هذا قبل دفنه إيّاه أو بعده وقد وجده في التراب «لُعِنتِ من ارض» دعاء منه عليه السّلام على الأرض بالبعد عن رحمة الله على سبيل الخطاب، ثمّ تفسير للمخاطب بحرف البيان «كها قبلت» لقبولك «فاجعل العلم» قد مضى تفسير الألفاظ الخمسة «ويكون نجاة» أي وسيلة نجاة أو على تقدير به كها فيا قبله «وهو في الجنّة» يعني حيث كان لم يبلغ بعد رتبة الخلافة والاصطفاء فحيث بلغها كان أولى بأن نتواضع له، فلا نتقدم على من الفضل والاستحباب حيث كان لهم مزايا من الشّهادة والسعادة «الى آخر الآية»

١٢١/ الله ١٢١/

۲ . آل عمران /۳۳

٣. المائدة /٧٧

٤ . الاعراف /١٧

كما في سورة الأعراف وغيرها «إلى أن انتهى الى قوله تعالى» والآيات في سورة الشعراء وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنيهِ ١ يعني بهذه الوصية (النجعلها) اي الوصية ((في اسباط إخوته» على الاضافة والسِبط بالكسر ولد الولد «تترى» متواترة يتبع بعضهم بعضاً متقاربة الأوقات «فاتبعنا بعضهم بعضاً» يعني في الاهلاك أي أهلكنا بعضهم اثر ٢ بعض «احاديث» يتحدث بهم على طريق المثل في الشّرّ وهو جمع أحدوثة ولايقال هذا في الخير والمعنى إنَّما صيّرناهم بحيث لم يبق بين النّاس منهم إلّا حديثهم «لم يجعل العلم جهلاً» لم يخل الأرض من قائم بالعلم «ولم يكل أمره» أي أمر العلم أو ايتاؤه فيأخذه من يشاء أو يؤتيه من يشاء إلى من يشاء «فأمرهم» أي فأمر الانبياء «فعلم ذلك العلم» بالتخفيف يعني الملك و «علم أنبيائه» من التعليم و «البقية» اشارة إلى صاحب الأمر الظّاهر يعني المهديّ الموعود المشار اليه بقوله سبحانه بَقِيَّتُ الله خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ. ٣ وهو صاحب الملك العظيم فيهم ومظهر العاقبة لهم حيث قال سبحانه .. إنَّ الأرض لله يُورِثُهُا مَنْ يَشَاءُ وَالعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ؟ واستنباط العلم إشارة الى قوله سبحانه .. وَلَوْرَدُّوهُ إلى الرَّسولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمْهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. ٥ ((ومن اعتصم بالفضل انتهى بعلمهم» يعنى من كان يدعى الفضل لنفسه، فلابد من أن يكون فضله منتهياً إلى علمهم «وسألهم أجر المودة» كذا وجد في النسخ التي رأيناها والصّواب ـوسأل لهمـ .

وروى الشيخ الصدوق رحمه الله هذه الرواية في كتاب اكمال الدين و إتمام النعمة وأورد بدل هذه الكلمة وجعل لهم وهو أوضح وزاد في اخرها وإنّ

٢ . البقرة /١٣٢

٢ . خرجت في إثره بكسر الهمزة فالسكون أي تبعته عن قريب. مجمع البحرين .

٣ ـ هود /٨٦

٤ . الاعراف /١٢٨

ه . النساء /٨٣

الأنبياء بعثوا خاصة وعامة فأمًّا نوح فانَّه ارُّسل إلى من في الأرض بنبوة عامّة ورسالة عامّة وأمَّا هود فإنّه أرسل إلى عاد بنبوّة خاصة وأمَّا صالح فانّه أرسل إلى ثمود قرية واحدة وهي لاتكمل أربعين بيتاً على ساحل البحر صغيرة وأمَّا شعيب فانّه أرسل إلى مدين وهي لا تكمل أربعين بيتاً وأمَّا إبراهيم فكانت نبوته بكوثي ربي ١ وهي قرية من قرى السواد فيها مبدأ أوّل أمره، ثمّ هاجر منها وليست بهحرة قتال وذلك قوله عز وجل إنَّى ذاهبٌ إلى رَبّى سَيَهدين ٢ وكانت هجرة إبراهيم بغير قتال وأمَّا اسحاق فكانت نبوّته بعد ابراهيم وأمَّا يعقوب فكانت نبوّته بأرض كنعان، ثمَّ هبط إلى أرض مصر فتوفّى فيها، ثمَّ حُمل بعد ذلك جسده حتى دُفن بأرض كنعان والرّؤيا التي راى يوسف عليه السّلام الأحد عشر كوكباً والشمس والقمر له ساجدين، فكانت نبوّته في أرض مصر بدوها، ثمَّ إنّ الله تبارك وتعالى أرسل الاسباط اثني عشر بعد يوسف، ثمَّ موسى وهارون إلى فرعون وملائه إلى مصر وحدها، ثمَّ إِنَّ الله تبارك وتعالى أرسل يوشع بن نون إلى بني إسرائيل من بعد موسى، فنبوته بدوها في البرية التي تاه فيها بنو إسرائيل، ثمَّ كانت أنبياء كثيرة، منهم من قصّه الله عزّوجل على محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم ومنهم من لم يقصصه على محمد، ثمَّ إِنَّ الله عزّ وجلّ أرسل عيسى عليه السّلام إلى بني إسرائيل خاصة وكانت نبوته ببيت المقدس وكان من بعد الحواريين إثناعشر، فلم يزل الايمان يستسرو في بقية أهله منذ رفع الله عزوجل عيسى عليه السلام وأرسل الله عزوجل محمداً صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجن والإنس عامة وكان خاتم الأنبياء وكان من بعده الإثناعشر الأوصياء، مهم من أدركنا ومنهم من سبقنا

١. في القاموس ان كوثى بالشاء المشلثه كطوبى قرية بالعراق وهو موافق لما فسّر به هاهنا فإنَّ السّواد يطلق على الكوفة وفي النهاية الأثيرية ان الخليل عليه السّلام ولد بها وقال في القاموس إنَّ ربى كهدى اسم موضع ولعل كوثى نسبت إليه كما ذكره الوالد المصنف دام ظلّه في باب قصة إبراهيم عليه السّلام من كتاب الروضة. «عهد».

٢ ـ الصّافات / ٩٩ وفي الأصل انّى مهاجرٌ إلى ربّي سيهدين وصححناه وفـقاً للقرآن الكريم .

الوافي ج ٢

ومنهم من بقي فهذا أمر النبوة والرّسالة، فكلّ نبيّ أرسل إلى بني إسرائيل خاص أو عامّ له وصيّ جرت به السّنة وكان الأوصياء الّذين بعد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم على سنّة أوصياء عيسى عليه السّلام وكان أميرالمؤمنين صلوات الله عليه على سنّة المسيح عليه السّلام، فهذا تبيان السّنة وأمثال الأوصياء بعد الأنبياء عليهم السلام.

وفي كتاب اكمال الدين أيضاً أنّ الرسل الذين تقدّموا قبل عصر نبينا صلى الله عليه وآله وسلّم كان أوصياؤهم أنبياء، فكلّ وصيّ قام بوصيّة حجّة تقدّمه من وفاة آدم عليه السّلام إلى عصر نبيّنا صلى الله عليه وآله وسلّم كان نبيّاً وأوصياء نبيّنا صلى الله عليه وآله وسلّم لم يكونوا أنبياء لأنّ الله عزّوجلّ جعل وأوصياء نبيّنا صلى الله عليه وآله وسلّم لم يكونوا أنبياء لأنّ الله عزّوجلّ جعل عمداً صلّى الله عليه وآله وسلّم لم يكونوا أنبياء لأنّ الله عروجلّ جعل عمداً صلّى الله عليه وآله وسلّم خاتها لم خاتها الإسم كرامة و تفضيلاً.

۱۰-۷۰ (الفقیه - ۱۷٤:۶ رقم ۱۷۶:۶) السّرّاد، عن مقاتل بن سلیمان، عن أبی عبدالله علیه السّلام قال «قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلّم: أنا سیّدالنبیّین و وصیّی سیّدالوصیّین و أوصیاؤه سادة الأوصیاء إنّ آدم علیه السّلام سأل الله عزّ وجلّ أن یجعل له وصیّاً صالحاً فأوحی الله «تعالی ذکره» إلیه إنّی أکرمت الأنبیاء بالنبوّة، ثمّ اخترت خلقاً وجعلت خیارهم الأوصیاء، فأوحی الله تعالی إلیه یاآدم؛ أوص إلی شیث فأوصی آدم علیه السّلام إلی شیث وهو هبة الله بن آدم وأوصی شیث إلی ابنه شبان وهو ابن برکة الحوراء الّی أنزلها الله عزّ وجلّ علی آدم علیه السّلام من الجنّة فزوجها إبنه شیشاً وأوصی شبان الی مجلث وأوصی مجلث إلی محوق وأوصی موق الی عثمیشا وأوصی عثمیشا إلی اختوخ وهو ادریس النّبیّ صلی الله عوق الی عثمیشا وأوصی عثمیشا إلی اختوخ وهو ادریس النّبیّ صلی الله علیه وأوصی إلی ناخور ودفعها ناخور إلی نوح علیه السّلام وأوصی عثمر الی برغیثاشا وأوصی نوح إلی سام وأوصی سام إلی عثامر وأوصی عثمر الی برغیثاشا وأوصی

برغيثاشا إلى يافث وأوصى يافث إلى برّه وأوصى برّه إلى خفسيه الواصى خفسيه إلى عمران ودفعها عمران إلى ابراهيم الخليل عليه السّلام وأوصى ابراهيم إلى ابنه اسماعيل وأوصى اسماعيل إلى اسحاق وأوصى إسحاق إلى يعقوب وأوصى يعقوب إلى يوسف وأوصى يوسف إلى بشريا وأوصى موسى بن بشريا إلى شعيب وأوصى شعيب إلى موسى بن عمران وأوصى موسى بن عمران إلى يوشع بن نون إلى داود وأوصى داود إلى عمران إلى يوشع بن نون إلى داود وأوصى داود إلى سليمان وأوصى سليمان إلى آصف بن برخيا إلى حمون القفا وأوصى سليمان إلى عيسى بن مريم وأوصى عيسى إلى شمعون بن زكريا ودفعها زكريا إلى عيسى بن مريم وأوصى عيسى إلى شمعون بن ركريا ولى منذر إلى سليمة وأوصى عيسى إلى بردة، ثمّ قال إلى منذر وأوصى منذر إلى سليمة وأوصى سليمة إلى بردة، ثمّ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ودفعها إليّ بردة وأنا أدفعها اليك ياعليّ وأنت تدفعها إلى وصيّك ويدفعها وصيّك الى أوصيائك من ولدك واحد بعد واحد حتّى تدفع إلى خير أهل الارض بعدك وليكفرن بك الأمّة وليختلفن عليك اختلافاً شديداً، الثابت عليك كالمقيم معي والشاذ عنك في النّار والنّار مثوى الكافرين ».

# باب ماورد من النصوص على عددهم واسمائهم عليهم السلام

(الكافى ـ ١:٧٧١) محمد ومحمد بن عبدالله، عن عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن ظريف وعلي بن محمد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن بكربن صالح، عن عبدالرحن بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «قال أبي لجابربن عبدالله الأنصاري إنّ لي إليك حاجة، فتى يخف عليك أن أخلوبك فأسألك عنها » فقال له جابر: أي الأوقات أحببته، فخلا به في بعض الأيام فقال له «ياجابر؛ أخبرني عن اللَّوح الَّذي رأيته في يد أمِّي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وماأخبرتك به أثمى إنه في ذلك اللّوح مكتوب، فقال جابر أشهد بالله أنّي دخلت على أمُّنك فاطمة عليها السّلام في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم فهنيتها بولادة الحسين، فرأيت في يديها لوحاً أخضر ظننت أنَّه من زمرد ورأيت فيه كتاباً أبيض شبه لون الشّمس، فقلت لها بأبي والمُنّي أنتِ يابنت رسول الله ماهذا اللوح؟ فقالت «هذا لوح أهداه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيه اسم أبي واسم بَعلى واسم إبنتي واسم الأوصياء من ولدى وأعطانيه أبي ليبشّرني بذلك » قال جابر: فاعطتنيه أمَّك فاطمة عليها السَّلام فقرأته واستنسخته، فقال أبي «فهل لك ياجابر؛ أن تعرضه عَلَى ؟» قال: نعم، فشى معه أبي إلى منزل جابر فأخرج صحيفة من رقّ، فقال ياجابر «أنظر في كتابك الأقرأ عليك » فنظر جابر في نسخته، فقرأه أبي، فما خالف حرفٌ حرفاً، فقال جابر: الشهد بالله أني

هكذا رأيته في اللوح مكتوباً .

بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمد نبيته ونوره وسفيره وحجابه ودليله نزل به الروح الأمين من عند ربّ العالمين، عَظَّمْ يامحمد اسمائي واشكر نعمائي ولاتجحد آلائي إنّي أنا الله لااله إلّا أنا قاصم الجبارين ومديل المظلومين وديّان الدين إنّى أنا الله لاإله إلَّا أنا، فمن رجا غير فضلي أو خاف غير عدلي عذّبته عذاباً لاأُعذّ به أحداً من العالمن فايّاي فاعبد وعلَى فتوكل، إنَّى لم أبعِث نبياً فاكملت أيَّامه وانقضت مدَّته إلَّا جعلت له وصيّاً وإنّى فضلتك على الأنبياء وفضّلت وصيّك على الأوصياء واكرمتك بشبليك وسبطيك حسن وحسين، فجعلت حسناً معدن علمي بعد انقضاء مدة أبيه وجعلت حسيناً خازن وحيي وأكرمته بالشهادة وختمت له بالسّعادة، فهو أفضل من استشهد وأرفع الشّهداء درجة، جعلت كلمتي التّامة معمه وحجتي البالغة إليك عنده، بعترته أثيب وأغاقب، أوّلهم عليّ سيد العابدين وزين اوليائي الماضين وابنه شبه جدّه المحمود محمّد الباقر علمى والمعدن لحكمتي سيهلك المرتابون في جعفر، الرّاة عليه كالرّاة على حق القول مني لأكرمن مثوى جعفر ولاسرّته في أشياعه وأنصاره وأوليائه انتجب بعده موسى فتنة عمياء حندس لأن خيط فرضى لاينقطع وحجتى لا تَخفىٰ وإِنَّ أُولِيائِي يُسقون بالكأس الأوفى، مَن جحد واحداً منهم فقد جحد نعمتي ومن غير آية من كتابي فقد افترى على ويل للمفترين الجاحدين عند انقضاء مدة موسى عبدي وحبيبي وخيرتي على وليى وناصري ومن اضع عليه أعباء النبوة وامتحنه بالاضطلاع بها يقتله عفريت مستكبريدفن في المدينة التي بناها العبد الصالح إلى جنب شرّ خلقي حقّ القول متي لا أُسرَّنَّه بمحمد ابنه وخليفته من بعده و وارث علمه فهو معدن علمي وموضع سرّي وحجتي على خلقي لايؤمن عبـد به إلَّا جعلت الجنَّة مـثواه وشفَّعته في سبعين من أهل بيته كلهم قد استوجبوا التار وآختم بالسعادة لابنه على

وليّي وناصري والشاهد في خلقي وأميني على وحيي الخورج منه الداعي إلى سبيلي والخازن لعلمي الحسن وأكمل ذلك بابنه محم درحة للعالمين، عليه كمال موسى وبهاء عيسى وصبر أيّوب فتذل أوليائي في زمانه وتتهادى رؤوسهم كما تتهادى رؤوسالترك والدّيلم، فيقتلون ويحرقون ويكونون خائفين مرعوبين وجلين تصبغ الأرض بدمائهم ويفشوا الويل والرّنة في نسائهم أولئك أوليائي حقاً، بهم أدفع كلّ فتنة عمياء حندس وبهم اكشف الزّلازل وأدفع الآصار والاغلال اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحة وأولئك هم المهتدون. قال عبدالرحن بن سالم قال أبوبصير: لولم تسمع في وأولئك هم المهتدون. قال عبدالرحن بن سالم قال أبوبصير: لولم تسمع في دهرك إلّا هذا الحديث لكفاك، فصنه إلّا عن أهله».

### بيان:

«لوحاً أخضر» كأنّه كان من عالم الملكوت البرزخيّ وخضرته كناية عن توسّطه بين بياض نور عالم الجبروت وسواد ظلمة عالم الشهادة وإنّما كان مكتوبه أبيض لأنّه كان من العالم الأعلى النّوري المحض والرَقّ بالفتح والكسر؛ الجلد الرّقيق الذي يكتب فيه و«السفير» الرسول و«الحجاب» الواسطة «مديل المظلومين» من الدولة، يقال أدالنا الله من عدونا، والإدالة الغلبة و«الشّبل» ولد الأسد.

وفي بعض النسخ «سليليك» والسليل: الولد و«لا أسرته» من المسرة «انتجب» بالنون والمثناة الفوقية والجيم بمعنى اختار «فتنة» اي في فتنة وفي بعض النسخ «اتيحت» بالمثناة الفوقية ثم التحتية ثم الحاء المهملة من الاتاحة بمعنى تهيئة الأسباب وتأنيثه باعتبار الفتنة المحذوفة والتقدير فتنة موسى ونصب الفتنة المذكورة حينئذٍ على المصدر ووصف الفتنة بالعمياء تجوّز، فان الموصوف بالعمى إنّا هو أهلها والحِندس بالكسر المظلم وإنّا كانت الفتنة به عليه السلام عمياء حيندس لخفاء أمره أكثر من خفاء أمر آبائه لشدة الخوف الذي كان من جهة حيندس لخفاء أمره أكثر من خفاء أمر آبائه لشدة الخوف الذي كان من جهة

طاغي زمانه «لانّ خيط فرضي» تعليل للانتجاب أو الاتاحة و«الفرض» الحجة أو الاتيان بها والكلام استعارة و«إنّ أوليائي» تعليل للافتتان لشدة الابتلاء فانّ الإبتلاء كلّما كان أشدّ كان الكأس الذي هو جزاؤه أوفى «عبدي» مبتدأ خبره وليّي وبها يتعلق الظرف المتقدّم عليها أو بالمفترين الجاحدين ويحتمل أن يكون عبدي مفعولاً للجاحدين «وعليّ وليّي» جلة مستأنفة محذوف المبتدأ أو مبتدأ وخبراً وعلى التقادير «عبدي» كناية عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام وعلى التقدير الأخير يحتمل أن يكون كناية عن الكاظم عليه السّلام أيضاً.

وفي بعض النسخ في عليّ أي في أمره وعلى هذا يكون عبدي صفة موسى وفي عليّ في محل مفعول الجاحدين و «المفترون الجاحدون» كناية عن القائلين بالوقف و «الاعباء» جمع العبا بالكسر وهو الحمل و «الاضطلاع» القيام بالأمر و «العفريت» الخبيث المنكر وهو كناية عن مأمون الخليفة و «العبد الصالح» كناية عن ذي القرنين فانّ بناء طوس ينسب إليه وشرّ الخلق كناية عن هارون الخليفة فإنّه مدفون هناك وإنّا كتب اسم الصاحب عليه السلام بالحروف المفردة لعدم جواز التنطق باسمه وكنيته كايأتي في الأخبار و «التهادي» المراسلة بالحدايا «والرّنة» بالتشديد الصيحة «والإصر» الذنب والثقل.

٧-٧٥٦ (الكافي - ١:٥٢٥) العدّة، عن البرقي، عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري، عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام قال «أقبل أميرالمؤمنين ومعه الحسن بن عليّ عليها السّلام وهو مُتَّكٍ على يد سلمان، فدخل المسجد الحرام، فجلس إذ أقبل رجل حسن الهيئة واللباس، فسلّم على أميرالمؤمنين عليه السّلام فردّ عليه السّلام، فجلس، ثمّ قال: ياأميرالمؤمنين؛ أسألك عن ثلاث مسائل، إن أخبرتني بهنّ علمت أنّ القوم ركبوا من أمرك ماقضى عليهم وأن ليسوا عأمونين في دنياهم وآخرتهم وإن تكن الأنحرى علمت أنّك

۳۰۰ الوافي ج

وهم شرع سواء، فقال له أميرالمؤمنين عليه السلام «سلني عمّا بدا لك» قال: أخبرني عن الرّجل إذا نام أين يذهب روحه؟ وعن الرّجل كيف يذكر وينسى؟ وعن الرّجل كيف يشبه ولده الأعمام والأخوال؟، فالتفت أمير المؤمنين إلى الحسن عليها السلام فقال «ياابا محمد؛ أجبه» قال فأجابه الحسن عليه السّلام فقال الرّجل: أشهد ان لا إِله إِلَّا الله ولم أزل أشهد بها وأشهد أنَّ عمَّداً رسول الله ولم أزل أشهد بذلك وأشهد أنَّك وصيّ رسول الله والقائم بحجته وأشار إلى أميرالمؤمنين عليه السّلام ولم أزل أشهد بها وأشهد أنَّك وصيَّه والقائم بحجته وأشار إلى الحسن وأشهد أنَّ الحسين بن على وصى اخيه والقائم بحجته بعده واشهد على على بن الحسين أنّه القائم بأمر الحسين بعده وأشهد على محمد بن على أنّه القائم بأمر على بن الحسين وأشهد على جعفر بن محمد بأنَّه القائم بأمر محمَّد بن على وأشهد على موسى أنَّه القائم بأمر جعفربن محمَّد وأشهد على علي بن موسى أنَّه القائم بأمر موسى بن جعفر وأشهد على محمدبن على أنّه القائم بأمر على بن موسى وأشهد على على بن محمد بأنّه القائم بأمر محمّد بن على وأشهد على الحسن بن علي بأنّه القائم بأمر على بن محمد وأشهد على رجل من ولد الحسن لايُكتّى ولايُسمّى حتى يظهر أمره، فيملأها عدلاً كما ملئت جوراً والسلام عليك ياأميرالمؤمنين ورحمة الله وبركاته، ثمَّ قام، فمضى، فقال أميرالمؤمنين عليه السّلام ياأبا محمد اتبعه فانظر أين يقصد، فخرج الحسن بن على عليها السلام، فقال ماكان إلَّا أن وضع رجله خارجاً من المسجد فما دريَّت أين أخذ من أرض الله، فرجعت إلى اميرالمؤمنين فأعلمته، فقال ياأبا محمد أتَّعْرفه قلت الله ورسوله وأميرا لمؤمنين أعلم، قال: هو الخضر عليه السَّلام».

٧٥٧ - ٤ (الكافي - ٥٢٦:١) محمد، عن الصفار، عن البرقي مثله سواء قال محمد: فقلت للصفار: ياأبا جعفر؛ وددت أنّ هذا الخبر جاء من غير جهة احمد بن

أبي عبدالله قال: فقال لقد حدثني قبل الحيرة بعشر سنين .

### بيان:

«ماقضى عليهم» أي ماهو حجة عليهم دال على شقائهم «شرع» بالتسكين وتحرّك «سواء» فسواء مفسر له ويستفاد من آخر هذا الخبر بأنّ البرقي قد تحيّر في أمر دينه طائفة من عمره وأن أخباره في تلك المدة ليست بنقيّة وهذا الخبر رواه الشيخ الطبرسي رحمه الله في كتاب الاحتجاج عن أبي هاشم الجعفري عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام مثله وذكر أجوبة أبي محمد الحسن عليه السّلام قال: أمّا ماسألت عنه من أمر الانسان إذا نام أين تذهب روحه فإنّ روحه متعلقة بالريح والريح متعلقة بالمواء إلى وقت مايتحرك صاحبها لليقظة فإن أذن الله بردّ تلك الروح على صاحبها جذبت تلك الروح الرّبح وجذبت تلك الرّبح الهواء، فرجعت، فسكنت في بدن صاحبها وإن لم يأذن الله عزّ وجلّ بردّ تلك الرّوح إلى صاحبها جذب الهواء الرّبح فجذبت الرّبح الروح، فلم تردّ على صاحبها إلى وقت مايبعث .

و أمّا ما ذكرت من أمر الذكر والنسيان فان قلب الرجل في حُقّ وعلى الحُقّ طبق فإن صلّى الرجل عند ذلك على محمّدٍ وآل محمّد صلاة تامّة انكشف ذلك الطبق عن ذلك الحُقّ فأضاء القلب وذكر الرّجل ماكان نسي وإن هو لم يُصَلّ على محمّد وآل محمد أو نقص من الصّلاة عليهم انطبق ذلك الطبق على ذلك الحُقّ، فأظلم القلب ونسي الرجل ماكان ذكره وأما ماذكرت من أمرالمولود الذي يشبه أعمامه وأخواله فان الرجل إذا أتى أهله، فجامعها بقلب ساكن وعروق هادئة وبدن غير مضطرب فاسكنت تلك النطفة جوف الرحم خرج الولد يشبه أباه وأمّه وإن هو أتاها بقلب غير ساكن وعروق غير هادئة وبدن مضطرب اضطربت النطفة، فوقعت في حال اضطرابها على بعض العروق، فان وقعت على عرق من عروق مرق من عروق الأعمام أشبه الولد أعمامه وإن وقعت على عرق من عروق الأعمام أشبه الولد أعمامه وإن وقعت على عرق من عروق الأعمام أشبه الولد أعمامه وإن وقعت على عرق من عروق الأعمام أشبه الولد أعمامه وإن وقعت على عرق من عروق الأعمام المؤلم المؤلم

الأخوال أشبه الولد أخواله، فقال الرجل: أشهدأن لا إله إلا الله الحديث.

(الكافي -١: ٥٢٩) على عن أبيه عن حماد عن اليماني عن أبان بن أبي عياش ومحمّد عن احمد عن إبن أبي عمير ١ وعلى بن محمد عن احمد بن هــلال عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس قال: سمعت عبدالله بن جعفر الطّيّار يقول: كنّا عند معاوية أنا والحسن والحسين وعبدالله بن عباس وعمر بن أم سلمة وأسامة بن زيد، فجرى بيني وبين معاوية كلام، فقلت لمعاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثمَّ أخى على بن ابي طالب أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فاذا استشهد على عليه السّلام، فالحسن بن على أولى بالمؤمنين من انفسهم، ثم ابني الحسين من بعده أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فاذا استشهد، فابنه على بن الحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم وستدركه ياعلى، ثمَّ ابنه محمدبن على أولى بالمؤمنين من أنفسهم وستدركه ياحسين، ثمَّ يكمله اثنى عشر إماماً تسعة من ولد الحسين» قال عبدالله بن جعفر واستشهدت الحسن والحسين وعبدالله بن عباس وعمربن أم سلمة واسامة بن زيد، فشهدوا لي عند معاوية قال سليم وقد سمعت ذلك من سلمان وأبي ذرّ والمقداد وذكروا أنّهم سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم .

### سان:

«ثمّ يكمله» عطف على يقول يعني ثمّ يكمل رسول الله صلى الله عليه وآله

١. عن عمر بن أذينة عن أبان بن أبي عياش وعلي بن محمد النج عليه (رحمة الله عليه) أن يأتي الاسناد على هذا الترتيب حتى لا يلتبس على القاريء «ض .ع» .

وسلّم الكلام إلى إثني عشر إماماً.

٧٥٩-٦ (الكافي - ٤٦٦:٤) محمد، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب ١، عن عمروبن أبي المقدام قال: رأيت أبا عبدالله عليه السّلام يوم عرفة بالموقف وهو ينادي باعلى صوته «أينها الناس إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله كان الامام، ثمّ كان عليّ بن أبي طالب، ثم الحسن، ثمّ الحسن، ثمّ علي بن الحسين، ثمّ علي بن الحسين، ثمّ محمد بن علي، ثمّ هه» فنادى ثلاث مرّات من بين يديه وعن يمينه وعن يساره ومن خلفه إثني عشر صوتاً قال عمرو؛ فلمّا أتيت مني سألت أصحاب العربية عن تفسير «هه» فقالوا هه لغة بني فلان أنا فسلوني قال ثمّ سألت غيرهم أيضاً من أصحاب العربية فقالوا مثل ذلك .

٧٦٠-٧ (الكافي - ١: ٢٩٥) العدة عن البرق عن ابيه عن عبدالله بن القاسم عن حيّان السّرّاج عن داودبن سليمان الكسائي، عن أبي الطفيل قال: شهدت جنازة أبي بكريوم مات وشهدت عمر حين بويع وعلي جالس ناحية فأقبل غلام يهودي جميل الوجه بهيّ عليه ثياب حسان وهومن ولد هارون حتى قام على رأس عمر، فقال ياأميرالمؤمنين؛ أنت اعلم هذه الامة بكتابهم وأمرنبيهم؟قال فطأطأ عمر رأسه، فقال، إياك أعني وأعاد عليه القول، فقال له عمر لِم ذاك؟ قال: إنّي جئتك مرتاداً لنفسي شاكاً في ديني، فقال دونك هذا الشّاب قال ومن هذا الشاب قال هذا عليّ بن أبي

١ - عن النضربن سويد عن عمروبن أبي المقدام كذا في الكافي المطبوع والرجل يأتي تارة بعنوان نضربن شعيب وتارة يأتي بعنوان نضربن سويد فها متحدان قال القهائي في مجمع الرجال ج٦ ص ١٨٠ «النضربن شعيب هو النضربن سويد وتقدم بهذا العنوان في خالدبن ماد القلانسي عن (جش) وسيذكر كذلك في طريق خالد هذا عن مشيخه الفقيه انتهى «ض .ع» .

طالب، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا أبو الحسن والحسين ابني رسول الله وهذا زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فاقبل اليهودي على علي علي عليه السّلام فقال: أكذلك أنت؟ قال «نعم» قال إنّي أريد أن أسالك عن ثلاث وثلاث وواحدة قال فتبسّم أميرالمؤمنين عليه السّلام من غير تبسّم وقال «ياهاروني: مامنعك أن تقول سبعاً» قال أسالك عن ثلاث فان أجبتني سألت عمّا بعدهن وإن لم تعلمهن علمت أنّه ليس فيكم عالم قال علي عليه السّلام «فانّي أسالك بالآله الّذي تعبد لئن أن أجبتك في كل ماتريد لتدعن دينك ولتدخلن في ديني؟» قال ماجئت إلا لذاك قال «فسل» قال إخبرني عن أوّل قطرة دم قطرت على وجه الارض أي قطرة هي وأوّل عين فاضت على وجه الارض أي عين هي وأوّل شيء اهتز على وجه الارض أي شيء هو؟ فاجابه اميرالمؤمنين عليه السّلام.

فقال له: أخبرني عن الثلاث الأخر اخبرني عن محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم كم له من إمام عدل وفي أيّ جنة يكون ومن ساكنه معه في جنته فقال «ياهروني إنّ لحمد إثنى عشر امام عدل لايضرهم خذلان من خذلهم ولايستوحشون بخلاف من خالفهم وانهم في الدين أرسب من الجبال الرّواسي في الأرض ومسكن عمّد في جنته، معه أولئك الاثنا عشر الامام العدل» فقال صدقت والله الذي لاإله إلا هو إنّي لأجدها في كتب أي هارون كتبه بيده واملاه موسى عمّي عليها السلام قال فأخبرني عن الواحدة أخبرني عن وصيّ محمد كم يعيش من بعده؟ وهل يموت أو يقتل؟ قال «ياهاروني؛ يعيش بعده ثلاثين سنة لايزيد يوماً ولاينقص يوماً، ثمّ يضرب ضربة هاهنا يعني على قرنه فتخضب هذه من هذا قال، يوماً، ثمّ يضرب ضربة هاهنا يعني على قرنه فتخضب هذه من هذا قال، فصاح الهاروني وقطع كسيتجه وهو يقول أشهد أن لاإله إلّا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عمداً عبده ورسوله وأنك وصيّه ينبغى أن تفوق

ولا تفاق وأن تعظّم ولا تستضعف قال: ثمَّ مضى به علي عليه السّلام إلى منزله فعلّمه معالم الدين » .

### بيان:

«لِمَ ذَاك »أي لِمَ تسألني عن هذا؟ «مرتاداً لنفسي» طالباً لها مافيه صلاحها من أمر الدين «دونك» خذ «من غير تبسم» اي ضحكاً غير ذي صوت أو غير كاشف عن اسنانه «ارسب» اثبت «الرواسي» الثوابت و«الكسيتج» بضم الكاف والسين المهملة وتقديم المثناة التحتانية على الفوقانية والجيم خيط غليظ يشده الذمى فوق ثيابه دون الزنار.

١٦٧-٨ (الكافي ـ ١: ٥٣١) محمد عن محمد بن الحسين عن مسعدة بن زياد عن أبي عبدالله عليه السّلام ومحمد بن الحسين عن ابراهيم عن ابن أبي يحيى المديني ١، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، قال: كنت حاضراً قال: لمّا هلك أبو بكر واستخلف عمر أقبل يهودي من عظاء يهود يثرب وتزعم يهود المدينة أنّه أعلم أهل زمانه حتى رفع إلى عمر فقال له: ياعمر؛ إنّي جئتك أريد الاسلام، فان أخبرتني عمّا أسألك عنه فانت اعلم اصحاب محمد بالكتاب والسنة وجميع ماأريد أن أسال عنه قال، فقال له عمر: إنّي لست هناك ولكني ارشدك إلى من هو أعلم المتنا بالكتاب والسنة وجميع ماقد تسأل عنه وهو ذاك ، فأومى إلى عليّ عليه السّلام.

فقال له الهودي: يا عمر؛ إن كان هذا كما تقول، فما لك ولبسعة

١ - هذا هو الصحيح وموافق للكافيين المخطوطين وما ترى في بعض الكتب «عن إبراهيم عن أبي يحيى المدائني تصحيف في الموضعين (حذف لفظة إبن من إبن أبي يحيى والمدائني مكان المديني) «ض ع» .

الناس وإنّا ذاك أعلمكم، فزبره عمر، ثم إنّ اليهودي قام إلى علي عليه السّلام، فقال أنت كها ذكر عمر؟ قال وماقال عمر؟ فأخبره قال إن كنت كها قال سألتك عن أشياء أريد أن أعلم هل يعلمه أحد منكم فاعلم أنكم في دعواكم خير الأمم وأعلمها صادقون ومع ذلك أدخل في دينكم الاسلام فقال أميرالمؤمنين عليه السّلام «نعم أنا كها ذكر لك عمر سل عمّا بدا لك أخبرك به انشاء الله تعالى» قال أخبرني عن ثلاث وثلاث وواحدة، فقال له على عليه السّلام «يايهودي ولم لم تقل أخبرني عن سبع؟» فقال له اليهودي إنّك إن أخبرتني بالثلاث سألتك عن البقية وإلّا كففت فان أنت أجبتني في هذه السبع، فانت اعلم أهل الارض وافضلهم وأولى الناس بالناس،

فقال له «سل عمّا بدا لك يا يهودي» قال أخبرني عن أول حجر وضع على وجه الأرض وأول عين نبعت على وجه الأرض وأول عين نبعت على وجه الارض، فأخبره اميرالمؤمنين صلوات الله عليه ثم قال له اليهودي أخبرني عن هذه الامة كم لها من إمام هدى واخبرني عن نبيكم عمّد أين منزله في الجنة وأخبرني من معه في الجنة فقال له اميرالمؤمنين «إنّ لهذه الأمّة، إثني عشر إماماً هدى من ذرية نبيها وهم متي وأما منزلة نبينا في الجنة فني أفضلها وأشرفها جنة عدن وأما من معه في منزله فيها فهؤلآء في الجنة فني أفضلها وأشرفها جنة عدن وأما من معه في منزله فيها فهؤلآء الاثنى عشر من ذريته وأمهم وجدتهم وأم أمهم وذراريهم لايشركهم فيها أحد».

### بيان:

كأنّ المستتر في قال الثانيّة لأبي عبدالله عليه السّلام و «لما هلك» مقول القولين «فزبره» زجره ومنعه «وجدّتهم» يعني بها فاطمة بنت أسد أمّ اميرالمؤمنين عليه السّلام وهذا الخبررواه في كتاب الاحتجاج عن صالح بن عقبة عن

الصّادق عليه السّلام على اختلاف في ألفاظه واختصار إلّا انه ذكر فيه أجوبة أميرالمؤمنين عليه السّلام عن المسائل السبع جميعاً قال «يايهودي؛ أنتم تقولون إنّ أول حجر وضع على وجه الارض الحجر الذي في بيت المقدس وكذبتم، هو الحجر الاسود الذي نزل مع آدم من الجنة» قال: صدقت والله انه لبخط هارون واملاء موسى.

قال اميرالمؤمنين عليه السّلام «وأمّا العين فأنتم تقولون إنّ اول عين نبعت على وجه الأرض العين التي ببيت المقدس وكذبتم، هي عين الحياة التي غسل فيها نون موسى وهي العين التي شرب منها الخضر وليس يشرب منها أحدٌ إلّاحيي» قال صدقت والله إنّه لبخط هارون واملاء موسى عليها السلام. قال عليّ عليه السّلام «وأما الشّجرة، فأنتم تقولون إنّ أوّل شجرة نبتت على وجه الارض الزيتون وكذبتم، هي العجوة نزل بها آدم من الجنة قال والثلاث الاخرى كم لهذه الأمة من إمام هدى لايضرهم من خذلهم قال «إثنا عشر إماماً» قال: صدقت والله إنه لبخط هارون واملاء موسى قال: وأين مسكن نبيّكم من الجنة؟ قال «في أعلاها درجة وأشرفها مكاناً في جنات عدن» قال: صدقت والله إنه لبخط هارون واملاء موسى. قال: في منزله؟ قال «إثناعشر إماماً» قال: عيش وصيّه بعده؟ قال «ثلا ثون سنة» قال: ثمّ هو يموت أو يقتل؟ قال «يضرب على قرنه فتخضب لحيته» قال صدقت والله إنّه لبخط هارون واملاء موسى، ثمّ أسلم وحسن اسلامه .

٧٦٧ - ٩ (الكافي - ١: ٥٣٠) محمد، عن محمد بن احمد، عن محمد بن الحسين، عن أبي حزة قال: الحسين، عن أبي سعيد العصفوري عن عمروبن ثابت، عن أبي حزة قال: سمعت علي بن الحسين عليها السلام يقول «إنّ الله تعالى خلق محمداً وعليّاً وأحد عشر من ولده من نور عظمته، فأقامهم أشباحاً في ضياء نوره يعبدونه

قبل خلق الحلق يستبحون الله ويقدّسونه وهم الأئمّة من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم» .

### بيان:

قد مضى في أوّل كتاب العقل مايوضح هذا الحديث بعض الايضاح.

۱۰-۷٦۳ (الكافي - ۱:۳۳۱) القمي عن الحسين بن عبيدالله عن الخشاب عن علي بن سماعة عن ابن رباط عن ابن أذينة عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول «الإثنا عشر الإمام من آل محمّد كلّهم محدّث من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله و ولد علي بن أبي طالب عليه السّلام فرسول الله وعلى صلّى الله عليه الوالدان» .

١١-٧٦٤ (الكافي-١١٠٥) محمد عن عبدالله بن محمد الخشاب عن ابن سماعة عن ابن رباط عن ابن اذينة عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول «الإثنا عشر الامام من آل محمد صلى الله عليه وآله كلّهم محدّث من وُلد رسول الله ومن وُلد علي، ورسول الله وعلي هما الوالدان» فقال عبدالله من راشد: وكان أخا علي بن الحسين لائمه وأنكر ذلك فصرّر

- ١- الحسن بن عبدالله، مكان، الحسين بن عبيدالله في «عش» و«ف» ولكن في الكافي المطبوع والمخطوطين:
   الحسن بن عبيدالله وقال في جامع الرواة ج ١ ص ٢٠٦ أبو على الاشعري عن الحسن بن عبدالله (عبيدالله خ) عن الحسن بن موسى الحشاب في [في] في باب ماجاء في الاثنى عشر عليهم السلام .
- ٧- في الخطوطين من الكافي مثل مافي المتن عبدالله ولكن في الكافي المطبوع «علي» مكان عبدالله وقال المولى صالح: قوله فقال عبدالله بن راشد ... الخ الناقل زرارة أي تكلم عبدالله بن راشد وقال قولاً ثم فسره بقوله «وانكر ذلك» والصرة اشد الصياح واتبا كان اخا علي بن الحسين(ع) لأنّه تولّد من جارية الحسين عليه السّلام وسرّيته بعد قتله وكانت ترجى عليّ بن الحسين(ع) وكان عليه السّلام يسمّيها أمّاً وقيل كان اخاه من الرضاعة والله اعلم ـ انتهى «ض . ع» .

أبو جعفر عليه السّلام وقال «اما إنّ ابن الْمُنَّك كان أحدهم» ١.

### بيان:

«فقال عبدالله بن راشد» يعني قولاً يشعر بالانكار فحذف وأقيم وأنكر ذلك مقامه وفي بعض النسخ علي بن راشد «فصرّر» بتشديد الراء من الصِرة بمعنى الصّياح الشديد .

١٢-٧٦٥ (الكافي - ٢:١٥٥) محمد عن محمد بن الحسين عن

(الفقيه - ١٨٠:٤ رقم ١٨٠٥) السرّاد عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام عن جابربن عبدالله الأنصاري قال: دخلت على فاطمة عليها السلام وبين يديها لوح فيه أسهاء الأوصياء من ولدها، فعددت اثنى عشر آخرهم القائم، ثلاثة منهم محمد واربعة منهم علي .

١٣-٧٦٠ (الكافي ـ ١٣٠١٥) علي عن العبيدي عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام قال «إِنّ الله تعالى أرسل محمداً صلى الله عليه وآله وسلّم إلى الجنّ والإنس وجعل من بعده اثنى عشر وصياً، منهم من سبق ومنهم من بقي وكلّ وصيّ جرت له سنة والأوصياء الذين من بعد محمد صلى الله عليه وآله على سُنّة أوصياء عيسى وكانوا إثنى عشر وكان أمير المؤمنين عليه السّلام على سنة المسيح .

١- كأنّه كان أخاه عليه السلام من قبل الرضاع «لطف الله» كذا في «ف» .

٢ ـ في المطبوع والمخطوطين من الكافي ثلاثة منهم على .

٣ \_ جرت به «عش» «ف» وكذا في اكثر نسخ الكافي .

۳۱۰ الوافي ج

١٤-٧٦٧ (الكافي - ١: ٥٣٢) محمد عن ابن عيسى ومحمد بن أبي عبدالله ومحمد بن الحسن عن سهل جميعاً، عن الحسن بن عباس بن الحريش، عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام «إنّ أميرالمؤمنين عليه السّلام قال لابن عباس: إنّ ليلة القدر في كلّ سنة وإنّه ينزل في تلك الليلة أمر السنة ولذلك الأمر ولاة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله» فقال ابن عباس مَن هم؟ قال «أنا وأحد عشر من صلى أئمة محدّثون».

١٥٠- ١٥ (الكافي - ٣٣١٠) بهذا الاسناد قال «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لأصحابه: آمنوا بليلة القدر إنّها تكون لعليّ بن أبي طالب عليه السّلام ولولده الأحد عشر من بعدى».

١٦-٧٦٠ (الكافي - ١٣٠١) بهذا الاسناد إنّ أميرالمؤمنين عليه السّلام قال لأبي بكريوماً «لاتحسبن الذين قُتلوافي سبيل الله أمواتاً بل احياء عندر بهم يرزقون فرحين وأشهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله مات شهيداً والله ليأتينك فأيقن إذا جاءك فانّ الشيطان غير متمثل به ٢ فأخذ علي عليه السّلام بيد أبي بكر فأراه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم فقال له يا أبابكر آمن بعلي وبأحد عشر من ولده إنهم مثلي إلّا النبوّة وتب إلى الله ممّا في يدك فانه لاحق لك فيه» قال «ثم ذهب فلم ير».

٠٧٧- ١٧ (الكافي ـ ٣٣:١) الثلاثة عن سعيد بن غزوان عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال «يكون تسعة أثمة بعد الحسين بن علي

١ ـ مرّ التحقيق فيه ذيل عدد المتسلسل ٤٨٣ «ض .ع» .

٢ - في المطبوع من الكافي والمخطوط «خ» وشرحى المولى خليل والمولى صالح وكذلك في المرآة غير متخيل به
 «ض ع» .

تاسعهم قائمهم».

١٧٧ - ١٨ (الكافي - ٣٣:١٥) الاثنان عن الوشاء، عن أبان عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول «نحن إثنا عشر إماماً منهم حسن وحسين، ثمَّ الأثمة من ولد الحسين عليهم السلام».

١٧٧٠ - ١٩ (الكافي - ٣٤:١) محمد، عن محمد بن احمد، عن محمد بن الحديد عن محمد بن الحديد عن أبي الجارود الحسين، عن أبي سعيد العصفوري عن عمروبن ثابت، عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السّلام قال «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني واثنى عشر من ولدي وأنت ياعلي؛ زرّ الارض يعني أوتادها جبالها بنا أوتد الله تعالى الأرض أن تسيخ بأهلها فاذا ذهب الاثنا عشر من ولدي ساخت الأرض بأهلها ولم ينظروا».

#### بيان:

«اثنى عشر من ولدي» منهم فاطمة عليها السلام «زِرّ الارض» بتقديم الزاي المكسورة على الراء المشددة قوامها كها فسره عليه السّلام قال في النهاية وفي حديث أبي ذرّ يصف عليّاً عليه السّلام وإنّه لعالم الارض وزرّها الذي تسكن إليه أي قوامها وأصله من زِرّ القلب وهو عظم صغير يكون قوام القلب به وجبالها بدل من اوتادها «أن تسيخ باهلها» اي تنخسف فيغوص فيها أهلها «ولم ينظروا» لم يهلوا .

٢٠-٧٧٣ (الكافي - ٢٠:١٥) بهذا الاسناد عن أبي سعيد رفعه عن أبي جعفر

۱ - العصفري وهو عباد أبو سعيد المذكور في ج ٣ ص ٢٤٢ و٢٤٣ وج٧ ص ٤٨ مجمع الرّجال «ض .ع» .

عليه السلام قال «قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ولدي اثنا عشر نقيباً نجباء محدد تقون مفهمون، آخرهم القائم بالحق يملاءها عدلاً كما ملئت جوراً».

٧٧٠- ٢١ (الكافي - ٢١٤٥) علي بن محمد ومحمد بن الحسن، عن سهل، عن ابن شمون، عن الأصم عن كرّام قال: حلفت فيا بيني وبين نفسي أن لاآكل طعاماً بنهار أبداً حتى يقوم قائم آل محمد، فدخلت على أبي عبدالله عليه السّلام قال: فقلت له رجل من شيعتكم جعل لله عليه أن لايأكل طعاماً بنهار أبداً حتى يقوم قائم آل محمد قال «فصم إذاً ياكرّام ولا تصم العيدين ولا ثلاثة التشريق ولاإذا كنت مسافراً ولامريضاً فان الحسين عليه السّلام لمّا قتل عجّت السّماوات والأرض ومن عليه اللائكة فقالوا ياربنا ائذن لنا في هلاك الحلق حتى نجليهم عن جديد الأرض بما استحلوا حرمتك وقتلوا صفوتك، فاوحى الله تعالى إليم ياملائكتي وياسماواتي ويا أرضي اسكنوا، ثم كشف حجاباً من الحجب فاذا خلقة المحمد واثني عشر وصياً له عليهم السّلام وأخذ بيد فلان القائم من بينهم فقال ياملائكتي وياسمواتي وياارضي بهذا انتصر لهذا، قالها ثلاث مرات .

### بيان:

كتى كرّام عن الصوم بما قال و«العجيج» الانين «نجليهم» بالجيم من الاجلاء و«جديد الأرض» بالجيم وجهها «خلقة محمّد واثنى عشر» كأنها بكسر المعجمة والقاف والاضافة يعني هيئتهم وصورتهم ويحتمل الفتح والفاء والضمير

۱ - عليها، خ ل

٢ . خلفه، كذا في المطبوع والمخطوطين من الكافي .

ورفع مابعدها اي خلف الحجاب.

٢٧٠- ٢٢ (الكافي - ٢٤:١٥) محمد واحمد، عن محمد بن الحسين، عن أبي طالب، عن عثمان عن سماعة قال: كنت أنا وأبو بصير ومحمد بن عمران مولى أبي جعفر عليه السّلام في منزله بمكة فقال محمد بن عمران، سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول «نحن إثنا عشر محدّثاً فقال له ابو بصير؛ سمعت من أبي عبدالله عليه السّلام فحلفه مرة أو مرتين انه سمعه فقال أبو بصير لكتي سمعته من أبي جعفر عليه السّلام .

٢٣-٧٧٦ (الفقيه ـ ١٧٩: ١ رقم ٢٠٦٥) محمد بن ابي عبدالله الكوفي عن موسى بن عمران النخعي عن عمّه الحسين بن يزيد عن الحسين أ بن علي بن أبي حزة عن أبيه، عن يحيى بن القاسم ٢، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه عليهم السّلام قال «قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الأثمة بعدي إثنا عشر أولهم علي بن ابي طالب وآخرهم القائم، فهم خلفائي وأوصيائي وأوليائي وحجج الله على أمتي بعدي المقرّبهم مؤمن والمنكر لهم كافر».

١ - كذا في الاصل الحسين مصغراً ولكن اورده في مجمع الرجال عن (كش) و(ق) و(ست) و(جش) ج ٢
 ص ١٢١ ـ الحسن مكبّراً وكذلك في جامع الرواة ج ١ ص ٢٠٨ بعنوان الحسن بن عليّ بن أبي حمزة واشار إلى هذا الحديث عنه «ض .ع» .

٢ ـ وهو المذكور بعنوان يحيى بن أبي القاسم في ج٦ ص ٢٤٨ مجمع الرجال و ج٢ ص ٣٢٤ جامع الرواة وفيه أقول: الظاهر أنّ لفظة ـ أبي ـ زيادة من النسّاخ والصواب يحيى بن القاسم بقرينة رواية علي بن أبي حزة عنه وروايته عن الصادق عليه السّلام وعدم رواية يحيى بن أبي القاسم عن الصادق عليه السّلام والله اعلم انتهى «ض . ع» .

۱-۷۷۷ (الكافي - ۲۹۳۱) محمد بن الحسين وغيره، عن سهل، عن محمد بن عيسى ومحمد ومحمد بن الحسين جميعاً عن محمد بن سنان، عن اسماعيل بن جابر وعبدالكريم بن عمرو، عن عبدالحميد بن ابي الديلم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «أوصى موسى عليه السلام إلى يوشع بن نون وأوصى يوشع إلى ولد هارون ولم يوص إلى ولده ولا إلى ولد موسى ان الله تعالى له الخيرة يختار من يشاء ممن يشاء وبشر موسى ويوشع بالمسيح عليه السلام.

فلم النبعث الله عزوجل المسيح عليه السلام قال المسيح لهم: إنه سوف يأتي من بعدي نبي اسمه أحمد من ولد اسماعيل عليه السلام يجيء بتصديقي وتصديقكم وعذري وعذركم وجرت من بعده في الحواريّين في المستحفظين وإنّا سمّاهم الله تعالى المستحفظين لأنّهم استحفظوا الإسم الأكبر وهو الكتاب الذي يعلم به علم كلّ شيء الّذي كان مع الأنبياء عليهم السلام يقول الله تعالى لقد آرسُلنا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَآنْزَلْنا مَعَهُمُ الكِتابَ والميزانَ ١ الكتاب التوراة والميزانَ ١ الكتاب التوراة والانجيل والفرقان فيها كتاب نوح عليه السّلام وفيها كتاب صالح وشعيب وابراهيم، فأخبر الله عزّ وجلّ إنّ هذا لَفِي الصّحف الأولى \* صُحف ابرهيم وابراهيم، فأخبر الله عزّ وجلّ إنّ هذا لَفِي الصّحف الأولى \* صُحف ابرهيم

١ . الحديد /٢٥ والآية هكذا: «لقد ارسلنا رُسُلنا بالبَيِّنات وَآنْزَلْنا مَعهُم الكتاب وَالميزان» .

وَمُوسَى الْأَانِ صحف ابراهيم؟ إنَّا صحف ابراهيم الاسم الأكبر وصحف موسى الاسم الأكبر، فلم تزل الوصية في عالم بعد عالم حتى دفعوها إلى محمد صلى الله عليه وآله، فلما بعث الله تعالى محمداً صلى الله عليه وآله أسلم له العقب من المستحفظين وكذّبه بنواسرائيل ودعا إلى الله تعالى وجاهد في سبيله.

ثم أنزل الله تعالى عليه أن أعلن فضل وصيّك ، فقال: ربّ إنّ العرب قوم جفاة لم يكن فيهم كتاب ولم يبعث إليهم نبيّ ولا يعرفون فضل نبوّات الأنبياء ولا شرفهم ولا يؤمنون بي إن أنا أخبرتهم بفضل أهل بيتي ، فقال الله تعالى وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِم ٢ وَقُلْ شَلامٌ فَسَوفَ تَعْلَمُونَ ٣ فذكر من فضل وصيه ذكرا فوقع النفاق في قلوبهم فعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ذلك وما يقولون ، فقال الله تعالى يا عمد ؛ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنّكَ بَضِيقُ صَدْرُكَ بِما يَقُولُونَ الله عليه وآله يتألقهم ويستعين ببعضهم على فانهم لايكذبونك وَلكِنَّ الظّالمينَ بِاياتِ الله يَجْعَدونَ ٥ لكتهم يجحدون بغير حجة لهم وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يتألفهم ويستعين ببعضهم على بعض ولا يزال يخرج لهم شيئاً في فضل وصيّه حتّى نزلت هذه السّورة بعض ولا يزال يخرج لهم شيئاً في فضل وصيّه حتّى نزلت هذه السّورة فاحتج عليهم حين أعلم بموته ونعيت إليه نفسه فقال الله تعالى فإذَا فَرَغْتَ فانصب علمك واعلن وصيّك فأنصّب \* وَالَى رَبّكَ فَارْغَبْ ؟ يقول فاذا فرغت فانصب علمك واعلن وصيّك فأعلمهم فضله علانية ، فقال صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه فعلي مولاه فعلى مولاه وأله من والاه وعاد من عاداه ثلاث مرّات ، ثمّ قال لأبعثن رجلاً الله موال من والاه وعاد من عاداه ثلاث مرّات ، ثمّ قال لأبعثن رجلاً

١ . الأعلى /١٨ - ١٩

۲ . الحجر /۸۸ . و ـ النحل /۱۲۷ . و ـ التمل /۷۰

٣ . الزخرف /٨٩ والآية هكذا: وقل سلام فسوف يعلمون وفي الكافي المخطوط «خ» جمع بين التاء والياء في الكتابة .

٤ . الحجر /١٧

ه . الانعام /٣٣

٦ . الشرح /٧ - ٨

يحبّ الله ورسولَه ويُحبّه الله ورسوله ليس بفرّار يعرّض بمن رجع - يجبّن أصحابه ويجبّنونه وقال صلى الله عليه وآله عليّ سيّد المؤمنين وقال علي عمود الدين وقال: هذا الذي يضرب الناس بالسيف على الحقّ بعدي وقال.

الحق مع علي أيند ما مال وقال: إنّي تارك فيكم أمرين ، إن اخذتم بها لن تضلوا كتاب الله واهل بيتي عترتي أيها الناس اسمعوا قد بلغت أنكم ستردون علي الحوض فأسالكم عا فعلتم في الثقلين والثقلان كتاب الله واهل بيتي، فلا تسبقوهم فتهلكوا ولا تعلّم وهم فانهم أعلم منكم، فوقعت الحجة بقول النبيّ صلى الله عليه وآله وبالكتاب الذي يقرأه الناس فلم يزل يلتي فضل أهل بيته بالكلام ويبين لهم بالقرآن إنّما يُريدُ الله ليُدهِب عَنْكُمُ الرّبُس اَهل البيت ويُطقِورُكُم تَظهراً وقال تعالى وَاعْلَمُوا اللّما غَيمْتُم مِنْ شَيءٍ فَانَّ لله خُمُسة وَللرّسُولِ وَلذِي القربى ٢ ثم قال تعالى وَاعْلَمُوا اللّم الأكبر وميراث العلم عليه السّلام وكان حقه الوصية التي جعلت له والاسم الاكبر وميراث العلم وآثار علم النبوّة فقال قل لا آسئلكُمْ عَلَيْهِ آجُراً إلّا المَوَدَّة فِي الفُرْبِي ٤ ثم قال عليكم فضلها مودة القربى بأيّ ذنب قتلتموهم وقال تعالى فَسْئلُوا آهلَ الذّ كُو عليكم فضلها مودة القربى بأيّ ذنب قتلتموهم وقال تعالى فَسْئلُوا آهلَ الذّ كُو الله تعالى بسؤالهم ولم يؤمروا بسؤال الجهال وسمّى الله تعالى القرآن ذكراً الله تعالى الله تعالى القرآن ذكراً الله تعالى القرآن ذكراً الله تعالى القرآن ذكراً الله تعالى الله تعالى القرآن ذكراً المؤلى الله تعالى القرآن ذكراً الله تعالى القرآن ذكراً الكلام المؤلى المؤلى القرآن ذكراً المؤلى ا

١ . الاحزاب /٣٣

٢ . الانفال / ١٤

٣. الاسراء /٢٦

٤ . الشورى /٢٣

ه . التكوير / ٨ ـ ٩ . في مجمع البيان: روي عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليها السّلام واذا الموّدة سئلت بفتح الميم والواو. وروي ذلك عن إبن عباس أيضا «ض . ع» .

٦. النحل /٤٣ ـ و ـ الانبياء /٧

فقال تبارك وتعالى .. وَآنْزَلْنَا اللَّهِ اللَّهِ كَرَ لِتُبيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزَّلَ اللَّهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١

فنادى النّاس، فاجتمعوا وأمربسمرات، فَقَمّ شوكهنّ، ثم قالوا: صلى الله عليه وآله ياأيها الناس مَن وليّكم وأولى بكم مِن أنفسكم فقالوا: الله ورسوله فقال: من كنت مولاه فعليّ مولاه أللّهم وال من والاه، وعاد من عاداه ثلاث مرّات فوقعت حسكة النّفاق في قلوب القوم وقالوا: مأنزل الله تعالى هذا على محمّد قطّ ومايريد إلّا أن يرفع بضبع ابن عمه، فلمّا قدم المدينة أتته الأنصار فقالوا: يارسول الله؛ إنّ الله تعالى قد أحسن إلينا وشرّفنا بك وبنزولك بين ظهرانينا، فقد فرّح الله صديقنا وكبت عدونا وقد يأتيك وفود، فلاتجد ماتعطيهم، فيشمت بك العدق، فنحب أن تأخذ ثلث أموالنا حتى إذا قدم عليك وفد مكة وجدت ماتعطيهم، فلم يردّ رسول الله صلى الله عليه وآله عليهم شيئاً وكان ينتظر مايأتيه من ربّه فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله عليهم شيئاً وكان ينتظر مايأتيه من ربّه فنزل

١. النحل /٤٤

٢. الزخرف /٤٤

٣. النساء /٥٥

٤ . النساء /٨٣

ه . المائدة /٢٧

عليه جبرئيل وقال قلْ لا أسَّلْكُمْ عَلَيْهِ آجراً إلاّ المودَّة فِي الْقُربِيُ ١ ولم يقبل أموالهم .

فقال المنافقون: ماأنزل الله هذا على محمد ومايريد إلّا اليرفع بضبع ابن عمّه ويحمل علينا أهل بيته يقول أمس: مَن كنت مولاه فعلي مولاه واليوم قل لااسئلكم عليه أجراً إلّا المودة في القربى ثمّ نزل عليه آية الخمس، فقالوا يريد أن نعطيهم أموالنا وفيئنا، ثمّ أتاه جبر ثيل عليه السّلام فقال يامحمد؛ إنّك قد قضيت نبوتك واستكملت أيّامك، فاجعل الاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوّة عند عليّ، فاني لم أترك الارض إلّا ولي فيها عالم تعرف به طاعتي وتعرف به ولايتي ويكون حجة لمن يولد بين قبض النبي إلى خروج النبي الآخر قال: فأوصى إليه بالاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوّة وأوصى إليه بألف كلمة وألف باب يفتح كلمة وكلّ باب ألف كلمة وألف باب .

### بيان:

«عذري وعذركم» حجّتي وحجّتكم من قولهم أعذر إذااحتج لنفسه أوبراءتي ممّا رميت به من السّوء وبراءتكم من متابعة من كان متصفاً بمثله و«الحواريّون» هم خواص عيسى على نبيّنا وآله وعليه السّلام وأنصاره من التحوير بمعنى التبييض، قيل إنّهم كانوا قصّارين يبيّضون الثيّاب وينقّونها من الأوساخ وقيل بل كانوا ينقّون نفوس الخلائق من الكدورات وأوساخ الصّفات الذّميمة وقال الأزهري: هم خُلصان الأنبياء وتأويله الّذين خلصوا ونقوا من كلّ عيب وتسمية الله إيّاهم بالمستحفظين كأنّها إشارة إلى قوله عزّ وجلّ في شأن توراة فيها هدى ونورٌ يَحْكُمُ بها النبيّونَ اللّذينَ اَسْلَمُوا لِللّذِينَ هَادُوا والرّبّانِيّون وألاّخبارُيهَا اسْتُخفِظُوا مِنْ كِتَابِ الله وكَانُوا النبيّونَ اللّذينَ اَسْلَمُوا لِللّذِينَ هَادُوا والرّبّانِيّون وألاّخبارُيهَا اسْتُخفِظُوا مِنْ كِتَابِ الله وكَانُوا

عليه شُهداء السلط واستحفاظهم الاسم الأكبر الذي هو الكتاب الجامع للعلوم الغير المنفك عن الأنبياء لعلّه كناية عن انتقاش قلوبهم الصّافية المصيقلة بنور الله بما في اللوح المحفوظ وصيرورتهم العقل بالفعل وبلوغهم رتبة الشّهود التّامّ وإلى قابليّة الانسان لهذه الرّبة أشار أميرالمؤمنين صلوات الله عليه بقوله:

دواؤك فسيك وماتشعر وداؤك منك وماتبسر وتنزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر وانت الكتاب المبين الذي بأحرف يظهر المضمر

والعالم الأكبر هو الاسم الأكبر، إذ العالم مايعلم به الشيء كالاسم مايعلم به المسمّى ومن الأنبياء والأوصياء من أوتي علم الكتاب كله ومنهم من أوتي بعضه وإلى الأوّل أشير بقوله عزّ وجلّ قلْ كَفْى بِالله شَهيداً بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ٢ يعني به أميرالمؤمنين عليه السّلام وإلى الثاني بقوله تعالى قال الذي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الكِتَابِ آنَا أَنيكَ بِهِ قَبْلَ آنْ يَرْتَدُ اللّيكَ طَرْفَكَ ٣ حيث أتى بـ «من» التبعيضية يعني به اصف بن برخيا وكأنّ المراد بالميزان الشّرع وبقوله وإنّما عرف ممّا يدعي الكتاب أنّ المعروف ممّا يسمّى بالكتاب ليس سوى هذه الثلاثة مع أن كثيراً من الأنبياء كان معهم كتب غير هذه منها كذا ومنها كذا وقد أخبر الله عن من الأنبياء كان معهم كتب غير هذه منها كذا ومنها كذا وقد أخبر الله عن بعضها وليس ذلك بمعروف بين الناس فاذا انحصر الكتب فيا عرف، فأين صحف إبراهيم الذي أخبر الله عنها؟ والغرض من هذا الكلام الرّدّ على مَن زعم صحف إبراهيم الذي أخبر الله عنها؟ والغرض من هذا الكلام الرّدّ على مَن زعم أنّ المراد بالمستحفظين لكتاب الله علماء اليهود الحافظون للتوراة ومن يحذو حذوهم في حفظ الألفاظ والقصص، فبيّن عليه السّلام أنّ المراد بكتاب الله الاسم الأكبر في حفظ الألفاظ والقصص، فبيّن عليه السّلام أنّ المراد بكتاب الله الاسم الأكبر الشتمل على كلّ ما في العالم من شيء الذي كتبه الرّحن بيده كها قال سبحانه المستحفظ على كلّ ما في العالم من شيء الذي كتبه الرّحن بيده كها قال سبحانه

١. المائدة /٤٤

٢ . الرعد /٤٣

٣ . الخل /٤٠

۲۰ الوافي ج

اولئكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الا بِمَانَ وَآيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ الا وعن أمير المؤمنين عليه السّلام إنّ صحف إبراهيم كانت عشرين صحيفة وصحف إدريس ثلاثين وصحف شيث خسين يعني ماكان يتلى من الاسم الأكبر على النّاس وعن أبي ذرّ رضي الله عنه إنّه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: ماكانت صحف إبراهيم؟ قال إقرأ ياأبا ذر؛ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّىٰ \* وَذَكَرَ اسمَ رَبّهِ فَصَلّىٰ \* بَلْ تَوْثِرُونَ الحيوة الدُّنيا \* والآخِرة خَيْرٌ وَابَعَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى السَّحُف الأولىٰ \* صُحُفِ إبرهيمَ وَموسى ١٠.

يعني فيها أمثال هذه الكلمات «فانهم لايكذبونك» قيل معناه أنّ تكذيبك أمر راجع إلى الله لأنك جئت من عنده بالمعجزات والآيات، فهم لايكذبونك في الحقيقة وإنّها يكذبون الله بجحود آياته، أو المراد أنّهم لايكذبونك بقلوبهم ولكنّهم يجحدون بألسنتهم أو أنّهم لايكذبونك ولا يجحدونك ولكنّهم يجحدون بايات الله ٣ وذلك أنّه صلى الله عليه وآله كان يسمّى عندهم بالأمين يعرفون أنه لايكذب في شيء وكان أبوجهل يقول مانكذبك وانّك عندنا لمصدّق وإنّه نكذب ماجئتنا به وروي أنّ الأخنس بن سريق أقال لأبي جهل ياأبا الحكم؛ أخبرني عن محمّد أصادق هو أم كاذب؟ فانّه ليس عندنا أحد غيرنا، فقال له والله إن محمداً لصادق وماكذب قط ولكن إذا ذهب بنوقصيّ باللواء والمسقاية والخجابة والنبوّة فاذا يكون لسائر قريش وفي روضة الكافي عن أبي عبدالله عليه والحجابة والنبوّة فاذا يكون لسائر قريش وفي روضة الكافي عن أبي عبدالله عليه

١ . الجادلة /٢٢

٢ . الاعلى /١٤ - ١٩

٣. قال في الكشاف بعد تفسير الأول فاله عن حزنك لنفسك، فانهم كذبوك وانت صادق وليشغلك عن ذلك ماهو أهم وهو استعظامك بجحود آيات الله والاستهانة بكتابه أقول:

دلالة الآية على ماقاله غيرظاهرة بل الصواب ان يقال معناها انه لما كان التكذيب مصروفاً عنك إلى الله سبحانه فلا يحرى لك ان يضيق صدرك لأنك لا تحزن حينئذ لنفسك وإنّا تحزن لله لاستعظامك جمود آيات الله فالآية مدح له صلّى الله عليه وآله وسلّم على علمه بذلك وكونه ممن لا يحزن لنفسه وانما يحزن لله لا تدح فيه بانه لا يعلم ذلك وانه ليس كذلك كما فهمه، منه رحمه الله .

٤. شريق «ف».

السلام إنه قرأ رجل على أميرالمؤمنين عليه السلام هذه الآية فقال «بلى والله لقد كذّبوه أشد التكذيب ولكنّها محففة فانهم لايُكذبونك لايأتون بباطل يكذبون به حقّك » -

وهذا التفسير موافق لما فسرها عليه السلام به هاهنا بقوله، لكنهم يجحدون بغير حجة لهم وكأنه أريدبقوله عليه السّلام «محففة» انّهُ مِن أكذبه بمعنى الفاه كاذباً، ويأتي هذا الخبرمع اسناده في كتاب الروضة إنشاء الله وأريد بهذه السورة سورة «الم نشرح» كما يظهر مما بعد وجملة «فاحتج عليهم» معترضة وكأنّه أشير بها إلى مافعل بغدير خم وفي بعض النسخ هذه الآية يعني آية «فاذا فرغت فانصب» والمشهور فيها فتح الصّاد من النّصب بمعنى التعب والاجتهاد يعني إذا فرغت من عبادة عقبها بأخرى وواصل بعضها ببعض ولاتخل وقتاً من أوقاتك تكون فارغاً فيه لم تشغله بعبادة والمستفاد من هذا الحديث أنه بكسر الصاد من النصب بالتسكين بمعنى الرفع والوضع يعني فاذا فرغت من امر تبليغ الرسالة و ما يجب عليك انهاؤه من الاحكام و الشرائع فانصب عَلَمك بفتح اللام اي ارفع علم هدايتك لـلناس وضع من يقوم به خلافتك موضعك حتى يكون قائمًاً مقامك من بعدك بتبليغ الاحكام وهداية الأنام لئلا ينقطع خيط الهداية والرسالة بين الله وبين عباده ويكون ذلك مستمرّاً بقيام إمام مقام إمام أبدأ الى يوم القيامة قال في الكشاف ومن البدع ماروى عن بعض الرافضة إنَّه قرأ فانصب بكسر الصاد اي فانصب عليّاً للامامة قال ولوصح هذا للرافضي لصح للناصبي ان يقرأه هكذا ويجعله امراً بالنصب الذي هو بغض عليّ وعداوته .

## أقول:

نصب الامام والخليفة بعد الفراغ من تبليغ الرسالة أو الفراغ من العبادة أمر معقول بل واجب لئلا يكون الناس بعده في حيرة وضلال، فصح أن يترتب عليه وأمًّا بغض علي وعداوته في وجه ترتبه على تبليغ الرسالة أو العبادة وماوجه

٣٢٢

معقوليته؟ مع أن كتب العامّة مشحونة بذكر محبة النبي صلى الله عليه وآله وإظهاره فضلَه للناس مدة حياته وأنّ حبّه إيمان وبغضه كفراً أنظروا إلى هذا الملقب بجار الله العلامة مع براعته في العلوم العربية كيف أعمى الله بصيرته بغشاوة حمية التعصب في مثل هذا المقام حتى أتى بمثل هذه الترهات، بلى إنَّها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور «يعرض بمن رجع» جملة حالية يعنى قال ليس بفرّار تعريضاً بمن فرّ «يجبّن أصحابه ويجبّنونه» يعنى به الأُوَّلَين «واذا المَودّة سئلت» بفتح الواو وتشديد الدّال من غيرهمز ويستفاد من تأويله أنهم عليهم السلام هكذا كانوا يقرؤونه «بسمرات» سمرة بضم الميم شجرة معروفة «فَقَمَّ» أزيل ومنه القمامة «حسكة النفاق» أي عداوته وحقده «بضبع ابن عمّه» بالفتح عضده «بين ظهرانينا» اي بيننا، فان ظهراني وظهراً وأظهراً من المزيدات في مثله ومنه قول المظاهر لامرأته أنت على كظهر أمي أي كأمّه «وكبت عدونا» صرعه واخزاه ورده بغيضه «وفود» ورود قادمون «فيشمت بك» يفرح ببليتك «ويحمل علينا أهل بيته» يسلطهم علينا ويسخّرنا تحت أوامرهم ونواهيهم و«فيئنا » غنيمتنا وخراجنا «بألف كلمة وألف باب» يعنى بقواعد كلّيّـة أصولية وقوانين مضبوطة جملية امكنه ان يسـتنبط منها أحكاماً جزئية ومسائل فرعية تفصيلية مثال ذلك مارواه الصفار رحمه الله في بصائر الدرجات باسناده عن موسى بن بكرقال قلت لأبي عبدالله عليه السلام: الرّجل يغمى عليه اليوم واليومين أوثلاثة أو أكثر من ذلك كم يقضى من صلاته؟ فقال ألا اخبرك بما ينتظم به هذا واشباهه؟ فقال «كلما غلب الله عليه من أمر فالله أعذر لعبده وزاد فيه غيره» قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام «وهذا من الابواب التي يفتح كل باب منها ألف باب» •

٧٧٨ - ٢ (الكافي - ٢٩٦:١)على عن أبيه وصالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن يحيى بن معمّر العطار، عن بشير الدّهان، عن أبي عبد الله عليه السلام.

(الكافي - ١٤٦:٨ رقم ١٢٣) يحيى الحلبي، عن بشير الكناسي اعن ابي عبدالله عليه السلام قال «قال رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه الذي توفّى فيه «أدعوا لي خليلي» فأرسلتا إلى أبوبها فلمّا نظر إليها رسول الله صلى الله عليه وآله أعرض عنها، ثمّ قال ادعوالي خليلي فارسل إلى علي فلم نظر إليه اكت عليه يحدثه ، فلمّا خرج لقياه، فقالا له ماحدثك خليلك ؟ فقال حدثني الف باب يفتح كلّ باب الف باب».

## بيان:

«أكبّ» أقبل.

٧٧٠-٣ (الكافي - ١: ٢٩٧) علي بن محمد، عن سهل، عن محمد بن الوليد شباب الصيرفي، عن يونس بن رباط قال: دخلت أنا وكامل التمار على أبي عبدالله عليه السلام، فقال له كامل: جعلت فداك حديث رواه فلان، فقال «اذكره» فقال حدثني أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدّث علياً عليه السلام بألف باب يوم توفّى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل باب يفتح ألف باب، فقال «لقد كان ذلك» باب يفتح ألف باب، فذلك ألف ألف باب، فقال «لقد كان ذلك» قلت: جعلت فداك ؛ فظهر ذلك لشيعتكم ومواليكم؟ فقال «ياكامل؛ باب أو بابان» فقلت له: جعلت فداك : فما يروى من فضلكم من ألف الف باب إلا باب أو بابان قال فقال «وماعسيتم أن ترووا من فضلنا ما تروون من فضلنا إلا ألفاً غير معطوفة».

١٠ وقد استظهر المولى الوحيد قدس سرة اتحاد هذا مع بشير العطار كما ذكره المامقاني في التنقيح ج ١ ص ١٧٥ ويختلج بالبال اتحاده مع بشير الدهان أيضاً. «ض .ع» .

الوافي ج ٢ الوافي ج ٢

#### بيان:

«من فضلكم» أي من علمكم إلا ألفاً غير معطوفة يعني إلا حرفاً واحداً ناقصاً أي أقل من حرف واحد وإنّا اختار الألف لأنّها أقل الحروف وأبسطها وأخفّها مؤنة وعدم عطفها كناية عن نقصانها، فانّها تكتب في رسم الخطّ الكوفي هكذا (١) فإذا كان طرفهاغير مائل كان ناقصاً ،

١٨٠-٤ (الكافي - ٢٩٧١) محمد، عن أحمد، عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة عن ابن أبي سعيد، عن ابان بن تغلب، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «لمّا حضر رسول الله صلى الله عليه وآله الموت دخل عليه عليّ عليه السّلام، فأدخل رأسه، ثمّ قال: ياعلي؛ إذا أنا مِتُ فغسّلني وكفّتي، ثمّ أقعدني وسلني واكتب».

٧٨١ - ٥ (الكافي - ٢٩٦١) العدّة، عن احمد، عن البزنطي .

(الكافي ـ ٣: ١٥٠) العدة، عن

(التهذيب-١: ٣٥٥ رقم ١٣٩٧) سهل عن البزنطي عن فضيل سكّرة ١ قال: قلت لأبي عبدالله عليه السّلام جعلت فداك ؛ هل للماء الذي يغسل به الليّت حدّ محدود؟ قال «إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعليّ عليه السّلام إذا أنا مِتُ فاستق ستّ قرب من ماء بئر غرس فعسّلني وكفّتي

١. في النسخ التي بايدينا من الكافي وشروحه فضيل سكّرة واورده مجمع الرجال عن «ق» في ج ٥ ص ٣٥ هكذا: فضيل بن سكّرة الاسدي كوفي [ق] ثمّ هكذا: فضيل بن سكّرة الاسدي كوفي [ق] ثمّ قال وفي [في] فضيل سكّرة كوفي «ض . ٤» .

وحتطني فاذا فرغت من غسلي وكفني فخذ بجوامع كفني وأجلسني، ثمّ سلني عها شئت، فوالله لا تسألني عن شيءٍ إلّا أجبتك فيه».

#### سان:

«غرس» بئر بالمدينة وفي الحديث «غرس من عيون الجنة» .

٧٨٢ - ٦ (الكافي - ٢٩٦:١) القميان، عن محمد بن اسماعيل، عن بزرج، عن ١٨٠ - ٦ عن الله صلى الله عن الحضرمي، عن أبي جعفر عليه السّلام قال «علّم رسول الله صلى الله عليه وآله عليه عليه السّلام ألف حرف كلّ حرف يفتح ألف حرف».

٧٠٧٣ (الكافي - ٢٩٦:١) العدة، عن احمد، عن علي بن الحكم، عن علي ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «كان في ذوابة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم صحيفة صغيرة» فقلت لأبي عبدالله عليه السّلام أي شيء كان في تلك الصحيفة؟ قال «هي الأحرف التي يفتح كلّ حرف ألف حرف» قال أبو بصير: قال أبو عبدالله عليه السّلام «فا خرج منها حرفان حتى السّاعة» ١.

## بيان:

ذوابة كل شيء أعلاه وأصلها الهمز قلبت واوأ .

٨ - ٧٨٤ (الكافي - ١: ٢٨٩) علي، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن

 ١ . فاخرج منها حرفان حتى الساعة، كذا في الاصل وصححناه وفقاً للنسخ المخطوطة من الوافي وكذلك وفقاً للمخطوطين والمطبوع من الكافي «ض . ع» . ٣٢٦ الوافي ج ٢

بشير، عن هارون بن خارجة عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنت عنده جالساً، فقال له رجل حدثني عن ولاية علي أمن الله تعالى أو من رسوله. فغضب، ثمّ قال «ويحك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أخوف لله من أن يقول مالم يأمره به الله بل افترضه كما افترض الله الصّلاة والزكاة والصّوم والحجّ».

٩٨٠ - ٩ (الفقيه - ١٨٠: ١٨٠ رقم ١٨٠ ٥٥) قال رسول الله صلى الله عليه وآله «إِنّ لله تبارك وتعالى مائة ألف نبيّ وأربعة وعشرين ألف نبيّ أنا سيدهم وأفضلهم وأكرمهم على الله عزّ وجلّ ولكلّ نبيّ وصيّ أوصى إليه بأمر الله عزّ وجلّ وإنّ وصيّي عليّ بن أبي طالب لسيدهم وأفضلهم وأكرمهم على الله عزّ وجلّ».

١٠-٧٨ (الفقيه - ١٠٩٠ رقم ٤٠٤ و ٢٥ رقم ١٩٠٥) المعلّى بن محمد البصري، عن جعفر بن سليمان ، عن عبدالله بن الحكم عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم « إنّ عليّاً وصيّي وخليفتي وزوجته فاطمة سيدة نساء العالمين إبنتي والحسن والحسن سيّدا شباب أهل الجنّة ولداي مَن والاهم فقد والاني ومَن عاداهم فقد عاداني ومَن ناواهم فقد ناواني ومن جفاهم فقد جفاني ومن برّهم فقد برّني وصل الله من وصلهم وقطع [الله] من قطعهم ونصر من أعانهم وخذل من خذهم، أللهم من كان له من أنبيائك ورسلك ثقل وأهل بيتي وثقلي، فأذهب عنهم وأهر س وطهرهم تطهيراً».

١. سلمة مكان سليمان في ص٤٢٠ رقم ٥٩٢٠ .

١١٠ (الفقيه - ١٧٩٤ رقسم ٥٤٠٥) روي عن إبن عباس انه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول لعليّ عليه السّلام «ياعلي؛ أنت وصيي اوصيت إليك بأمر ربي وأنت خليفتي استخلفتك بأمر ربي ياعلي؛ أنت الذي يبين لأمتي ما يختلفون فيه بعدي ويقوم فيهم مقامي، قولك قولي وأمرك أمري وطاعتك طاعتي ومعصيتك معصيتي ومعصيتي معصيتي معصية الله عزّ وجلّ».

# باب الإشارة والنص على الحسن بن علي عليها السلام

- ۱-۷۸۸ (الكافي ۲۳۳۱ رقم ۳۰۷) علي بن محمد، عن صالح بن أبي حمد، عن صالح بن أبي حمد، عن عمدبن عبدالله عن عبداللك بن بشير، عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام أشبه النّاس بموسى بن عليه السّلام أشبه النّاس بموسى بن عمران مابين سرّته عمران مابين رأسه إلى سرّته وإنّ الحسن أشبه بموسى بن عمران مابين سرّته إلى قدمه».
- ٧٨٩-٢ (الفقيه ٢٣٧: قسم ٢٣٥٠) على بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال قال: سألت ابا عبدالله عليه السّلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله هل أوصى إلى الحسن والحسين مع أميرالمؤمنين عليهم السّلام؟ قال «نعم» قال: وهما في ذلك السّنّ؟ قال «نعم ولايكون لسواهما في أقل من خس سنين».
- ٣-٧٩٠ (الكافي ١: ٢٩٧) عليّ عن أبيه عن حمّاد بن عيسى، عن اليماني وابن اذينة، عن أبان، عن سليم بن قيس قال: شهدت وصية أميرالمؤمنين عليه السّلام حين أوصى إلى ابنه الحسن عليه السّلام وأشهد على وصيته الحسين ومحمّداً وجميع ولده ورؤساء شيعته وأهل بيته، ثمّ دفع
  - ١ . في الكافي المطبوع وشرح المولى صالح والمرآة الحسن مكان الحسين والحسين مكان الحسن

إليه الكتاب والسلاح وقال لابنه الحسن عليه السلام «يابني؛ أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أوصى إليك وأن ادفع إليك كتبه وسلاحي كما أوصى إليّ رسول الله صلى الله عليه وآله ودفع إليّ كتبه وسلاحه وأمرني أن امرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين» ثم أقبل على ابنه الحسين فقال له «وأمرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تدفعها ألى ابنك هذا» ثم اخذ بيد علي بن الحسين ثم قال لعلي بن الحسين «وأمرك رسول الله صلى الله عليه وآله أن تدفعها إلى إبنك محمد بن علي واقرأه من رسول الله صلى الله عليه وآله وأله وأله ومتي السلام».

٧٩١-٤ (الكافي - ٢٩٨١) العدة عن احمد عن الحسين، عن حمادبن عيسى، عن عمروبن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال «اوصى أميرالمؤمنين عليه السلام إلى الحسن عليه السلام وأشهد على وصيّته الحديث بأدنى تفاوت وزاد في آخره، ثمّ اقبل على ابنه الحسن فقال «يابنيّ؛ أنت وليّ الأمر ووليّ الدّم فان عفوت فلك وإن قتلت فضربة مكان ضربة ولا تأثم».

٧٩٢ من حمّاد، عن عمروبن (التهذيب - ١٧٦:١ رقم ٧١٤) الحسين، عن حمّاد، عن عمروبن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر واليماني عن أبان عن

(الفقيه - ١٨٩:٤ رقم ٥٤٣٥) سليم بن قيس الملالي قال: شهدت وصية أميرا لمؤمنين عليه السّلام حين أوصى إلى ابنه الحسن وأشهد على وصيته الحديث إلى قوله ولا تأثم وزاد. ثمّ قال اكتب بسم الله الرحن الرحيم .

هذا ماأوصى به عليّ بن ابي طالب أوصى أنه يشهد أن لاإله إلَّا الله وحده لاشريك له وأنّ محمّداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدين كلَّه ولوكره المشركون صلى الله على محمَّدوآله وسلَّم، ثـمَّ إنَّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لاشريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، ثمَّ إنِّي أوصيك ياحسن وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغهُ كتابي ١ من المؤمنين بتقوى الله ربكم ولا تموتن إلَّا وأنتم مسلمون \* واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا [واذكروا نعمة الله عليكم اذكنتم اعداءً فألف بين قلوبكم ] فأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصوم وإنّ البغضاء حالقة الدين وفساد ذات البين ولاقوة إلَّا بالله، انظروا ذوي أرحمامكم فصلوهم يهوّن الله عليكم الحساب والله الله في الايتام. فلا تغبّروا أفواههم ولايضيّعوا بحضرتكم، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يقول: من عال يتيماً حتى يستغني أوجب الله له به الجنّة كما أوجب الله لآكل مـال اليتيم النار والله الله في القرآن ولايسبقة كم إلى العمل به غيركم. والله الله في جيرانكم فان الله ورسوله أوصيا بهم. والله الله في بيت [الله] ربكم فلايخلُّون منكم مابقيتم فانه إن تُرك لم تُناظَروا وإنّ أدنى مايرجع به مَن أمَّه ١٣ ان يُغفر له ماقد سلف. والله الله في الصلاة، فانها خير العمل وانّها عمود دينكم. والله الله في الزَّكاة فانها تطفيء غضب ربكم. والله الله في شهر رمضان، فانّ صيامه جُنة من النار. والله الله في الفقراء والمساكين، فشاركوهم في معيشتكم. والله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، فانَّما يجاهد في سبيل الله رجلان: إمام هدى ومطيع له مقتدى بهداه. والله الله في ذرية نبيتكم،

۱ . ومن بلغه كتابي هذا «ف» «عش» «ك »

٢ . مابين المعقوفين اوردناه من سائر النسخ من المطبوع والمخطوط

٣ . يعني قصده

فلايظلمن بين أظهركم وانتم تقدرون على الدّفع عنهم والله الله في أصحاب نبيتكم صلى الله عليه وآله وسلّم الذين لم يحدثوا حدّثاً ولم يؤو وا محدِثاً فإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى بهم ولعن المحدث منهم ومن غيرهم والمؤوى للمحدث. والله الله في النساء وماملكت أيمانكم لاتخافن في الله لومة لائم فيكفيكم الله مَنْ أرادكم وبغى عليكم، فقولوا للناس حسناً كما امر الله ولا تتركن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولّى الله الأمر شراركم وتدعون فلايستجاب لكم، عليكم يابني بالتواصل والتباذل والتبارّ وإياكم والنفاق والتقاطع والتدابر والتفرق وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حفظكم الله من اهل بيت وحفظ فيكم نبيكم. استودعكم الله واقرأ عليكم السلام» ثم لم يزل يقول لاإله إلّا الله حتى قُبض صلوات الله عليه في أول ليلة من العشر يقول لاإله إلّا الله حتى قُبض صلوات الله عليه في أول ليلة من العشر المجرة .

(التهذيب) وزاد فيه إبراهيم بن عمر قال: قال أبان وقرأتها على علي بن الحسين عليها السلام، فقال علي بن الحسين عليها السلام «صدق سليم» .

## بيان:

«الحبل» العهد والذّمة والله الله، أي أحذركم الله «فلا تغبروا» غبار الفم كناية عن الجوع فانّ من طال إمساكه عن الطعام والشراب أغبّرفوه، وإن كانت بالمثناة التحتانية كما توجد في بعض النسخ فهي من التغيير والمعنى سواء «لم تناظروا» لم تمهلوا «مَن أمّه» قصده «لم يحدثوا حدثاً» لم يخالفوا الله ورسوله ولم يبتدعوا بدعة كنى به عن الثلاثة ومن تبعهم ولم يؤو وا محدثاً كنى به عن الثالث و أضرابه و «حفظ فيكم نبيتكم» اي جعلكم بحيث تكون سنته وحرمته محفوظة

الوافي ج ٢

فيكم حين ضيعها غيركم» ويأتي مايقرب من هذه الوصية في كتاب الزّكاة انشاء الله .

- ٧٩٣- ٦ (الكافي ٢٩٨١) الشلاثة عن عبدالصمد بن بشيرعن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السّلام قال «انّ أميرالمؤمنين صلوات الله عليه لمّا حضره الذي حضره قال لابنه الحسن: ادن متّي حتّى أسِرَّ إليك مااسر رسول الله صلى الله عليه وآله إليّ وائتمنك على ما ائتمنني عليه» ففعل.
- ٧٩٧- ٧ (الكافي ٢٩٨١) العدة عن احمد عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن الحضرمي قال: حدثني الأجلح وسلمة بن كهيل وداودبن أبي زيد أ وزيد اليماني قالوا حدثنا شهربن حوشب أنّ علياً عليه السّلام حين سار إلى الكوفة استودع أمّ سلمة عليها السلام كتبه والوصية، فلمّا رجع الحسن عليه السّلام دفعتها إليه وفي نسخة الصفواني زيادة.
- ٧٩٥ ٨ (الكافي ٢٩٨:١) أحمد عن علي بن الحكم عن سيف عن الحضرمي، عن ابي عبدالله عليه السّلام انّ عليّاً صلوات الله عليه الحديث.
- ٧٩٦- ٩ (الكافي ٢٩٩:١) الحسين بن الحسن الحسني رفعه ومحمّد بن الحسن عليه عن ابراهيم بن اسحاق الاحمري رفعه قال: لمّا ضرب أميرا لمؤمنين عليه السّلام حقّ به العوّاد وقيل له ياأميرا لمؤمنين أوص، فقال «اثنوا لي
- أبي يزيد، خ ل في غير واحد من النسخ والظاهر انه تصحيف وأبي يزيد هو داودبن فرقد كها يظهر من ترجمته في ترجمته في ص١٧٧ ج ٥ مجمع الرجال وكذا في ص١١١ ج ٧ باب الكنى منه. وكما يظهر من ترجمته في ص٣٠٧ ج ١ من جامع الرواة ايضاً «ض . ع»

الوسادة» الشم قال الحمد لله حق قدره متبعن أمره وأحمده كما أحب ولاإله إلَّا الله الواحد الأحد الصمد كما انتسب، أيُّها الناس كلّ امريء لاق في فراره مامنه يفرو الأجل مساق النفس إليه والهرب منه موافاته، كم اطردت الأيام أبحثها عن مكنون هذا الأمر فأبي الله إلَّا إخفاءه، هيهات علم مكنون غزون، أمّا وصيتى فأنْ لا تشركوا بالله تعالىٰ شيئاً وعمد صلى الله عليه وآله، فلا تضيّعوا سنته، أقيموا هذين العمودين واوقدوا هذين المصباحين وخلاكم ذم مالم تشردوا حُمل كل امريء منكم مجهوده وخفف عن الجهلة ربّ رحيم وإمام عليم ودين قويم أنا بالأمس صاحبكم واليوم عبرة لكم وغداً مفارقكم إن تثبت الوطأة في هذه المزلة فذاك المراد وان تدحض القدم فانّا كنّا في أفياء اغصان وذرى رياح وتحت ظلّ غمامة اضمحل في الجومتلفقها وعفا في الأرض محطها وإنَّما كنت جاراً جاوركم بدني أياماً وستعقبون متى جثة خلاء ساكنة بعد حركة وكاظمة بعد نطق ليعظكم هدوي وخفوت اطراقي وسكون أطرافي فانّه أوعظ لكم من التّاطق البليغ ودعمتكم وداع مرصد للتلاقي غدأ ترون أتيامي ويكشف الله تعالى عن سرائري وتعرفوني بعد خلوّ مكاني وقيامي غير مقامي، إن أبق فأنا وليّ دمي وإن أفن فالفناء ميعادي العفولي قربة ولكم حسنة، فاعفوا واصفحوا ألا تحبّون أن يغفر الله لكم، فيالها حسرة على كلّ ذي غفلة أن يكون عمره عليه حجة او تؤديه أيامه إلى شقوة جعلنا الله وايّاكم ممّن لايقصر به عن طاعة الله تعالى رغبة أو تحل ٢ به بعد الموت نقمة، فانَّما نحن له وبه، ثم أقبل على الحسن عليه السّلام فقال يابنيّ ضِربة مكان ضربة ولا تأثم».

١ . اثنوا لي وسادة ـ كذا في الكافي المطبوع

٢ . يحل - خ ل

۲ الوافي ج ۲

#### بيان:

«حق به العواد» أطافوا به للعيادة «اثنوا لي الوسادة» لترتفع فيكون لي حسن مراى للناس حين اجلس عليها «قدره» على حسب قدره وكما هو أهله فنصبه بنزع الخافض «متبعين أمره» اي نحمده حال كوننا متبعين أمره «كما انتسب» يعني في صورة التوحيد المسماة بنسبة الرب الى اخرها «لاق في فراره» إشاره الى قوله عزّ وجلّ إنّ الْمَوْتَ الَّذي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقيكُمْ ١ والأجل مستدأ وجملة مساق النفس إليه خبره «اطردت الايام» أتيتها وجزتها «هذا الامر» كأنّه أشار به إلى أمر الخلافة وبمكنونه إلى سرّعدم استقامتها كما ينبغى «هذين العمودين» يعنى بما التوحيد والنبوة أو الحسنين عليها السّلام وإقامتها كناية عن احقاق حقوقها وقريب منه قوله واوقدوا هذين المصباحين وفي بعض النسخ وارفدوا هذين المصباحين بالراء والفاء اي أنصروهما و«خلاكم ذم» أي مضى لكم ذمة وأمان «مالم تشردوا» تـنفروا عن الدين هذا اذا كسـرت الذال وأما إذا فتحت فمعناه ماذكره ابن الاثير في شرحه قال يقال إفعل كذا وخلاك ذم أي اعذرت وسقط عنك الذم وهو اصوب حمل على بناء الجهول فيقدر الخير لرب رحيم اي لكم رب رحيم أو المعلوم والفاعل رب والاول أولى «إن تشب الوطأة» يعني ان برئت وسلمت من الموت والوطأة موضع القدم والكلام استعارة و«ان تدحض» تزلق «في افياء» في ظلال و«ذرى رياح» محال ذروها «متلفقها» مضموم بعضها الى بعض «وعفا» انمحى «محطها» موقع وقوع ظلها «جاوركم بدني» انما اسندمجاورتهم إلى بدنه لأنّ روحه صلوات الله عليه كانت معلقة باللأ الأعلى وهو بعد في هذه الدنيا كما قال عليه السّلام في وصف اخوانه الذين تأوّه شوقاً إلى لقائهم كانوا في الدنيا بابدان ارواحها معلقة بالملأ الأعلى .

«كاظمة» ساكنة «هدوي» سكوني «وخفوت اطراقي» سكون قواى وموتها جمع طرق بالكسر بمعنى القوّة «اطرافي» اعضائي «مرصد» مترقب «منتظر غداً» أي بعد موتي أو في القيامة والأوّل أوفق بقوله تعرفوني بعد خلوّ مكاني والسّرّ فيه أن الكُمّل إِنَّها يعرف قدرهم بعد فقدهم إذ مع شهودهم لا يخلومن يعرفهم عن حسد منه لهم، فكمال قدرهم مخبؤ عن عين بصيرته لغشاوة حسده التي عليها «ويكشف الله عن سرائري» لأنّ بالموت ينكشف بعض مايستره الانسان عن الناس من حسناته المتعدية إليهم واذا جعلنا الغد بمعنى القيامة فالمعنى ظاهر وهوبه أوفق وأربط «العفولي قربة» وفي بعض النسخ «ان اعف فالعفولي قربة» و«لكم حسنة» اي عفوكم أو عفوي لصبركم على عفوي بعد قدرتي على الانتقام من قاتلي «فاعفوا واصفحوا» يعني عمّن حمل قاتلي على قتلي كما يدلّ عليه مايأتي من كلامه في نهج البلاغة ولئلا يناقض قول عليه السلام ضربة مكان ضربة أو يكون معنى قوله ضربة إن لم تعفوا فضربة ويحتمل أن يكون أمراً بالعفو والصفح عتن يجنى عليهم بمثل ماجني عليه ولاستما على المعنى الأخير من معنيي ولكم حسنة فليحسن التأمّل فيه و «لا تأثم» لا تعمل مالا يحلّ لك وفي نهج البلاغة في كلام له عليه السّلام يوصي به الحسنين عليها السّلام «يابني عبدالمطلب لاألفينّكم تخوضون دماء المسلمين خوضاً تقولون قتل أميرالمؤمنين قتل أميرالمؤمنين ألا لا تقتلنّ بي إلّا قاتلى انظروا إذا انا مِتّ من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة ولايمثّل الرّجل فاتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يقول: إياكم والمثلة ولوبالكلب العقور» .

١٠-٧٩٧ (الكافي - ٣٠٠:١) محمد عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن ابراهيم العقيلي رفعه قال: لما ضرب ابن ملجم أميرالمؤمنين عليه السّلام قال للحسن عليه السّلام «يابنيّ إذا أنا مِتّ فاقتل ابن ملجم واحفر له في الكناسة» ووصف العقيلي الموضع على باب طاق المحامل موضع الشواء والرّواس «ثم

الوافي ج ٢

ارم به فيه فانه وادٍ من أودية جهنم» .

بيان:

لعلَّه إِنَّهَا صَارَ مِن أُودِية جَهْمُ لما كَانَ يَدْفَنَ فَيْهُ ذَاكُ الْحَبِّيثُ.

## - ٣٤-باب الاشارة والنص على الحسين بن علي عليها السلام

(الكافى ـ ٣٠٠:١) محمد بن الحسن وعلى بن محمد عن سهل عن الديلمي عن بعض أصحابنا عن الفضل بن عمر عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لمّا حضر الحسن بن على عليها السلام الوفاة قال «ياقنبر؛ أنظر هل ترى من وراء بابك مؤمناً من غير آل محمّد» فقال: الله تعالى ورسوله وابن رسولـه أعلم به متّى قال «ادع لي محمدبن عـلىّ» فأتيته فلمّا دخلت عليه قال: هل حدث إلَّا خير؟ قلت: أجب أبا محمد، فعجل عن (على ـخ ل) شسع نعله فلم يسوّه وخرج معى يعدو، فلمّا قام بين يديه سلّم، فقال له الحسن عليه السّلام «إجلس فإنّه ليس مثلك يغيب عن سماع كلام يحيى به الأموات ويموت به الأحياء كونوا أوعية العلم ومصابيح المدى، فان ضوء النهار بعضه أضوء من بعض، أما علمت أن الله تعالى جعل ولد إبراهيم أئمة وفضّل بعضهم على بعض وأتنى داود زبوراً وقد علمت بما استأثر الله به محمّداً يامحمدبن على؛ إنّى أخاف عليك الحسد وإنَّما وصف الله به الكافرين، فقال الله تعالى كُفّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ آنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مُاتَبَيَّنَ لَهُمُ الحَقّ الله ولم يجعل الله للشيطان عليك سلطان يامحمدبن على؛ ألا إخبرك بما سمعت من أبيك فيك؟ » قال: بلى قال «سمعت أباك عليه السّلام يقول يوم البصرة: مَن أحب أن يبرّني في الدنيا والآخرة فليبرّ محمداً ولدي، ۳۳۸

يامحمدبن على؛ لوشئت أن اخبرك وأنت نطفة في ظهر أبيك لأخبرتك، يامحمدبن على؛ أما علمت أنّ الحسين بن على بعد وفاة نفسي ومفارقة روحي جسمي إمام من بعدي وعند الله تعالى في الكتاب وراثة من النبي صلى الله عليه وآله أضافها الله تعالى له في وراثة أبيه وامّه صلى الله عليهما فعلم الله أنكم خيرة خلقة فاصطفى منكم محمّداً صلى الله عليه وآله واختار محمّد علياً عليه السّلام واختارني على بالامامة واخترت أنا الحسين» فقال له محمد بن على:

أنت إمام وأنت وسيلتي إلى محمد صلى الله عليه وآله والله لوددت أنّ نفسي ذهبت قبل أن أسمع منك هذا الكلام ألا وإنّ في رأسي كلاماً لا تنزفه الدّلاء ولا تغيّره نغمة الرياح كالكتاب المعجم في الرق المنهم أهم بابدائه (بادائه - خل) فاجدني اسبقت إليه سبق الكتاب المنزل أو ماخلت به الرسل وانه لكلام يكلّ به لسان الناطق ويد الكاتب حتى لا يجد قلماً ويؤتى بالقرطاس حماً ولا يبلغ فضلك وكذلك يجزي الله المحسنين ولاقوة إلّا بالله، الحسين أعلمنا علماً وأثقلنا حلماً وأقربنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحاً كان فقيهاً قبل أن يخلق وقرأ الوحي قبل أن ينطق ولوعلم الله في أحد غير محمد خيراً ما اصطفى واختارك على إماماً واخترت الحسين سلمنا ورضينا من هو الرّضا ومن كتا واختارك على إماماً واخترت الحسين سلمنا ورضينا من هو الرّضا ومن كتا نسلم به من مشكلات أمرنا».

ا ناجذتى سَبَقَتْ اليه سَبْقَ الكتاب. كذا في المخطوط «خ» بعد التصحيح والنسخة مقروءة على شيخنا المجلسي الأول رحمه الله. والنواجذ من الأسنان الضواحك والاكثر انها اقصى الاسنان بعد الارحاء كها يظهر من مجمع البحرين وسائر كتب اللّغة «ض.ع»

٢ . حتى يكل لسانه. هذه الزيادة في «ت» «عش» «ف» وكذلك توجد في الكافيين الخطوطين والمرآة أيضاً.

#### بيان:

«محمد بن علي» يعني به أخاه ابن الحنفية «يحيى به الأموات» أي أموات الجهل و «يموت به الأحياء» اي بالموت الإرادي عن لذّات هذه النشأة الذي هو حياة أخروية في دار الدنيا «أضوء من بعض» يعني لا تستنكفوا من التعلّم وإنّ كنتم علماء، فان فوق كلّ ذي علم عليم «في الكتاب» يعني في امّ الكتاب واللوح المحفوظ «أضافها الله» الضّمير البارزيرجع إلى وراثة النبيّ «لا تنزفه» لا تنزحه ولا تفنيه كناية عن كثرته «ولا تغيّره» كناية عن ثباته وعذوبته «كالكتاب المعجم» إمّا من الإعجام بمعنى التفعيل أو بمعنى عدم الافصاح، أشار به إلى أنّه من الأسرار والرّموز أو من التعجيم بمعنى إزالة العجمة بالنقط أشار به إلى إبانته عن الكنونات «في الرق المنهم» أي الممتلي فان النهمة بلوغ الهمة في الشّيء وفي بعض النسخ «المنمني» أي الملتق المجتمع «شبقت إليه» أي أنت سبقتني إليه وأخوك سبق القرآن فانّ فيه كلّ شيء «خلت» مضت وفي بعض النسخ «جاءت» هي «والحُمم» كصرد الفحم وفي بعض النسخ مكانمن هوالرضا من هو بغيره يرضى.

٧٩٠ ٢ (الكافي - ٣٠٠:١) على عن ابيه عن بكربن صالح والعدّه عن سهل عن الديلمي عن هارونبن الجهم عن محمد قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول «لما حضر الحسنبن عليّ عليهماالسلام الوفاة قال للحسين عليه السّلام «يااخي؛ إنّي اوصيك بوصية فاحفظها إذا أنا مِتّ فهيّئني، ثمّ وجّهني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لاحدث به عهداً، ثم اصرفني الى أمي عليها السلام، ثم ردّني، فادفني بالبقيع، واعلم أنه سيصيبني من عائشه ما يعلم الله والناس من صنيعها اوعداوتها لله ولرسوله سيصيبني من عائشه ما يعلم الله والناس من صنيعها اوعداوتها لله ولرسوله

١ . بغضها - خ ل - وكذلك في الكافي الخطوط «خ» ولكن في الخطوط «م» صنيعها وجعل بغضها على نسخة .

٣٤٠ الوافي ج

صلى الله عليه وآله وسلم وعداوتها لنا أهل البيت، فلمّا قبض الحسن عليه السّلام ووُضع على السّرير، ثمّ انطلقوا به إلى مصلى رسول الله صلى الله عليه وآله الذي كان يصلّى فيه على الجنائزفصلّى عليه الحسين وحمل وادخل المسجد.

فلم أوقف على قبررسول الله صلى الله عليه وآله ذهب ذوالعوينين إلى عائشة فقال لها: إنهم قد اقبلوا بالحسن ليدفنوه مع النبيّ صلى الله عليه وآله فخرجت مبادرة على بغل بسرج، فكانت أوّل امرأة ركبت في الاسلام سرجاً، فقالت: نحّوا إبنكم عن بيتي، فانه لايدفن في بيتي ويهتك على رسول الله صلى الله عليه وآله حجابه، فقال لها الحسين قديماً هتكت أنتِ وأبوكِ حجاب رسول الله صلى الله عليه وآله وأدخلتِ على بيته من لا يحبّ قربة وإنّ الله تعالى سائلكِ عن ذلك ياعائشة».

### بيان:

«العوين» تصغير العين وكتى بذي العوينين عن الجاسوس.

٠٨٠ ٣ (الكافي - ٣٠٢:١) عمد بن الحسن وعلي بن عمد عن سهل مثله بأدنى تفاوت وزاد في آخره إنّ أخى أمرني أن أقربه من أبيه رسول الله صلى الله عليه وآله ليُحدث به عهداً واعلمي أنّ أخي أعلم الناس بالله ورسوله واعلم بتأويل كتابه من أن يهتك على رسول الله صلى الله عليه وآله ستره لأنّ الله تعالى يقول ياأيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبيّ إلاّ أن يؤذن لكم ١ وقد أدخلت أنت بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرّجال بغير إذنه وقد قال الله تعالى يأينها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوب النبيّ. ٢ ولعمري قال الله تعالى ياأينها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوب النبيّ. ٢ ولعمري

١ . الاحزاب /٣٥

٢ . الحجرات /٢

لقد ضربتِ أنتِ لأبيكِ وفاروقه عند أذن رسول الله صلى الله عليه وآله المعاول.

وقال الله تعالى إنّ الذين يَعُضُون آضواتهُمْ عِنْدَ رسول الله أولئك الذين الله فلوبَهُمْ لِلتّقوى العمري لقد أدخل أبوك وفاروقه على رسول الله على صلى الله عليه وآله بقربها منه الأذى ومارعيا من حقه ماأمرهما الله به على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله حرّم من المؤمنين أمواتاً ماحرّم منهم أحياء و تالله ياعائشة لوكان هذا الذي كرهته من دفن الحسن عند أبيه عليه السّلام جائزاً فيا بيننا وبين الله لعلمت أنه سيدفن وإن رغم معطسك قال ثمّ تكلم محمّدبن الحنفية وقال ياعائشة؛ يوماً على بغل ويوماً على جمل فا تملكين نفسك ولا تملكين الارض عداوة لبني هاشم قال: فاقبلت عليه فقالت يابن الحنفية؛ هؤلاء الفواطم يتكلمون فا كلامك؟.

فقال لها الحسين عليه السّلام «وأنّى تبعدين محمّداً من الفواطم فوالله لقد ولدته ثلاث فواطم، فاطمة بنت عمران بن عائذ بن عمروبن مخزوم، وفاطمة بنت أسدبن هاشم وفاطمة بنت زائدة بن الأصم بن رواحة بن حجربن عبد معيص بن عامر قال: فقالت عائشة للحسين نحوا إبنكم واذهبوا به، فانكم قوم خصمون، قال: فضى الحسين عليه السّلام إلى قبر امّه، ثمّ أخرجه فدفنه بالبقيع.

## بيسان:

«المعطس» الأنف.

## -٣٥-باب الاشارة والنصّ على عليّ بن الحسين عليها السّلام

١-٨٠١ (الكافي - ٣٠٣١) محمّد عن محمّد بن الحسين واحمد عن محمد بن السماعيل عن بزرج عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السّلام قال «إنّ الحسين عليه السّلام لمّا حضره الذي حضره دعى ابنته الكبرى فاطمة بنت الحسين عليه السّلام، فدفع إليها كتاباً ملفوفاً ووصية ظاهرة وكان علي بن الحسين عليها السّلام مبطوناً معهم لايرون إلّا أنّه لما به، فدفعت فاطمة الكتاب إلى علي بن الحسين عليها السلام، ثمّ صار والله ذلك فاطمة الكتاب إلى علي بن الحسين عليها السلام، ثمّ صار والله ذلك الكتاب إلينا يازياد» قال قلت: مافي ذلك الكتاب جعلني الله فداك؟ قال «فيه والله ما يحتاج إليه ولد آدم منذ خلق الله آدم، إلى أن تفنى الدنيا والله إنّ فيه الحدود حتّى أنّ فيه أرش الخدش».

١٠٠٢ - ٢ (الكافي - ٣٠٤:١) العدة عن ابن عيسى عن الحسين عن ابن سنان عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال «لمّا حضر الحسين عليه السّلام ماحضره دفع وصيته إلى إبنته فاطمة ظاهرة في كتاب مدرج، فلمّا أن كان من أمر الحسين ماكان دفعت ذلك إلى علي بن الحسين» قلت له فا فيه يرحمك الله تعالى؟ قال «ما يحتاج إليه ولد آدم منذ كانت الدنيا إلى أن تفنى».

### بيان:

«في كتاب مدرج»أي مع كتاب ملفوف كها مضى، وهذا كها قيل في قوله سبحانه (ادخلي في عبادي) إِنَّ «في» بمعنى «مع» .

٣-٨٠٣ (الكافي - ٣٠٤:١) العدة عن احمد عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن الحضرمي عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «ان الحسين عليه السّلام لمّا سار إلى العراق استودع أمّ سلمه رضي الله عنها الكتب والوصية، فلمّا رجع على بن الحسين عليها السّلام دفعتها إليه».

#### ىيان:

كأن هذه الكتب والوصية غير الكتاب الملفوف والوصية الظاهرة التي دفعها إلى فاطمة بنته ١.

## -٣٦-باب الاشارة والنّص على أبي جعفر عليه السّلام

١٠٠٤ (الكافي - ٣٠٤١) في نسخة الصّفواني عليّ عن أبيه عن حنان بن سدير عن فليج ابن أبي بكر الشيباني قال: والله إنّي لجالس عند علي بن الحسين وعنده ولده إذ جاءه جابر بن عبدالله الأنصاري، فسلّم عليه، ثمّ أخذ بيد أبي جعفر عليه السّلام، فخلا به، فقال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرني إنّي سأدرك رجلاً من أهل بيته يقال له محمّد بن عليّ، يكتى ابا جعفر فاذا أدركته فاقرأه متي السلام قال ومضى جابر ورجع أبو جعفر عليه السّلام، فجلس مع أبيه علي بن الحسين وإخوته، فلمّا صلّى المغرب قال علي بن الحسين لأبي جعفر عليهم السلام «أيّ شيء قال لك جابر بن عبدالله الانصاري؟» فقال: قال إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إنّك ستدرك رجلاً من أهل بيتي اسمه محمد بن علي يكتّى أبا جعفر، فاقرأه مني السّلام، فقال له أبوه هنيئاً لك يابنيّ ماخصك الله به من رسوله فاقرأه مني السّلام، فقال له أبوه هنيئاً لك يابنيّ ماخصك الله به من رسوله كيداً كما كاد إخوة يوسف ليوسف عليه السّلام».

٢-٨٠٥ (الكافي - ٢:٥٠١) القميانِ عن أبي القاسم الكوفي عن محمد بن

١ . في الاصل فليجوكذلك في النسخ التي رايناها من الوافي بالجيم ولكن الصحيح فليج بالمهملة كما في النسخ (المطبوعة والمخطوطة) من الكافي وكتب الرجال ان شئت فراجع ص ٣٩ ج ه مجمع الرجال وص ١٣ ج ٢ جامع الرواة وص ١٦ من باب الفاء من التنقيح للمامقاني (ره) «ض . ع» .

سهل عن ابراهيم بن أبي البلاد عن اسماعيل بن محمد بن عبدالله بن علي بن الحسين عن أبي جعفر عليه السّلام قال «لمّا حضر علي بن الحسين عليها السلام الوفاة قبل ذلك أخرج سفطاً أو صندوقاً عنده فقال «يامحمد؛ إحل هذا الصندوق» قال فحمل بين أربعة ، فلمّا توفّي جاء إخوته يدّعون في الصندوق فقال «والله مالكم فيه شيء ولوكان لكم فيه شيء مادفعه إليّ وكان في الصندوق سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله وكتبه» .

٣٠٨٠٦ (الكافي - ٢:٥٠١) محمد عن عمران بن موسى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن الحسين، عن محمد بن عبدالله عن أبيه عن جده أو الحسين، عن محمد بن عليها السّلام إلى ولده وهو في الموت وهم مجتمعون عنده ثمّ إلتفت إلى محمد بن عليّ فقال «يامحمد؛ هذا الصندوق إذهب به إلى بيتك» قال «أما إنه لم يكن فيه دينار ولادرهم ولكنه كان ملوًا علماً».

١٠٠٧ على الحكافي - ٣٠٥:١) عمد بن الحسن عن سهل عن محمد بن عيسى عن فضالة عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: سمعته يقول «إنّ عمر بن عبدالعزيز كتب إلى إبن حزم أن يرسل إليه بصدقة عليّ وعمر وعشمان وإنّ ابن حزم بعث إلى زيد بن الحسن وكان أكبرهم، فسأله الصّدقة، فقال زيد إنّ الوالي كان بعد علي، الحسن وبعد الحسن، الحسن، وبعد علي، الحسن، وبعد علي، الحسن، الحسن، وبعد عليّ بن الحسين، وبعد عليّ بن الحسين، وبعد عليّ بن الحسين،

١. في الاصل مكان عبدالله عن عيسى بن عبدالله جاء عبدالله بن عيسى والصحيح عبدالله عن عيسى كما في السحاف الخطوطين والظاهر بعد التتبع والتامل ان التصحيف وقع بعد الألف «ض ع» .
 ٢ . جده محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عليه السلام راجع جامع الرواة ج ١ ص٣٥٦ «ض ع» .

الوافي ج ٢

محمدبن على عليهم السلام، فابعث إليه، فبعث إبن حزم إلى أبي فارسلّني أبي بالكتاب إليه حتى دفعته إلى ابن حزم افقال له بعضنا يعرف هذا ولد الحسن قال «نعم كمايعرفون أنّ هذا ليل ولكن غلبهم الحسد ولوطلبوا الحق بالحق لكان خيراً لهم ولكنهم يطلبون الدنيا».

#### سان:

«بصدقة علي وعمر وعثمان» أي بما وقفوا من أموالهم وحبسوه «إن الوالي» يعني على الصدقات «بالكتاب» اي كتاب الصدقات «فقال له» أي لأبي عبدالله عليه السلام أو لأبي جعفر عليه السلام «يعرف هذا» استفهام بحذف الهمزة كأنه استبعد معرفة زيدبن الحسن بهذا الأمر مع ادعائه الامامة.

٨٠٨- ٥ (الكافي - ٣٠٦:١) الاثنان عن الوشاء.

(الكافي) العدّة عن الحمد عن الوشّاء عن عبدالكريم بن عمرو عن إبن أبي يعفور قال: سمعت ابا عبدالله عليه السّلام يقول «إنّ عمر بن عبدالعزيز كتب إلى ابن حزم، ثمّ ذكر مثله إلّا أنه قال بعث ابن حزم إلى زيد بن الحسن وكان أكبر مِن أبي عليه السّلام».

## -٣٧-باب الاشارة والنّصّ على أبي عبدالله عليه السّلام

١-٨٠٩ (الكافي - ٣٠٦:١) الاثنان عن الوشّاء عن أبان عن الكناني قال: قال: نظر أبو جعفر عليه السّلام إلى أبي عبدالله عليه السّلام يمشي، فقال: «ترى هذا؟ هذامن الذين قال الله تعالى وَثُريدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الّذينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْض وَنَجْعَلَهُمُ آتُمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الوارثينَ ١».

٠ ٨١٠ ٢ (الكافي - ٣٠٦:١) محمد عن احمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «لمّا حضرت أبي عليه السّلام الوفاة قال ياجعفر؛ أوصيك بأصحابي خيراً قلت: جعلت فداك والله لأدعتهم والرّجل يكون منهم في المصر فلايسأل أحداً ».

#### بيان:

«الواو» في والرجل للحال، أي لأ تركنهم علماء أغنياء لا يحتاجون إلى أحد في السّؤال.

سدير (الكافي - ٣٠٦:١) الثلاثة عن هشام بن المثنى عن سدير الصيرفي قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول «إنّ من سعادة الرجل

٣٤٨

أن يكون له الولد يعرف فيه شبه خلقه وخلقه وشمائله وإنّي لأعرف من ابني هذا شبه خلق وخلق وشمائلي» يعني أبا عبدالله عليه السّلام .

٨١٢ - ٤ (الكافي - ٣٠٧:١) احمد بن مهران عن محمد بن علي عن فضيل بن عثمان عن طاهر.

(الكافي - ٣٠٧:١) احمد عن محمدبن خالد عن بعض أصحابنا عن يونس بن يعقوب عن طاهر.

(الكافي- ٣٠٦:١) العدة عن احمد عن على بن الحكم عن طاهر قال: كنت قاعداً عند أبي جعفر عليه السلام، فأقبل جعفر عليه السلام، فقال أبوجعفر عليه السلام «هذا خيرالبرية».

### بيان:

وزاد في الاسناد الأخير في آخر الحديث أو أخيَر يعني أو قال أخير البرّيّة .

مد عن السراد عن هشام بن سالم عن جابربن يزيد الجعني، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن القائم عن جابربن يزيد الجعني، عن أبي جعفر عليه السلام، فقال «هذا والله عليه السلام، فضرب بيده على أبي عبدالله عليه السلام، فقال «هذا والله قائم آل محمد عليه السلام» قال عنبسة: فلما قبض أبو جعفر عليه السلام دخلت على أبي عبدالله عليه السلام، فاخبرته بذلك فقال «صدق جابر» ثم قال «لعلكم ترون أن ليس كل إمام هو القائم بعد الامام الذي كان قبله».

٦-٨١٤ (الكافي - ٢٠٧١) علي عن العبيدي عن يونس عن عبدالأعلى عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «إنّ أبي عليه السّلام استودعني ماهناك ، فلمّا حضرته الوفاة قال: أدع لي شهوداً، فدعوت له أربعة من قريش فيهم نافع مولى عبدالله بن عمر، فقال: أكتب هذا ماأوصى به يعقوب بنيه بابَنِيّ إنّ الله اصطفىٰ لَكُمْ الدّبنَ فَلا تَمُونُنَ إِلّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ اوَوصى محمد بن علي إلى جعفر بن محمد وأمره أن يكفّنه في برده الذي كان يصلّي فيه الجمعة وأن يعمّمه بعمامته وأن يربّع قبره ويرفعه أربع أصابع وأن يحلّ عنه أطماره عند دفنه، ثمّ قال للشهود «انصرفوا رحمكم الله» فقلت له ياأبت ماكان في هذا بأن يشهد عليه، فقال يابنيّ كرهت أن تغلب وأن يقال أنه لم يوص إليه فاردت أن تكون لك الحجة» .

### بيسان:

«اطمازه» أثوابه وقد مضى تفسير هذا الحديث.

١ اشارة إلى سورة البقرة /١٣٢ وتمام الآية هكذا: وَوَصَى بها ابرهيمُ بَنيهِ ويَعْقُوبَ يابَئِي إنّ الله
 اصطفى لكم الذين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون .

- ١-٨١٥ (الكافي ـ ٣٠٨:١) العدة عن احمد عن عليّ بن الحكم عن الخراز عن ثبيت عن معاذبن كثير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له أسأل الله الذي رزق أباك منك هذه المنزلة أن يرزقك من عقبك قبل الممات مثلها، فقال «قد فعل الله ذلك» قال قلت: من هو جعلت فداك ؟ فأشار إلى العبد الصالح عليه السلام وهو راقد، فقال «هذا الرّاقد» وهو غلام .
- ٢٠٨٦ ٢ (الكافي ٣٠٧:١) احمد بن مهران عن محمد بن علي، عن عبدالله القلاء عن الفيض بن المختار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: خذ بيدي من النار، مَن لنا بعدك ؟ فدخل عليه أبو ابراهيم عليه السلام وهو يومئذٍ غلام، فقال «هذا صاحبكم فتمسكوا به» ١.
- ٣-٨١٧ (الكافي ٣٠٨:١) عنه عن محمد بن علي عن موسى الصّيقل عن المفضّل بن عمر قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السّلام، فدخل أبو إبراهيم عليه السّلام وهو غلام فقال «استوص به وضع أمره عند من تثق به من اصحابك».

١ . فتمسك به كذا في الكافي المخطوط «خ» وفي المخطوط «م» أيضاً ولكن «فتمسكوا به» جعله نسخة .

#### بيان:

«استوص به» اطلب العهد بتعظيمه ورعاية حاله وتعاهد أمره من نفسك ومن غيرك و «ضع أمره» أي أخبر بأمر إمامته «من تثق به» من يكتم عليك ولايذيعه .

١٩٨٨ عنه عن محمد بن علي عن يعقوب بن جعفر المحافي - ١٠٨٨ عنه عن عمد بن علي عن يعقوب بن جعفر المحمدي قال: حدثني إسحاق بن جعفر قال: كنت عند أبي يوماً فسأله علي بن عمر بن علي فقال: جعلت فداك إلى مَن نفزع ويفزع الناس بعدك ؟ فقال «إلى صاحب الثوبين الأصفرين والغدير تين يعني الذوابتين وهو الطالع عليك من هذا الباب يفتح البابين جميعاً بيده» فما لبثنا أن طلعت علينا كفّان آخذة بالبابين ففتحها، ثمّ دخل علينا أبو ابراهيم عليه السّلام .

## بيان:

«الغديرة» بالغين المعجمة والدال والراء المهملتين وفي بعض النسخ يفتح الباب بيديه جميعاً.

٨١٩ م (الكافي - ٣١٠:١) القميان عن صفوان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: دعى أبو عبدالله عليه السلام أبا الحسن عليه السلام يوماً ونحن عنده فقال لنا «عليكم بهذا فهو والله صاحبكم بعدي» .

رالكافي - ٢٠٩١) على عن أبيه عن التميمي عن صفوان الجمال عن أبيه عن التميمي عن صفوان الجمال عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال له منصور بن حازم: بأبي أنت

۲۵۲ الوافي ج

وأمي؛ إِنَّ الأنفس يُغدا عليها ويُراح، فاذا كان ذلك فمَن؟ قال أبوعبدالله عليه السّلام «إذا كان ذلك فهوصاحبكم» وضرب بيده على منكب أبي الحسن عليه السّلام الأيمن فيا أعلم وهو يومئذٍ خماسي وعبدالله بن جعفر جالسٌ معنا .

## بيسان:

«يُغدا عليها» ويراح يرد عليها الحادث ويذهب عنها الوارد، فانّـها بمعرض الحدثان ومنزل النقلان والموت ليس ببعيد عن الانسان «خماسي» أي طوله خمسة أشبار ولايقال سداسي ولاسباعي لأنّه اذا بلغ ستة اشبار فهو رجل.

٧-٨٢ (الكافي - ٣٠٩:١) محمد عن محمد بن الحسين عن التميمي عن عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبى طالب عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: قلت له إن كان كون ولاأراني الله ذلك فبِمَن أثتم قال: فأومى إلى إبنه موسى قلت: فان حدث بموسى حدث فبِمَن أثتم قال: «بولده» قلت: فان حدث بولده حدث وترك أخا كبيراً وابناً صغيراً فبِمَن ائتم؟ قال «بولده» ثم قال «هكذا أبداً» قلت: فان لم أعرفه ولاأعرف موضعه؟ قال «تقول اللّهم إنّي أتولّى من بقي من حججك من ولد الامام الماضى فان ذلك يجزيك انشاء الله».

#### سان:

كنّي بالكون عن الفقد والموت محافظة للادب .

۱۱ - ۸۲۲ (الكافي - ۳۰۹:۱) عمد والقميان، عن الحسن، عن الحسن، عن المحتمد عن المحتمد عن المحتمد عن المحتمد عن فيض بن المختار في حديث طويل في أمر أبي الحسن عليه

السّلام حتى قال له أبو عبدالله عليه السّلام «هو صاحبك الذي سألت عنه فقم إليه فأقر له بحقه» فقمت حتى قبّلت رأسه ويده ودعوت الله له، فقال أبو عبدالله عليه السّلام «أما انّه لم يؤذن لنا في أوّل منك» قال: قلت جعلت فداك ، فاخبر به أحداً؟ قال «نعم أهلك و ولدك » وكان معي أهلي و ولدي و رفقائي وكان يونس بن ظبيان من رفقائي، فلمّا أخبرتهم حدوا الله تعالى وقال يونس: لاوالله حتى أسمع ذلك منه وكانت به عجلة، فخرج فاتبعته، فلمّا انتهيت إلى الباب سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول له وقد سبقني إليه « يايونس الأمر كها قال لك فيض» قال: فقال سمعت وأطعت . فقال لي أبو عبدالله عليه السّلام «خذه اليك يا فيض».

#### ىيان:

«لم يؤذن لنا في أوّل منك» يعنى لم يؤذن لنا في شأن أحد قبلك أن نخبره بذلك فانت أوّل من أخبرناه بإمامته «وكانت به عجلة» أي كان يونس ممّن يعجل في أموره.

مبيس بن هشام، عن عمر الرّمّاني، عن فيض بن الختار قال: إنّي لعند أبي عبدالله عليه السّلام إذ أقبل أبو الحسن موسى عليه السّلام وهو غلام عبدالله عليه السّلام إذ أقبل أبو الحسن موسى عليه السّلام وهو غلام فالتزمته وقبّلته، فقال أبو عبدالله عليه السّلام «أنتم السّفينة وهذا ملاّحها» قال: فحججت من قابل ومعي ألفا دينار، فبعثت بألف إلى أبي عبدالله عليه السّلام قال عليه السّلام وألف إليه، فلمّا دخلت على أبي عبدالله عليه السّلام قال «يافيض؛ عدلته بي؟»قلت إنّا فعلت ذلك لقولك فقال «أما والله ما أنا فعلت ذلك بل الله تعالى فعله به».

۲ و ۳۵۶

#### بيان:

«عدلته بي» أي سوّيت بيني وبينه في الهديّة .

١٠-٨٢٤ (الكافي - ٢٠٠١) الاثنان، عن الوشّاء، عن محمّدبن سنان، عن يعقوب السّراج قال: دخلت على أبي عبدالله عليه السّلام وهو واقف على رأس أبي الحسن موسى وهو في المهد، فجعل يسارة طويلاً، فجلست حتى فرغ فقمت إليه، فقال لي «أدن من مولاك فسلّم» فدنوت، فسلّمت عليه، فرد عليّ السّلام بلسان فصيح، ثمّ قال لي «إذهب فغير إسم ابنتك التي سميتها أمس، فأنه اسم يبغضه الله» وكان ولدت لي ابنة سميتها بالحميراء، فقال أبو عبدالله عليه السّلام «إنته إلى أمره ترشد» فغيرت اسمها .

#### بيسان:

«يسارّه» يناجيه وإنّها كان اسم الحميراء ممّا يبغضه الله لأنّ مسمّاتها كانت عدوّة لأهل بيت نبيّه صلّى الله عليه وآله وسلّم .

م١٢ - ١١ (الكافي - ٣١١:١) الاثنان، عن الوشّاء، عن علي بن الحسن، عن صفوان الجمّال قال: سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن صاحب هذا الأمر، فقال «إنّ صاحب هذا الأمر لايلهو ولايلعب» وأقبل أبو الحسن موسى عليه السّلام وهو صغير ومعه عناق المكية وهو يقول لها «اسجدي

العناق بفتح العين المهملة وتخفيف النون الانثى من اولاد المعز الجسم اعنق وعنوق... «عهد» وفي مجمع البحرين: والعناق بالفتح الانثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول ومنه عناق مكية انتهى والعناق ايضاً حيوان من فصيلة السنوريات وهو اكبر من السنور قليلاً وهو من الجوارح وفارسيته سياه گوش وفي (لغت حيوان من فصيلة السنوريات وهو اكبر من السنور قليلاً وهو من الجوارح وفارسيته سياه گوش وفي .....

لربّك » فأخذه أبو عبدالله عليه السّلام وضمّه إليه وقال «بأبي وأمي مَن لايلهو ولايلعب» .

مد بن مهران، عن محمد بن علي، عن عدد بن علي، عن عبد الله عليه السلام أبا عبدالله القلاء عن المفضّل بن عمر قال: ذكر أبو عبدالله عليه السّلام أبا الحسن عليه السّلام وهو يومئذ غلام فقال «هذا المولود الّذي لم يولد فينا مولود أعظم بركة على شيعتنا منه»، ثمّ قال «لاتجفوا إسماعيل».

#### بيان:

«لاتجفوا إسماعيل» من الجفا أي لا تقصّروا في حقه وهوالذي بدا لله في إمامته على مارواه الشيخ الصدوق رحمه الله وإليه ينسب الاسماعيلية .

١٣- ٨٢٧ (الكافي - ٢٠٠١) محمد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن فضيل، عن طاهر قال: كان أبو عبدالله عليه السلام يلوم عبدالله ويعاتبه ويعظه ويقول «مامنعك أن تكون مثل أخيك ؟ فوالله إتي لأعرف النور في وجهه» فقال عبدالله: لِمَ أليس أبي وأبوه واحداً واميّ والمه واحدة؟ فقال له أبو عبدالله عليه السّلام «إنه من نفسي وأنت إبني» .

#### [سان:

طاهر هذا كأنّه مولى أبي عبدالله عليه السّلام ] ١.

حــ نامه دهخدا) نقلاً عن الشاعر سعدى هكذا: سياه گوش را گفتند ترا ملازمت شيربچه سبب اختيار افتاد گفت: تا فضله صيدش ميخورم «ض . ع» .

١ . مابين المعقوفين اوردناها من سائر النسخ وطاهر هذا مذكور في مجمع الرجال ج٣ ص ٢٢٩ وفي جامع الرواة ج٢ ص ٤٢٩ وفي الكافي الرواة ج٢ ص ٤٢٠ قال طاهر مولى أبي جعفر [ق] «مح» ثمّ ذكر رواية فضيل هذا عن طاهر في الكافي

٢٥٦ الوافيج ٢

۱٤-۸۲۸ (الكافي - ٣١٠:١) علي بن محمد، عن سهل أو غيره، عن محمد بن الوليد، عن يونس، عن داود بن زربي (رزين خل) اعن أبي أبوب النحوي قال: بعث إليّ أبوج عفر المنصور في جوف الليل فأتيته فدخلت عليه وهو جالس على كرسيّ و بين يديه شمعة وفي يده كتاب قال، فلمّا سلمت عليه رمى بالكتاب إليّ وهو يبكي، فقال لي: هذا كتاب محمد بن سليمان يخبرنا أنّ جعفر بن محمد قدمات، فانّا لله و إنّا إليه راجعون ثلا ثاً وأين مثل جعفر؟ ثمّ قال لي: اكتب، قال فكتبت صدر الكتاب، ثمّ قال: اكتب إن كان أوصى إلى رجل واحد بعينه، فقدمه فاضرب عنقه، قال فرجع إليه الجواب إنّه قد أوصى إلى خسة أحدهم أبو جعفر المنصور ومحمد بن سليمان وعبدالله وموسى وحيدة .

٨٢٩- ١٥ (الكافي- ١: ٣١٠) على، عن ابيه، عن المنضربن سويد بنحو من هذا إلّا أنه ذكر انّه أوصى إلى أبي جعفر المنصور وعبدالله وموسى ومحمّدبن جعفر ومولى لأبي عبدالله عليه السّلام قال: فقال أبو جعفر ليس إلى قتل هؤلاء سبيل.

#### بيان:

قد مضى مابه ينكشف السرّعن مثل هذه الوصية.

١٦-٨٣٠ (الكافي - ٣٠٨:١) العدة، عن أحمد، عن أبي على الارجاني الفارسي قال: سألت عبدالرحمن يعني البجلي في السنة التي أخذ فيها أبو

**→** 

واحتمل القهيائي اتحاد طاهر مولى أبي جعفر وطاهرمولي أبي عبدالله عليهماالسّلام «ض.ع» . ١ . قال في جامع الرواة:الظاهران ابن رزين سهو لعدم وجوده في كتب الرجال والله اعلم «ض .ع» .

الحسن الماضي عليه السلام فقلت له: إنّ هذا الرجل قد صار في يد هذا وماندري إلى مايصير، فهل بلغك عنه في أحد من ولده شيء؟ فقال لي: ماظننت أنّ أحداً يسألني عن هذه المسألة دخلت على جعفربن محمّد عليها السّلام في منزله فإذا هو في بيت كذا من اداره في مسجد له وهويدعو وعلى يمينه موسى بن جعفر عليها السّلام يؤمّن على دعائه، فقلت له: جعلني الله فداك ؛ عرفت انقطاعي إليك وخدمتي لك، فمن وليّ الناس بعدك ؟ فقال «إنّ موسى قد لبس الدّرع وساوى عليه» فقلت له لاأحتاج بعد هذا إلى شيء.

#### سان:

«اخذ فيها» يعني كان في حبس هارون «ماظننت» يعني لما لم اظن احتياجي إلى هذه المسالة لم أتفحص عنها، إلّا أن عندي ما يغني عن هذا السؤال لماثبت وتحقق عنهم عليهم السّلام انّ من علامات صاحب هذا الأمر أن يساوى على قامته درع النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم .

١-٨٣١ (الكافي - ١: ٣١٢) القميّان، عن اللّولوي، عن يحيي بن عمرو، عن داود الرّقي قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السّلام: إنّي قد كبرت سنّي و دقّ عظمي وإنّي سألت أباك عليه السّلام فأخبرني بك، فاخبرني فقال «هذا أبو الحسن الرّضا عليه السّلام» .

٢-٨٣٢ (الكافي - ٣١٢:١) أحمد بن مهران، عن محمد بن على، عن محمد بن سنان و إسماعيل بن عبّاد القصري جميعاً، عن داود الرّقي قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام: جعلت فداك إنّي قد كبرت سني فخذ بيدي من النار قال: فأشار إلى إبنه أبي الحسن عليه السّلام، فقال «هذا صاحبكم من بعدي».

٣٠٨ - ٣ (الكافي - ٣١٣:١) عنه، عن محمدبن عليّ، عن أبي عليّ الخراز، عن داودبن سليمان قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام إنّي أخاف أن يحدث حدث ولا ألقاك، فأخبرني من الإمام العدل بعدك فقال «إبني فلان» يعني أبا الحسن عليه السّلام.

١٩٤٤ عن سعيدبن أبي الكافي - ٣١٣١١) عنه، عن محمّدبن علي، عن سعيدبن أبي الجهم، عن نصربن قابوس قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام إنّي سألت

أباك عليه السّلام من الذي يكون من بعدك ؟ فأخبرني إنّك أنت هو، فلمّا توفّي أبوعبدالله عليه السّلام ذهب النّاس يميناً وشمالاً وقلت فيك أنا وأصحابي فأخرني مَن الذي يكون من بعدك من ولدك ؟فقال إبني فلان.

مه م الكافي - ٣١٣:١) عنه، عن محمد بن علي، عن الضحاك بن الأشعث، عن داود بن زربي قال: جئت إلى أبي إبراهيم عليه السّلام بمال، فاخذ بعضه وترك بعضه، فقلت: أصلحك الله لاي شيء تركته عندي؟ قال: إنّ صاحب هذا الأمر يطلبه منك، فلمّا أن جاءنا نعيه بعث إليّ أبو الحسن إبنه عليه السّلام فسألني ذلك المال فدفعته إليه .

٦-٨٣٦ (الكافي - ٣١٢:١) عنه، عن محمّدبن علي، عن زيادبن مروان القندي وكان من الواقفة قال: دخلت على أبي إبراهيم وعنده إبنه أبو الحسن عليها السّلام، فقال لي «يا زياد؛ هذا إبني فلان كتابه كتابي وكلامه كلامي ورسوله رسولي وما قال فالقول قوله» .

٧-٨٣٧ (الكافي - ٢١٢١) عنه، عن محمّدبن علي، عن محمّدبن الفضيل قال: حدثني الخزومي وكانت أمّه من ولد جعفربن أبي طالب قال: بعث إلينا أبو الحسن موسى عليه السّلام، فجمعنا ثمّ قال لنا «أتدرون لِمَ دَعوتكم» فقلنا لا، فقال: إشهدوا انّ إبني هذا وصيي والقيّم بأمري وخليفتي من بعدي من كان له عندي دين فليأخذه من إبني هذا ومن كانت له عندي عدة فليتنجزها منه ومن لم يكن له بدّ من لقائي فلايلقني إلاّ بكتابه».

#### بيان:

كأنّ تلك الوصيّة كانت عند خروجه عليه السّلام إلى بغداد بأمر هارون .

٨٣٨ ٨ (الكافي - ٣١٢:١) عنه، عن محمدبن علي، عن محمدبن سنان وعلي بن الحكم جميعاً، عن الحسين بن المختار قال: خرجت إلينا ألواح عن أبي الحسن عليه السّلام وهو في الحبس «عهدي إلى أكبر ولدي أن يفعل كذا وأن يفعل كذا وفلان لا تنله شيئاً حتّى القاك أو يقضي الله تعالى على الموت ».

٩-٨٣٩ (الكافي - ٣١٣:١) العدة، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن إبن المغيرة، عن الحسين بن المختار قال: خرج إلينا من أبي الحسن عليه السّلام بالبصرة ألواح مكتوب فيها بالعرض عهدي إلى أكبر ولدي يعطي فلان كذا وفلان كذا وفلان لايعطى حتى أجيء أو يقضي الله تعالى عليّ الموت إنّ الله يفعل مايشاء .

١٠ – ١٠ (الكافي ـ ١٠١١) العدة، عن أحمد، عن معاوية بن حكيم، عن نعيم القابوسي، عن أبي الحسن عليه السلام الله قال «إنّ إبني عليّ أكبر ولدي وأبرهم عندي وأحبّهم إليّ وهوينظر معي في الجفر ولم ينظر فيه إلّا نبيّ أو وصيّ نبيّ».

١١ - ٨٤١ (الكافي ـ ٣١٢:١) الاثنان، عن أحمد بن محمد بن عبدالله، عن الحسن، عن إبن أبي عمير، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: ألا تدلّني إلى من اخذ عنه ديني؟ فقال «هذا

ابني عليّ إِنّ أبي أخذ بيدي فأدخلني إلى قبر رسول الله صلّى الله عليه وآله فقال: يا بنيّ إِنّ الله تعالى قال: إنّى جاعِلٌ فِي الآرْضِ خَليفَةً ١ وإِنّ الله تعالى إذا قال قولاً وفي به» .

الكافي ـ ١٢ - ١٢ (الكافي ـ ١٢ - ٣١) محمّد، عن أحمد، عن السراد، عن الصحّاف قال: كنت أنا وهشام بن الحكم وعلي بن يقطين ببغداد، فقال عليّ بن يقطين: كنت عند العبد الصالح عليه السّلام جالساً، فدخل عليه إبنه عليّ فقال لي: «يا عليّ بن يقطين؛ هذا عليّ سيّد ولدي، أما إنّي قد نحلته كنيتي» فضرب هشام بن الحكم براحته جبهته، ثمّ قال: ويحك كيف قلت؟ فقال عليّ بن يقطين سمعت والله منه كما قلت، فقال هشام: أخبرك إنّ الأمر فيه من بعده .

١٣ (الكافي - ٣١١:١) أحمد بن مهران، عن محمد بن علي، عن الصحّاف قال كنت عند العبد الصالح عليه السّلام وفي نسخة الصفواني قال: كنت أنا ثمّ ذكر مثله .

١٤-٨٤٣ (الكافي - ٣١٣:١) عنه، عن محمد بن علي، عن إبن محرز، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السّلام قال: كتب إليّ من الحبس أنّ «فلاناً إبني سيّد ولدي وقد نحلته كنيتي» .

١٥ - ٨٤٤ (الكافي - ٣١٣:١) عنه، عن محمّدبن علي، عن أبي الحكم الأرمني، عن عبدالله بن إبراهيم بن علي بن عبدالله بن جعفربن

الوافيج ٢ الوافيج ٢

أي طالب، عن يزيدبن سُليط الزيدي قال أبو الحكم: وأخبرني عبدالله بن محمّد بن عمارة الجرمي، عن يزيد بن سُليط، قال: لقيت أبا إبراهيم عليه السّلام ونحن نريد العمرة في بعض الطّريق، فقلت جعلت فداك ، هل تُثْبِتُه هذا الموضع الذي نحن فيه؟ قال «نعم فهل تُثْبِتُه النّبية ،

قلت: نعم أنا و أبي لقيناك هاهنا و أنت مع أبي عبدالله عليه السلام ومعه إخوتك فقال له أبي: بأبي أنت وأمي أنتم كلكم أئمة مطهرون والموت لايعرى منه أحد، فاحدث إليّ شيئاً احدّث به من يخلفني من بعدي فلايضل، قال «نعم يا أبا عبدالله؛ هؤلاء ولدي وهذا سيّدهم» وأشار إليك وقد عَلِمَ الْحُكْمَ والفهمَ والسخاءَ والمعرفة عليما إليه الناس وما اختلفوا فيه من أمر دينهم ودنياهم وفيه حسن الخلق وحسن الجواب وهو باب من أبواب الله تعالى وفيه اخرى خير من هذا كلّه،

فقال له أبي و ما هي بأبي أنت و أمي؟ قال عليه السلام «يُخرج الله تعالى منه غوث هذه الأمة و غياثها و علمها و نورها و فضلها وحُكْمَها ٢ خير مولود وخير ناشيء ٣ يحقن الله تعالى به الدماء ويصلح به ذات البين ويلم به الشعث ويشعب به الصدع ويكسوبه العاري ويشبع به الجائع ويؤمن به الخائف وينزل الله به القطر ويرحم به العباد، خير كهل وخير ناشيء أ قوله حُكْمٌ وصَمْته علم، يبين للناس ما يختلفون فيه ويَسوُد عشيرته من قبل أوان حلمه » فقال له أبي: بأبي أنت وأمي وهل وُلد؟ قال «نعم ومرّت به سنون» قال يزيد فجاءنا

واثبته: عرفه حق المعرفة «قاموس».

٢ . حكمتها ـ خ ل وفي الكافي المخطوط «م» .

٣ و ٤ . في المخطوط «خ» ناش في الموضعين .

من لم نستطع معه كلاماً. قال يزيد: فقلت لأبي إبراهيم عليه السلام، فأخبرني أنت بمثل ما أخبرني به أبوك عليه السلام، فقال لي «نعم إنّ أبي عليه السلام كان في زمان ليس هذا زمانه» فقلت له: فن يرضى منك بهذا فعليه لعنة الله، قال: فضحك أبو إبراهيم عليه السلام ضحكاً شديداً.

ثمّ قال «اخبرك يا أبا عمارة انّي خرجت من منزلي، فأوصيت إلى إبني فلان وأشركت معه بنيّ في الظاهر وأوصيته في الباطن، فافردته وحده ولوكان الأمر إليّ لجعلته في القاسم إبني لحبّي إيّاه ورأفتي عليه ولكن ذلك إلى الله عزّوجل يجعله حيث يشاء ولقد جاءني بخبره رسول الله صلّى الله عليه وآله ثمّ أرانيه وأراني من يكون معه وكذلك لايُوصى إلى أحد مناحتى يأي بخبره رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وجدي على صلوات الله عليه و رأيت مع رسول الله خاتماً وسيفاً وعصاً وكتاباً وعمامةً، فقلت ماهذا يا رسول الله؟ فقال لي «أمّا العمامة فسلطان الله عزّوجل وأمّا السيف فعزّالله عزّوجل. وأمّا الكتاب فنور الله عزّوجل.

و أمّا العصا فقوة الله. و أمّا الخاتم فجامع هذه الأمور. ثمّ قال في: والأمر قد خرج منك إلى غيرك ، فقلت يا رسول الله؛ أرنيه أيهم هو؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: مارأيت من الأثمة أحداً أجزع على فراق هذا الأمر منك ولو كانت الامامة بالحبة لكان اسماعيل أحبّ إلى ابيك منك ولكن ذلك من الله عزّوجل، ثمّ قال أبوإبراهيم عليه السّلام: ورأيت ولدي جميعاً الأحياء منهم والأموات، فقال في اميرالمؤمنين عليه السّلام: هذا سيّدهم وأشار إلى إبني علي فهومتي وأنا منه والله مع الحسنين»، قال يزيد، ثمّ قال أبوإبراهيم عليه السّلام يايزيد؛ إنّها وديعة عندك فلاتخبر بها إلّا عاقلاً أو عبداً تعرفه صادقاً يايزيد؛ إنّها وديعة عندك فلاتخبر بها إلّا عاقلاً أو عبداً تعرفه صادقاً

وإِن سُئلت عن الشهادة فاشهد بها وهو قول الله عزّوجل إنّ اللّه يأمركم أنْ تُؤدّو الأمانات إلى آهلها اوقال لنا أيضاً وَمَنْ آظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله صلى الله على وسول الله صلى الله عليه وآله.

فقلت قد جمعتهم لي بأبي و أمي فأيّهم هو؟ فقال: هو الذي ينظر بنور الله عزّوجل ويسمع بفهمه وينطق بحكمته يصيب ولا يخطيء. ويعلم فلايجهل معلَّماً حُكماً وعِلْها هو هذا وأخذ بيد عليّ إبني ثمّ قال: ماأقلّ مقامك معه، فاذا رجعت من سفرك ، فأوص واصلح أمرك وافرغ ممّا أردت، فانَّك منتقل عنهم ومجاور غيرهم، فاذا أردت فادع عليًّا، فليغسلك وليكفنك، فانه طهر لك ولايستقيم إلا ذلك وذلك سنة قد مضت، فاضطجع بين يديه وصَف إخوته خلفه وعمومته ومره، فليكبّر عليك تسعا، فانه قد استقامت وصيته و وليك وأنت حتى، ثمّ اجمع له وُلدك من تعدّهم ٣ فاشهد عليهم وآشهدالله عزّوجل وكفي بالله شهيداً »قال يزيد، ثمّ قال لي أبو إبراهيم عليه السّلام «إنّـي أَوْخَـذ في هذه السنة والأمر هو إلى إبني على سمى على وعلى، فأمّا على الأول فعلى بن أبي طالب عليه السّلام وأمّا الآخر فعلى بن الحسين أعطى فهم الاؤل وحلمه ونصره و ودّه و دينه ومحنته ومحنة الآخر وصبره على مايكره وليس له أن يتكلم إلّا بعد موت هارون بأربع سنين»، ثمّ قال لي «يايزيد؛ وإذا مررت بهذا الموضع ولقيته وستلقاه. فبشَّرْه أنه سيولد له غلام أمين مأمون مبارك وسيعلمك أنَّك قد لقيتني، فأخبره عند ذلك أنّ الجارية التي يكون منها هذا الغلام جارية من

١. النساء /٨٥

٢ . البقرة /١٤٠

٣ . كذا في نسخ الوافي والكافي المخطوط «خ» ومعناه من تعتد بهم ولكن في الكافي المطبوع والمخطوط «م» من بعدهم «ض.ع».

أهل بيت مارية جارية رسول الله صلّى الله عليه وآله أمّ إبراهيم فان قدرت أن تبلغها منّى السّلام فافعل» قال يزيد فلقيت بعد مضيّ أبي إبراهيم عليه السّلام عليّاً عليه السّلام فبدأني فقال لي «يايزيد ماتقول في العمرة؟» فقلت بأبي أنت وأمي؛ ذلك إليك وماعندي نفقة فقال «سبحان الله ماكنّا نكلّفك ولانكفيك» فخرجنا حتّى انتهينا إلى ذلك الموضع فابتدأني فقال .

«يايزيد؛ إن هذاالموضع كثيراً مالقيت فيه جيرتك وعمومتك» قلت: نعم»، ثمّ قصصت عليه الخبر، فقال لي «أمّا الجارية فلم تجيء بعد، فاذا جاءت بلغتها منه السّلام» فانطلقنا إلى مكة فاشتراها في تلك السنة فلم تلبث إلّا قليلاً حتى حملت، فولدت ذلك الغلام. قال يزيد: وكان إخوة علي يرجون أن يرثوه، فعادو ني إخوته من غير ذنب، فقال لهم إسحاق بن جعفر والله لقد رأيته وإنه ليقعد من أبي إبراهيم عليه السّلام بالجلس الذي لا أجلس فيه أنا .

# بيان:

«هل تثبت هذا الموضع» تعرفه حق المعرفة «يخرج الله منه» أي من صلبه «غوث هذه الأمة» يعني به أبا الحسن الرّضا عليه السّلام «وغياتها» اسم من الاغاثة «خير مولود وخير ناشيء» أي هو خير في الحالين جميعاً «ويلم به الشعث» يجمع به انتشار الأمر «ويشعب به الصّدع» يجمع به التفرق «القَطّر» المطر «قوله حكم» بضم الحاء أي حكمة «ويسود» بضم السين من السيادة أي يصير سيّدهم «حلمه» عقله «في زمان» يعني زمانا لا تقية فيه «ليس هذا زمانه» أي زماناً مثله لأنّه كان زمان التقية الشّديدة «ولقد جاءني بخبره رسول الله صلّى الله عليه وآله» هذا المجيء والاراءة يجوز أن يكونا في المنام وان يكونا في اليقظة لانّ للأرواح الكاملة أن يتمثلوا في صور أبدانهم عياناً لمن شاءوا في هذه النشأة

الدنياويّة.

كماتمثل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لأبي بكرحين أنكرحق علي عليه السّلام والقصة مشهورة «اجزع على فراق هذا الأمر» وذلك لأنّه عليه السّلام كان يحبّ أن يجعله في القاسم كما صرّح به «فاذا رجعت من سفرك» يعني به سفره الذي كان متوجّها فيه إلى مكة «فاذا أردت» يعني إذا أردت مفارقتهم في السّفر الأخير متوجّها من مدينة إلى بغداد «فانه طهر لك» أي تغسيله إياك في حياتك طهر لك من غير حاجة إلى تغسيل اخر بعد موتك «ولايستقيم الا ذلك» أي لايستقيم تطهيرك إلّا بهذا النحو وذلك لأنّ المعصوم لا يجوز أن يغسله إلّا معصوم مثله ولم يكن غير علي وهو غير شاهد إذ حضره الموت «وصفّ اخوته خلفه» جلة إسمية حالية «فإنّه قد استقامت وصيته» تعليل لجواز فعل ذلك كلّه له إذ لاينبغي ذلك إلّا لوصيّ «و وليك» ولي كرضي أي ولي مرضى أي ولي آمرك .

«مَن تَعُدّهم» من تعتنى بشأنهم من التعداد ((اوخذ) يعني يأخذني الظالم الطاغي (ولانكفيك) من الكفاية (فعادوني إخوته) وذلك لإخباره عليّاً عليه السّلام بقصة أبيه في البشارة بالولد الذي صار سبباً لمحروميتهم من الميراث (لقد رأيته) يعني عليّاً عليه السّلام أو يزيدبن سليط .

۱۹-۸٤۵ (الكافي - ۳۱٦:۱) بهذا الأسناد عن يزيدبن سليط اقال: لمّا أوصى أبو إبراهيم عليه السّلام أشهد إبراهيم بن محمّد الجعفري و إسحاق بن محمّد الجعفري و إسحاق بن جعفر بن محمّد وجعفر بن صالح ومعاوية الجعفري ويحيى بن الحسين بن زيدبن علي وسعد ابن عمران الأنصاري

١ . بضم السين مضغراً اعربه الكافي المخطوط «م» .

۲ . سعدان ـ خ ل .

ومحمد بن الحارث الأنصاري ويزيد بن سُليط الأنصاري ومحمد بن جعفر ابن سعد الأسلمي وهو كاتب الوصية الأولى أشهدهم أنه يشهد أن لااله إلاّ الله وحده لاشريك له وأنّ محمداً عبده و رسوله وأنّ الساعة آتية لاريب فيها وأنّ الله يبعث من في القبور وأنّ البعث بعد الموت حقّ وانّ الوعد حقّ وأن الحساب حقّ والقضاء حقّ والوقوف بين يدى الله حقّ وأنّ ماجاء به محمد صلّى الله عليه وآله حقّ وأنّ مانزل به الرّوح الأمين حقّ على ذلك أحيى وعليه أموت وعليه أبعث انشاء الله تعالى وأشهدهم أنّ هذه وصيتى بخطّي .

وقد نسخت وصية جدي أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب ووصية محمّدبن علي قبل ذلك نسخها حرفاً بحرف ووصية جعفربن محمّد على مثل ذلك وإنّي قد أوصيت إلى عليّ وبنيّ بعد معه إنشاء وانس منهم رشداً وأحبّ أن يقرهم فذاك له وإن كرههم وأحبّ أن يخرجهم فذاك له ولاأمر لهم معه وأوصيت إليه بصدقاتي واموالي ومواليّ وصبياني الذين خلفت وولدي إلى إبراهيم والعبّاس وقاسم وإسماعيل وأحد وأمّ أحد وإلى عليّ أمر نسائي دونهم وثلث صدقة أبي وثلثي يضعه حيث يرى ويجعل فيه ما يجعل ذوالمال في ماله فان أحبّ أن يبيع أو يهب أو ينحل أو يتصدق بها على من سميت له وعلى غير من سميت فذاك له وهو أنا في وصيّتي في مالي وفي أهلى وولدي .

وان رأى أن يقرّ إخوته الذين سميتهم في صدركتابي هذا أقرّهم وإن كره فله أن يخرجهم غير مشرّب عليه ٢ ولامردود، فان انس منهم غير الذي فارقتهم عليه فأحب أن يردّهم في ولاية فذاك له وإن أراد رجل منهم

١ . جعد \_ خ ل وفي الكافي المخطوط «خ» «جعد» وجعل جعفر على نسخة وفي الكافي المخطوط «م» جعل جعد على نسخة .

٢ . وفي مجمع البحرين قوله لا تثريب عليكم اليوم: التثريب توبيخ وتعيير واستقصاء في اللّوم «ض . ع» .

الوافي ج ٢ ٣٦٨

أن يزوّج أخته فليس له أن يزوّجها إلّا باذنه وأمره فانّه أعرف بمناكح قومه وأيّ سلطان أو أحد من النّاس كفّه عن شيء أو حال بينه وبين شيء مما ذكرت في كتابي هذا أو أحد ممّن ذكرت، فهو من الله ومن رسوله بريء والله و رسوله منه بُرآء وعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاّعنين والملائكة المقرّبين والمرسلين وجماعة المؤمنين .

وليس لأحدمن السلاطين أن يكفّه عن شيء وليس لي عنده تبعة ولا تباعة ولا لأحد من وُلدي وله قِبلي مال وهو مصدّق فيا ذكر، فان أقلّ فهو أعملم وإن أكثر فهو الصّادق كذلك وإنَّها أردت بادخال الذين أدخلتهم معه من وُلدي التَّنويه بأسمائهم والتشريف لهم وامّهات أولادي مَن أقامت منهنّ في منزلها وحجابها فلها ماكان يجرى عليها في حياتي، إن راى ذلك ومن خرجت منهنّ إلى زوج، فليس لها أن ترجع إلى مُحَوّاي إلّا أن يرى علىّ غير ذلك وبناتي بمثل ذلك ولايزوج بناتي أحد من إخوتهن من أمهاتهن ولاسلطان ولاعم إلا برأيه ومشورته، فان فعلوا غير ذلك فقد خالفوا الله ورسوله وجاهدوه في ملكه وهو أعرف بمناكح قومه، فان أراد أن يزوّج زُوّج وإن أراد أن يترك ترك وقد أوصيتهن بمثل ماذكرت في كتابي هذا وجعلت الله عزوجل عليهن شهيداً وهو وأم أحمد وليس لأحد أن يكشف وصيتي ولاينشرها وهومنها على غير ماذكرت وسميّت، فمن أساء فعليه ومن أحسن فلنفسه وما ربّك بظلام للعبيد وصلّى الله على محمّد وآله وليس لأحد من سلطان ولاغيره أن يفض كتابي هذا الذي ختمت عليه الأسفل، فن فعل ذلك فعليه لعنة الله عزوجل وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة المقربين وجماعة المرسلين والمؤمنين والمسلمين وعليٌّ من فض كتابي هذا وكتب وختم أبو إبراهيم والشَّهود وصلَّى الله على محمَّد وآله» .

قال أبو الحكم: فحدثني أبوعبدالله بن آدم الجعفري عن يزيد بن سُليط قال: كان أبو عمران الطّلحي قاضي المدينة، فلمّا مضى موسى عليه

السّلام قدّمه إخوته إلى الطلحي القاضي فقال العبّاس بن موسى أصلحك الله وامتع بك إنّ في أسفل هذا الكتاب كنزاً وجوهراً ويريد أن يحتجبه ويأخذه دوننا ولم يدع أبونا رحمه الله شيئاً إلاّ ألجاه إليه وتركنا عالة ولولا أتي أكف نفسي لأخبرتك بشيء على رؤوس الملأ، فوثب إليه إبراهيم بن محمّد، فقال اذن والله تخبرنا بما لانقبله منك ولانصدقك عليه، ثمّ تكون عندنا ملوماً مدحوراً نعرفك بالكذب صغيراً وكبيراً وكان أبوك أعرف بك لوكان فيك خير وإن كان أبوك لعارفاً بك في الظّاهر والباطن وماكان ليأمنك على تمرتين، ثمّ وثب إليه إسحاق بن جعفر عمّه، فأخذ بتلبيبه، فقال له: إنّك لسفيه ضعيف أحمق أجع هذا مع ماكان بالأمس منك واعانه القوم أجعون .

فقال أبوعمران القاضي لعليّ: قم يا أبا الحسن حسبي مالعنني أبوك اليوم وقد وسع لك أبوك ولاوالله ماأحد أعرف بالولد من والده ولاوالله ماكان أبوك عندنا بمستخف في عقله ولاضعيف في رأيه، فقال العبّاس للقاضي: أصلحك الله فض الحاتم واقرأ ماتحته، فقال أبوعمران لاأفضه حسبي مالعنني أبوك منذ اليوم، فقال العبّاس: فأنا أفضه فقال: ذلك إليك ففض العبّاس الحاتم، فاذا فيه إخراجهم وإقرار عليّ لها وحده وإدخاله إيّاهم في ولاية عليّ إن أحبّوا أو كرهوا وإخراجهم من حدّ الصدقة وغيرها وكان فتحه عليهم بلاء وفضيحة وذلة ولعلي عليه السّلام خيرة .

وكان في الوصية التي فض العبّاس تحت الخاتم هؤلاء الشهود: إبراهيم بن عمّد وإسحاق بن جعفر وجعفر بن صالح وسعيد بن عمران و ابرزوا وجه أمّ أحمد في مجلس القاضي وادّعوا أنّها ليست إيّاها حتى كشفوا عنها وعرفوها، فقالت عند ذلك: قد والله قال سيّدي هذا إنّك ستوخذين جبراً وتخرجين إلى الجالس فرجرها إسحاق بن جعفر وقال: اسكتي فان النساء إلى الضعف ماأظنه قال من هذا شيئاً، ثمّ إنّ عليّاً عليه السّلام التفت إلى

العبّاس، فقال ياأخي إنّي أعلم إنّا حملكم على هذا الغرائم والديون التي عليكم، فانطلق ياسعيد فتعين لي ماعليهم، ثمّ اقض عنهم لاوالله لاأدع مواساتكم وبرّكم مامشيت على الأرض، فقولوا ماشئتم، فقال العبّاس ماتعطينا إلّا من فضول أموالنا ومالنا عندك أكثر، فقال قولوا ماشئتم، فالعرض عرضكم، فإن تحسنوا فذاك لكم عندالله وان تسيئوا فإن الله غفور رحيم والله إنكم لتعرفون أنه مالي يومي هذا ولد ولاوارث غيركم ولئن حبست شيئاً ممّا تظنون أو ادّخرته فإنّا هو لكم ومرجعه إليكم والله ماملكت منذ مضى أبوكم رضي الله عنه شيئاً إلّا وقد سِبْتُهُ الحيث رأيتم فوثب العبّاس.

فقال والله ماهو كذلك وما جعل الله لك من رأي عليه ولكن حسد أبينا لنا وإرادته ماأراد ممّا لا يسوغه الله إيّاه ولاإيّاك فقال العبّاس: وإنك لتعرف أنّي أعرف صفوان بن يحيى بيّاع السّابري بالكوفة ولئن سُلِّمْتُ لاَغْصَصْتُهُ بريقه لا وأنت معه، فقال عليّ عليه السّلام: «لاحول ولاقوة إلّا بالله العليّ العظيم ، أما إنّي ياإخوتي فحريص على مسرّتكم الله يعلم أللهم إن كنت تعلم انّي أحبّ صلاحهم وإنّي بازّ بهم واصل لهم رفيق عليهم أعني بأمورهم ليلاً ونهاراً فاجزني به خيراً وإن كنت على غير ذلك فأنت علام الغيوب فاجزني به ماأنا أهله إن كان شرّاً فشراً وإن كان خيراً فاخيراً اللهم أصلحهم وأصلح لهم واخساً عنا وعنهم الشيطان وأعنهم على طاعتك ووققهم لرشدك أمّا أنا ياأخي؛ فحريص على مسرّتكم جاهد على صلاحكم والله على مانقول وكيل» فقال العبّاس: ماأعرفني بلسانك وليس لمسحاتك عندي طين فافترق القوم على هذا وصلّى ماأعرفني بلسانك وليس لمسحاتك عندي طين فافترق القوم على هذا وصلّى

١. سَيَّبَتُهُ الكافي المطبوع والمخطوط «خ» وفي «م» شَتَّةُ وجعل سَتَلَتُهُ على نسخة وسَيَبتُهُ على نسخة اخرى .
 ٢. في الكافي المطبوع والمخطوط «م» ولئن سُلِمْتُ لأَغَصِصْئَهُ وفي المخطوط «خ» مثل مافي الاصل لآغْصَصْتُهُ «ض . ع» .

الله على محمّد وآله .

# بيان:

«الأولى» أي الوصية الاولى وثانيتها قوله عليه السّلام «وإنّي قداوصيت» إلى آخر ماوصّى «انّ هذه وصيّتي بخطّي» يعني أنّ هذه الشهادات التي في الوصية الأولى هي وصيتي التي كتبتها بخطّي قبل ذلك وهي محفوظة عندي .

# أقول:

وهذه من جملة الوصية المشار إليها بقولهم عليهم السّلام «الوصية حقّ على كلّ مسلم» وانّه لاينبغي أن يبيت الإنسان إلّا ووصيته تحت رأسه، كمايأتي في كتاب الجنائز و أراد عليه السّلام بقوله «وقد نسخت وصية جدّي» إلى قوله «مثل ذلك» أنّ هذه الشهادات هي بعينها وصية آبائي وقد نسختها قبل ذلك وأراد بمحمّد بن على أبا جعفر عليها السّلام «على مثل ذلك» يعني كانت على مثل هذه الوصية من الشهادات وبنيّ بعد أي بعد عليّ [في المنزلة] «معه» أي مشاركين معه فيها «ولاأمر لهم معه» يعني ليس لهم أن يخالفوه «وولدي» أي اوصيت إليه مع ولدي أو وإلى ولدي فيكون إلى إبراهيم بدلاً من ولدي بتقدير «إلى» والأظهر تقديم إلى على ولدي وانّه اشتبه على النساخ «ويجعل فيه» أي يصنع فانّ جعل جاء بمعنى صنع وفي بعض النسخ بعد قوله في ماله زيادة وهي

«إناحب ان يغير بعض ماذكرت في كتابي فذاك إليه وإنكره ذلك فهو إليه يفعل فيه مايفعل ذوالمال في ماله» «ينحل» يعطي «وهو أنا» أي هو مثلي بحكم الوصية في التصرف في مالي وأهلي و ولدي «غير مثرب عليه» من التثريب بعنى اللّوم والتعيير «تبعة ولا تباعة» التبعة والتباعة مايتبع المال من نوائب الحقوق وهما من تبعت الرجل بحقي «وهو مصدق فيا ذكر» أي ماذكره في قدره

«كذلك» أي هو كذلك أو كذلك هو «التنويه» الرفع والتشريف و «المُحَوّى» كالمُعَلَّى جماعة البيوت المتدانية من الحواية و «هو وأمّ أحمد» يعني شهيدان أيضاً «على غير ماذكرت» على رأى آخر غيره «أن يفض» يكسر ختمه ويفتحه.

«الذي ختمت عليه الأسفل» أي ختمت على مطويه الأسفل وقدمضى بيان كيفية هذا الختم والطّيّ في باب أنّ أفعالهم معهودة من الله تعالى «وعليّ مَن فضّ كتابي» يعني لايفضّه غيره «عالة» محتاجين من العيلة بمعنى الفقر «مدحوراً» مطروداً «أخذ بتلبيبه» التلبيب جمع الثياب عند النحر في الخصومة ثمّ الجرّ والتلبيب أيضاً مجمع مافي موضع اللبب من ثياب الرّجل وتقول أخذت بتلبيب فلان إذا جمعت عليه ثيابه الذي هو لابسه وقبضت عليه تجره «أجمع» تأكد.

«ماكانبالأمسمنك» كأنّه كانصدرمنه بالأمس أمرشنيع آخر «قم ياأبا الحسن حسبي مالعنني أبوك» لما رأى القاضي مكتوباً في أعلى الكتاب لعن من فضه خاف على نفسه أن يلجئوه إلى الفضّ فقال قم ياأبا الحسن، فانّي أخاف أن أفض الكتاب، فينالني لعن أبيك وكفاني ذلك شقاءً وبعداً «فزجرها أن أفض الكتاب، فينالني لعن أبيك وكفاني ذلك شقاءً وبعداً «فزجرها إسحاق بن جعفر» إنّا زجرها لأنّ في هذا الاخبار إشعاراً بأنه كان عنده شيء من علم الغيب وفي بعض النسخ بعد قوله ثمّ اقض عنهم واقبض زكاة حقوقهم وخذ لهم البراءة «وقد سبته» بالسين المهملة والباء الموحدة من السيب بمعنى العطاء وفي بعض النسخ «وقد شتته» أي فرقته من التشتيت «أعني بأمورهم» العطاء وفي بعض النسخ «وقد شتته» أي فرقته من التشتيت «أعني بأمورهم» أهتم بها «ما أعرفني بلسانك» تعجب، يعني حسن المعرفه به فلاانخدع به، ثمّ ضرب مثلاً لعدم انخداعه و «المسحاة» البيل .

١٧-٨٤٦ (الكافي - ٣١٩:١) محمّدبن الحسن، عن سهل، عن محمّدبن علي وعبيدالله بن المرزبان، عن إبن سنان قال: دخلت على أبي الحسن موسى

عليه السّلام من قبل أن يقدم العراق بسنة وعليّ إبنه جالس بين يديه، فنظر إلى فقال «يامحمد؛ أما إنّه ستكون في هذه السنة حركة، فلا تجزع لذلك» قال: قلت: ومايكون جعلت فداك، فقد اقلقني ماذكرت؟ فقال «أصير إلى الطاغية أما أنّه لايبدأني منه سوء ومن الذي يكون بعده» قال: قلت: ومايكون جعلت فداك؟ قال «يضل الله الظالمين ويفعل الله مايشاء» قال قلت: وما ذاك جعلت فداك؟ قال «من ظلم إبني هذا حقّه وجحده إمامته أما الله صلى الله علي بن أبي طالب حقّه وجحده إمامته بعد رسول الله صلى الله عليه وآله» قال قلت: والله لئن مدّ الله لي في العمر لأسلمن له حقّه ولأقرّن له بإمامته قال «صدقت يامحمد؛ عدّ الله في عمرك لأسلمن له حقّه ولأقرّن له بإمامته وإمامة من يكون من بعده» قال قلت: ومن وتسلّم له حقّه وتقرّ له بإمامته وإمامة من يكون من بعده» قال قلت: ومن فاك قلت: ومن وتسلّم له حقّه وتقرّ له بإمامته وإمامة من يكون من بعده» قال قلت: ومن وتسلّم له حقّه وتقرّ له بإمامته وإمامة من يكون من بعده» قال قلت: ومن فاك قلت: له الرّضا والتسليم .

# بيان:

«الطاغية» الجبّار والأحمق المتكبّر [كأنّه] أراد به من كان خليفة قبل هارون وقبل الذي قبله إذ ناله السّوء من قبل هارون وقد وقع التصريح بأنّه المهدي في حديث أبي خالد الزّبالي الآتي في باب ماجاء في أبي الحسن موسى عليه السّلام «لايبدأني» من البدء بالهمز بمعنى ابتداء الفعل اوأشار بقوله «من ظلم ابني هذا حقّه» إلى الواقفيّة ومن أبدأ أوّلاً مذهبهم السخيف لعنهم الله .

١ . هو المذكور في ج٧ من مجمع الرحال عن (م) وقال ابو خالد الزّبالي من اهل زباله «ض . ع» .

٢. وإمّا من «البدق» بمعنى الظهور على صيغة المجهول. هذه الزيادة توجد في «عش».

١-٨٤٧ (الكافي - ٢:٠١٠) على بن محمد، عن سهل، عن محمد بن الوليد، عن يحيى بن حبيب الزيّات قال: أخبرني من كان عند أبي الحسن الرّضا عليه السّلام جالساً، فلمّا نهضوا قال لهم «القوا أبا جعفر فسلّموا عليه وأحدثوا به عهداً» فلمّا نهض القوم إلتفت إليّ فقال «يرحم الله المفضّل إنّه كان ليقنع بدون هذا» .

٢-٨٤٨ (الكافي ـ ٢: ٣٢١) أحمد بن مهران، عن محمّد بن علي، عن معمّر بن خلاّد قال: ذكرنا عند أبي الحسن الرّضا عليه السّلام شيئاً بعد ماولد له أبو جعفر عليه السّلام فقال «ماحاجتكم إلى ذاك هذا أبو جعفر، قد اجلسته مجلسي وصيرته في مكاني» .

٨٤٩ ٣٠٠ (الكافي - ٣٢٠:١) محمد، عن أحمد، عن معمر بن خلاد قال:
 سمعت الرّضا عليه السّلام وذكر شيئاً فقال «ماحاجتكم إلى ذلك هذا أبو جعفر، قد أجلسته مجلسي وصيّرته مكاني» وقال «إنّا أهل بيت يتوارث أصاغرنا عن أكابرنا القدّة بالقدّة».

#### بيان:

القذّة بالضم والتشديد ريش السهم يعنى أشباه وأمثال كما يشبه رياش

السهم بعضها ببعض وتقدير الكلام ونتشابه تشابه القُذّة بالقُذّة أو القُذّة مفعول يتوارث بحذف المضاف وإقامتها مقامه .

- ، مه ٤ (الكافي ٣٢٠:١) محمّد، عن إبن عيسى، عن أبيه قال: دخلت على أبي جعفر الثاني عليه السّلام فناظرني في أشياء، ثمّ قال لي «ياأبا على؛ إِرتفع الشكّ مالأبي غيري».
- ١٥٨- ٥ (الكافي ٣٢١:١) أحمد بن مهران، عن محمّد بن علي، عن إبن قياما الواسطى قال: دخلت على عليّ بن موسى عليها السّلام، فقلت له: أيكون إمامان؟ قال «لا، إلّا وأحدهما صامت» فقلت له: هو ذاأنت ليس لك صامت ولم يكن ولد له أبو جعفر بعد، فقال لي «والله ليجعلنّ الله متي مايشبت به الحق وأهله ويمحق به الباطل وأهله» فوُلد له بعد سنة أبو جعفر عليه السّلام وكان إبن قياما واقفيّاً.
- مالك بن أشيم، عن الحسين بشار القال: كتب إبن قياما إلى أبي الحسن مالك بن أشيم، عن الحسين بن بشار اقال: كتب إبن قياما إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام كتاباً يقول فيه كيف تكون إماماً وليس لك ولد؟ فأجابه أبو الحسن عليه السلام شبه المغضب «وما علمك أنّه لايكون لي ولد والله لا تمضي الأيّام والليالي حتى يرزقني الله عزّوجل ولداً ذكراً يفرق به بين الحق والباطل». .
- ا قال في مجمع الرّجال ج ٢ ص ١٦٩ (كش) الحسين بن بشار بالموحدة ، سيذكر إنشاء الله تعالى بالمثناة على ما في اكثر النسخ ثم اورده في ص ٢٠٦ عن (كش) ايضاً بعنوان الحسين بن يسار بالمثناة التحتانية والسين المهملة وكذلك في الكافيين المخطوطين وذكره جامع الرواة (ج ١: ٢٣٤) بعنوان الحسين بن بشار بالموحدة والشين المعجمة وذكر وثاقته والظاهر من النسخ الخطوطة ان الحسين بن يسار صحف بالبشار «ض ع» .

٧-٨٥٢ (الكافي - ٢٠٠١) بعض أصحابنا، عن محمدبن علي، عن معاوية بن حكيم، عن البزنطي قال: قال لي إبن النجاشي: مَن الامام بعد صاحبك؟ فاشتهي أن تسأله حتى أعلم فدخلت على الرّضا عليه السّلام، فاخبرته قال: فقال لي «لي الامام إبني» ثمّ قال «هل يتجرّىء أحد أن يقول ابني وليس له ولد؟».

- ٨-٨٥٤ (الكافي ٣٢١:١) أحمد، عن محمد بن علي، عن أبي يحيى الصنعاني قال: كنت عند أبي الحسن الرّضا عليه السّلام فجيء بابنه أبي جعفر عليه السّلام وهو صغير، فقال «هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم بركة على شيعتنا منه».
- وه ٥ ٩ (الكافي ٣٢١:١) عنه عن محمّد بن علي، عن الحسن بن الجهم قال: كنت مع أبي الحسن عليه السّلام جالساً فدعا بابنه وهو صغير فأجلسه في حجري، فقال لي «جرّده وانزع قيصه» فنزعته فقال لي «أنظر بين كتفيه» فنظرت فاذا في أحد كتفيه شبيه بالخاتم داخل في اللحم، ثمّ قال «أترى هذا؟ كان مشله في هذا الموضع من أبي عليه السّلام».
- ۱۰ ـ ۸۰٦ (الكافي ـ ٣٢١:١) محمد، عن إبن عيسى، عن صفوان بن يحيى قال: قلت للرضاعليه السلام فد كنا نسألك قبل أن يهب الله عزّوجل لك أبا جعفر، فكنت تقول «يهب الله لي غلاماً» فقد وهبه الله لك فأقرّ عيوننا فلا
- ١ . في الكافي المخطوط «خ» يجترى، وجعل يتجرى، على نسخة وفي الكافي المخطوط «م» يتجرى، كما في الاصل «ض . ع» .

أرانا الله عزّوجل يومك ، فان كان كون فإلى مَن؟ فأشار بيده إلى أبي جعفر عليه السّلام وهو قائم بين يديه ، فقلت جعلت فداك ؟ هذا إبن ثلاث سنين. فقال «ومايضره من ذلك ، فقد قام عيسى عليه السّلام بالحجة وهو ابن ثلاث سنين» .

١٨-٨٥٧ (الكافي - ٢٠٣١) عمد، عن أحمد، عن علي بن سيف، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام قال: قلت له إنّهم يقولون في حداثة سنّك فقال «إنّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى داود أن يستخلف سليمان وهوصبيّ يرعى الغنم، فأنكر ذلك عبّاد بني إسرائيل وعلماؤهم فأوحى الله عزّوجل إلى داود عليه السّلام أن خذ عصا المتكلّمين وعصا سليمان واجعلها في بيت واختم عليها بخواتيم القوم، فاذا كان من الغد، فمن كانت عصاه قد أورقت وأثمرت فهو الخليفة، فاخبرهم داود عليه السّلام فقالوا قد رضينا وسلمنا».

١٢ - ٨٥٨ - ١٢ (الكافي - ٣٨٣:١) علي بن محمد وغيره، عن سهل، عن يعقوب بن يزيد، عن مصعب، عن مسعدة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: دخلت إليه ومعي غلام يقودني خاسي لم يبلغ فقال لي «كيف أنتم إذا احتج عليكم بمثل سنّه».

١٣- ٨٥٩ (الكافي - ٣٨٤:١) سهل، عن علي بن مهزيار، عن ابن بزيع قال: سألته يعني أبا جعفر عليه السّلام عن شيء من أمر الامام، فقلت: يكون الامام إبن أقل من سبع سنين؟ فقال «نعم وأقل من خس سنين» فقال سهل: فحدّ ثني علي بن مهزيار بهذا في سنة احدى وعشرين ومأتين .

۳۷۸

الكافي - ١٤ - ١٠ (الكافي - ٣٨٤:١) الحسين بن محمد، عن الخيراني، عن أبيه قال: كنت واقفاً بين يدى أبي الحسن عليه السّلام بخراسان، فقال له قائل: ياسيّدي؛ إن كان كون فإلى مَن؟ قال «إلى أبي جعفر إبني» فكأن القائل استصغر سن أبي جعفر عليه السّلام، فقال أبو الحسن عليه السّلام «إنّ الله تبارك وتعالى بعث عيسى بن مريم عليهماالسّلام رسولاً نبياً صاحب شريعة مبتدأة في أصغر من السّن الذي فيه أبوجعفر عليه السّلام».

الكافي - ١٥١ (الكافي - ٣٨٤:١) الاثنان، عن إبن اسباط قال: رأيت أبا جعفر عليه السّلام وقد خرج عليّ، فأجدت النّظر إليه وجعلت أنظر إلى رأسه ورجليه لأصف قامته لأصحابنا بمصر، فبينا أنا كذلك حتى قعد فقال «يا علي؛ إنّ الله تعالى احتج في الإمامة بمثل مااحتج به في النّبوّة فقال: واتنناهُ الْحُكْمَ صَبِيّاً ١ ولمّا بلغ أشده وبلغ اربعين سنة فقد يجوز ان يؤتى الحكمة وهو صبى ويجوز أن يؤتاها وهو إبن أربعين سنة».

١٦- ٨٦٢ (الكافي - ٣٨٤:١) علي، عن أبيه قال: قال علي بن حسّان لأبي جعفر عليه السّلام ياسيّدي؛ إنّ النّاس ينكرون عليك حداثة سنّك، فقال «وماينكرون من ذلك قول الله عزّوجل لقد [فقد خ ل] قال الله لنبيّه صلّى الله عليه وآله وسلّم قل لهذه سبيلي آدْعُوا إلى الله عملي بَصِيرة \* آنا ومن الله عليه وآله علي عليه السّلام وله تسع سنين وأنا إبن تسع سنين.

۱ . مريم /۱۲ ۲ . يوسف /۱۰۸

۱۷-۸٦۳ (الكافي - ٣٢١:١) الاثنان، عن محمّدبن جمهور، عن معمّربن خلاّد قال: سمعت إسماعيل بن إبراهيم يقول للرّضا عليه السّلام: إنّ إبني في لسانه ثقل، فأنا أبعث به إليك غداً تمسح على رأسه وتدعوله فانه مولاك، فقال «هو مولى أبي جعفر، فابعث به غداً إليه».

(الكافي ـ ٣٢٢:١) على، عن أبيه والقاساني جميعاً، عن زكريّابن 11-12 يحيى بن النعمان المصري ١ قال: سمعت على بن جعفر يحدّث الحسن بن الحسين بن على بن الحسين عليها السلام، فقال: والله لقد نصرالله تعالى أبا الحسن الرّضا، فقال له الحسن: اي والله جعلت فداك لقد بغي عليه اخوته فقال على بن جعفر اي والله ونحن عمومته بغينا عليه، فقال له الحسن جعلت فداك كيف صنعتم فاني لم احضركم قال: فقال له إخوته ونحن أيضاً ماكان فينا إمام قط حائل اللون، فقال لهم الرّضا عليه السّلام «هو إبني الله عليه وآله قد قضى بالقافة، فبيننا الله عليه وآله قد قضى بالقافة، فبيننا وبينك القافة قال ابعثوا أنتم إليهم وأما أنافلا ولا تعلموهم لمّا دعوتموهم وليكونوا في بيوتكم فلمّا جاؤا أقعدونا في البستان واصطفت عمومته وإخوته وأخواته واخذوا الرضا عليه السلام والبسوه جبة صوف وقلنسوه مها ووضعوا على عنقه مسحاة وقالوا له أدخل البستان كأنَّك تعمل فيه، ثمّ جاؤا بأبي جعفر عليه السّلام، فقالوا ألحقوا هذا الغلام بأبيه، فقالوا ليس له هاهنا أب ولكن هذا عم أبيه وهذا عم أبيه وهذا عمه وهذا عمه وهذه عمته وإنيكن له هاهنا أب، فهوصاحب البستان فان قدميه وقدميه واحدة، فلمّا رجع أبو الحسن عليه السّلام قالوا هذا أبوه قال على بن جعفر

١. الصيرفي ـ خ ل، قال المامقاني: زكريابن يحيى بن النعمان الصيرفي لم اقف فيه إلا على رواية الكليني(ره)
 في باب النص على الجواد عليه السلام من الكافي... انظر ص ٤٥٢ ج ١ تنقيح المقال وفي «ت» و«ف»
 جعل الصيرفي على نسخة مكان المصرى .

فقمت، فصصت ريق أبي جعفر عليه السلام، ثمّ قلت له أشهد أنّك إمامي عندالله عزّوجل، فبكى الرّضا عليه السّلام ثمّ قال «ياعمّ ألم تسمع أبي وهو يقول قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: يأتي إبن خيرة الاماء ابن النوبية الطيبة الفم الْمُنْجِبة الرّحم ويلهم لعن الله الأعيبس وذريته صاحب الفتنة تقتلهم سنين وشهوراً وأياماً يسومهم خسفاً ويسقيهم كأساً مصبرة وهو الطريد الشريد الموتور بأبيه وجده صاحب الغيبة يقال مات أو هلك أيّ واد سلك أفيكون هذا ياعم إلّا منّي؟» فقلت: صدقت حعلت فداك .

#### بيان:

«الحائل» المتغيّر اللون يعني ماكان فينا إمام ليس على لون آبائه كأنّ لون أبي جعفر عليه السّلام كان مائلاً إلى السواد إذ كانت أمّه حبشيّة، فانكروا أن يكون إبناً لأبيه و«القافة» جمع القائف وهو الذي يعرف الآثار والأشباه ويحكم بالنّسب، «يأتي إبن خيرة الاماء» يعني به المهدي صاحب زماننا صلوات الله عليه، كأنّه انتسبه إلى جدته أمّ أبي جعفر الثاني عليه السّلام، لأنّ أمّه بلاواسطة كانت بنت قيصر ولم تكن بنوبيّة والنّوبيّة طائفة من الحبشة يقال امرأة منجبة ومِنْجاب تلد النجباء «ويلهم» يعني ويل بني عبّاس كمايدل عليه مابعده و«الأعيبس» مصغّر الأعبس وهو كناية عن العبّاس لاشتراكها في معنى كثرة العبوس أو هو من باب القلب والمستتر في تقتلهم بالتاء الفوقانيّة للذريّة والبارز للنجباء الذين منهم ابن خيرة الاماء أعني من يلده من الاباء أو المسترلابن خيرة الاماء والبارز للذريّة فيكون بالياء التحتانية ويكون إشارة إلى ماسيقع بعدظهوره عليه السّلام على ماورد به الأخبار وسيأتي بعضها إنشاء الله تعالى «سنين وشهوراً عليه السّلام على ماورد به الأخبار وسيأتي بعضها إنشاء الله تعالى «سنين وشهوراً

١ . المنتجبة ـ خ ل ـ وفي الكافي الخطوط «م» جعل المُنجبة على نسخة .

وأيّاما» أي في مُدد متفاربة «يسومهم خسفا» يكلّفهم نقيصة أو ذهاباً في الارض وبالجملة كناية عن الابادة والاهلاك «مصبره» مهلكة و«هو الطريد» يعني إبن خيرة الاماء هو المطرود «والشريد» عطف بيان للطريد «الموتور بابيه وجده» الجعول وتراً يتيماً بلا أب وجد «صاحب الغيبة» أي الغيبة الطويلة المعهودة التي يقال له فيها أين هو؟ أمات أو هلك .

١٩٠١ (الكافي - ٣٢١١) الحسين بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن محمّد بن خلّد الصيقل، عن محمّد بن الحسن بن عمّار قال: كنت عند علي بن جعفر بن محمّد جالساً بالمدينة وكنت أقمّت عنده سنتين أكتب عنه مايسمع من أخيه يعني أبا الحسن إذ دخل عليه أبو جعفر محمّد بن علي الرّضا عليها السّلام المسجد مسجد رسول الله صلّى الله عليه وآله، فوثب علي بن جعفر بلاحذاء ولارداء، فقبّل يده وعظّمه، فقال له أبو جعفر عليه السّلام (ياعمّ، إجلس رحمك الله تعالى»، فقال ياسيّدي كيف أجلس وأنت قائم، فلمّا رجع علي بن جعفر إلى مجلسه جعل أصحابه يوبّخونه ويقولون أنت عمّ أبيه وأنت تفعل به هذا الفعل، فقال اسكتوا إذا كان الله تعالى (وقبض على لحيته) لم يؤهل هذه الشيبة وأهل هذا الفتى و وضعه حيث وضعه انّكر فضلَه نعوذ بالله ممّا تقولون بل أنا له عبد .

بيان:

وقبض على لحيته معترضة .

١-٨٦٦ (الكافي - ٢٣٣١) علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مهران قال:
لمّا خرج أبوجعفر عليه السّلام من المدينة إلى بغداد في الدفعة الأولى من خرجتيه قلت له عند خروجه جعلت فداك ؛ إنّي أخاف عليك في هذا الوجه فإلى من الأمر بعدك ؟ فكرّ بوجهه إليّ ضاحكاً وقال «ليس الغيبة حيث ظننت في هذه السّنة» فلمّا أخرج به الثانية إلى المعتصم صرت إليه، فقلت له: جعلت فداك أنت خارج فالى مَن هذا الأمر من بعدك ؟ فبكى حتى اخضلت لحيته، ثمّ التفت إلى فقال «عند هذه يخاف عليّ الأمر من بعدي إلى التفت إلى على».

#### بيان:

«هذا الوجه» أي هذه الجهة «فكر بوجهه» عَطف «حيث ظننت» يعني إلى على الموت والهلاك «اخضلت» بلت.

٢-٨٦٧ (الكافي - ٣٢٤:١) الحسين بن محمد، عن الخيراني، عن أبيه انه قال: كان يلزم باب أبي جعفر عليه السّلام للخدمة الّتي كان وُكّل بها وكان أحدبن محمد بن عيسى يجيء في السحر في كلّ ليلة ليعرف خبر علة أبي جعفر عليه السّلام وكان الرّسول الذي يختلف بين أبي جعفر وبين أبي

إذا حضر قام أحمد وخلا به أبي فخرجت ١ ذات ليلة وقام أحمد عن المجلس وخلا أبي بالرّسول واستدار أحمد، فوقف حيث يسمع الكلام، فقال الرّسول لأبي: إن مولاك يقرأ عليك السلام ويقول لك إنّى ماض والأمر صائر إلى إبني على وله عليكم بعدي ماكان لي عليكم بعد أبي، ثمّ مضى الرّسول ورجع أحمد إلى موضعه وقال لأبي: ماالذي قد قال لك؟ قال: خيراً، قال: قد سمعت ماقال فلم تكتمه وأعاد ماسمع، فقال له أبي قد حرّم الله عليك مافعلت لأنّ الله تبارك وتعالى يقول ولاتجسوا فاحفظ الشّهادة لعلنا نحتاج إليها يوماً ما وإياك أن تظهرها إلى وقتها فلمّا أصبح أبي كتب نسخة الرّسالة في عشر رقاع وختمها ودفعها إلى عشرة من وجوه العصابة وقال «إنُّ حدث بي حدث الموت قبل أن أطالبكم بها، فافتحوها واعملوا بما فيها، فلمّا مضي أبو جعفر عليه السّلام ذكر أبي أنّه لم يخرج من منزله حتى قطع على يديه نحو من أربعمائة إنسان واجتمع رؤساء العصابة عند محمّدبن الفرج يتفاوضون هذا الأمر، فكتب محمدبن الفرج إلى أبي يعلمه باجتماعهم عنده وأنّه لولامخافة الشهرة لصارمعهم إليه ويسأله أنيأتيه، فركب أبي وصار إليه، فوجد القوم مجتمعين عنده، فقالوا لأبي: ماتقول في هذا الأمر؟ فقال أبي: لمن عنده الرّقاع احضروا الرّقاع فاحضروها، فقال لهم هذا ماأمرت به فقال بعضهم: قد كنّا نحب أن يكون معك في هذا الأمر شاهد آخر فقال لهم «قد اتاكم الله عزّوجل به هذا أبـوجعفر الأشعري يشهـد لي بسماع هذه الرسالة وسأله أن يشهد بما عنده، فانكر أحمد أن يكون سمع من هذا شيئاً، فدعاه أبي إلى المباهلة فقال لما حقق عليه [قال] قد سمعت ذلك وهذه مكرمة كنت احبّ أن تكون لرجل من العرب الالرجل من العجم، فلم يبرح القوم

١ . فخرج -خ ل وفي الكافي الخطوط «م» فخرج ايضاً لكن في الخطوط «خ» جعل خرجت على نسخة ثم
 قال التانيث باعتبار ان الرسول كانت جارية .

حتّى قالوا بالحق جميعاً .

وفي نسخة الصفواني محمد بن جعفرالكوفي عن العبيدي عن محمد بن الحين الواسطي سسمع أحمد بن أبي خالد مولى أبي جعفري كي أنه أشهده على هذه الوصية المنسوخة ، شهدا أحمد بن أبي خالد مولى أبي جعفر أنّ أبا جعفر محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد على بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السّلام أشهده أنّه أوصى إلى علي إبنه بنفسه واخواته أ وجعل أمر موسى إذا بلغ إليه وجعل عبدالله بن المشاور أ قامًا على تركته من الضياع والأموال والنفقات والرقيق وغير ذلك إلى أن يبلغ على بن محمد صَيَّرَ عبدالله بن المشاور ذلك إليه أبيها ذلك إلى أن يبلغ على بن محمد صَيَّرَ عبدالله بن المشاور ذلك إليه أبيها في صدقاته أ ويُصَيِّر أمر موسى إليه يقوم لنفسه بعدهما على شرط أبيها في صدقاته التي تصدق بها وذلك يوم الأحد لشلات ليال خلون من ذي الحجة سنة عشرين ومائتين وكتب أحمد بن أبي خالد شهادته بخطه وشهد الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن وسير هذا الكتاب وكتب شهادته بيده وشهد نصر الخادم وكتب شهادته بيده وشهد نصر الخادم وكتب شهادته بيده و

# ىيان:

«حتى قطع على يديه» يعني حتى جزم بمعرفة الإمام بعد أبي جعفر عليه

١ و ٤ . بالتاء قبل الضمير وكذا في الكافي المطبوع والمخطوط «خ» لكن جعل في الاخير اخوانه بالنون على نسخة وفي المخطوط «م» اخوانه بالنون قبل الضمير بلا ترديد «ض . ع» .

٢ . المساور «ت» «ف» «عش» وكذلك في الكاني المخطوط «م» ولكن في الكافي المخطوط «خ» المشاور
 بالشين المعجمة كمافي المتن .

٣. ذلك اليوم اليه ـ خ ل ولكن في الخطوطين من الكافي ايضاً ذلك اليوم اليه بلا ترديد .

الشلام بسببه و باخباره عنه «يتفاوضون هذا الأمر» يتكلّمون فيه، يقال فوض إليه الأمر إذا ردّه إليه وجعله الحاكم فيه والمفاوضة المساواة والمشاركة، مفاعلة من التفويض كأنّ كلّ واحد منها ردّ ماعنده إلى صاحبه ليحكم فيه ومفاوضة العلماء أن يلقى أحدهم صاحبه فأخذ ماعنده وأعطاه ماعند نفسه «وهذه مكرمة» يعني تعريف الإمام وهذاية الناس إليه ودلالتهم عليه مكرمة شريفه «المنسوخة» المكتوبة «أمر موسى» يعني إبنه الملقّب بالمبرقع المدفون بقم «إليه» يعني إلى موسى «صير» يعني فاذا بلغ عليّ بن محمد صير ولعلّه سقط من قلم النساخ أو كان فصير فسقط الفاء «ويصير أمر موسى إليه» يعني إلى موسى ويشبه أن يكون قد سقط هنا شيء.

# - ٢ ٤-باب الاشارة والنص على أبي محمّد عليه السّلام

١-٨٦٨ (الكافي - ١: ٣٢٥) عليّ بن محمّد، عن محمّدبن أحمد النهدي عن يحيى بن يسار القنبري قال: أوصى أبو الحسن عليه السّلام إلى إبنه الحسن عليه السّلام قبل مضيّه بأربعة أشهر وأشهدني على ذلك وجماعة من الموالي .

٢-٨٦٩ (الكافي - ٢: ٣٢٥) عنه، عن جعفربن محمّد الكوفي عن بشّار ابن أحمد البصري، عن علي بن عمر النوفلي قال: كنت مع أبي الحسن عليه السّلام في صحن داره فرّبنا محمّد إبنه فقلت له جعلت فداك ؛ هذا صاحبنا بعدك ؟ فقال «لا، صاحبكم بعدي الحسن».

#### بيان:

«محمّد إبنه» هو أبو جعفر ولـده الأكبر الذي كان مترقباً للامامة صـالحاً لها مرجواً عند أصحابه .

٣٠٨٠ ٣ (الكافي - ٣٢٦:١) عنه، عن بشّاربن أحمد، عن عبدالله بن محمّد

١ . بشارة يسار ـ سيّار ـ خ ل ولكن اشار إلى بشار هذا جامع الرواة ج ١ ص ٥٩٤ في ترجمة عليّ بن عـمر النوفي قال بشاربن أحمد البصري عنه عن أبي الحسن الثالث في [في] في باب الاشارة والنص على أبي عمد عليه السّلام «ض . ع» .

الأصبهاني قال: قال أبو الحسن عليه السلام «صاحبكم بعدي الذي يصلّي عليه. علي قال ولم نعرف أبا محمد قبل ذلك قال: فخرج أبومحمد فصلّى عليه.

الكافي - ٣٢٦:١) عنه، عن موسى بن جعفربن وهب، عن على الكافي - ٣٢٦:١) عنه، عن عليه السلام لمّا توفي إبنه علي بن جعفر قال: كنت حاضراً عند أبي الحسن عليه السلام لمّا توفي إبنه محمّد، فقال للحسن «يابني؛ احدث لله شكراً، فقدا حدث فيك أمراً».

# بيان:

يعني جعلك الله إماماً للنّاس بموت أخيك قبلك بدا لله فيك بعده .

مروان الأنباري قال: كنت حاضراً عند مضي أبي جعفر محمدبن علي مروان الأنباري قال: كنت حاضراً عند مضي أبي جعفر محمدبن علي عليها السّلام فجاء أبو الحسن عليه السّلام فوضع له كرسي، فجلس عليه وحوله أهل بيته وأبو محمد قائم في ناحية فلمّا فرغ من أمر أبي جعفر عليه السّلام إلتفت إلى أبي محمد عليه السّلام، فقال «يابنيّ؛ أحدث لله تعالى شكراً فقد أحدث فيك أمراً».

٦-٨٧٣ (الكافي - ٢٦٦١) محمد وغيره، عن سعدبن عبدالله عن جماعة من بني هاشم منهم الحسن بن الحسن الأفطس أنهم حضروا يوم توقي محمد بن علي بن محمد باب أبي الحسن يعزّونه وقد بسط له في صحن داره والناس جلوس حوله فقالوا: قدرنا أن يكون حوله من آل أبي طالب وبني هاشم وقريش مائة وخسون رجلاً سوى مواليه وسائر التاس إذ نظر إلى الحسن بن علي عليها السّلام قد جاء مشقوق الجيب حتى قام عن يمينه ونحن لانعرفه، فنظر إليه أبو الحسن عليه السّلام بعد ساعة فقال «يابني»

أحدث لله عزّوجل شكراً، فقد احدث فيك أمراً» فبكى الفتى وحمدالله تعالى واسترجع وقال «الحمد لله ربّ العالمين وأنا أسال الله عزّوجل تمام نعمه لنا فيك وإنّا لله وإنّا إليه راجعون» فسألنا عنه، فقيل هذا الحسن ابنه وقدرنا له في ذلك الوقت عشرين سنة أو ارجح فيومئذ عرفناه وعلمنا أنّه قد أشار إليه بالإمامة وأقامه مقامه .

# بيان:

في أرشاد الشيخ المفيد(ره) بعد التحميد وإيّاه اسال تمام النعمة علينا وإنّا لله وإنّا إليه راجعون .

٧٠٨-٧ (الكافي - ٢:٧٢) على بن محمد، عن إسحاق بن محمد، عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت عند أبي الحسن عليه السّلام بعد مامضى إبنه أبو جعفر وإنّى لأفكر في نفسي أريد أن أقول كأنها أعني أبا جعفر وأبا محمد في هذا الوقت كأبي الحسن موسى وإسماعيل إبني جعفربن محمّد عليها السّلام وإنّ قصتها كقصتها إذ كان أبو محمّد المرجا بعد أبي جعفر فاقبل علي أبو الحسن عليه السّلام قبل أن أنطق فقال «نعم يابا هاشم بدالله في أبي محمّد بعد أبي جعفر مالم يكن يعرف له كما بدالله في موسى بعد مضي إسماعيل ماكشف به عن حاله و هو كما حدثتك بعد مضي إسماعيل ماكشف به عن حاله و هو كما حدثتك نفسك وإن كره البطلون وأبو محمّد إبني الخلف من بعدي عنده علم مايختاج إليه ومعه آلة الإمامة .

#### بيان:

«وإِنَّ قصتها كقصتها» أي في استقرار الإمامة في أحد الأخوين بعد مضي الآخر «المرجا» يعني المرجو للإمامة «بدالله» أي نشأ له فيه أمر وقد مضى

تحقيق معنى البداء في حقه سبحانه في باب البداء من أبواب معرفة مخلوقاته وافعاله تبارك وتعالى من الجزء الأول.

١٠٨٠ م (الكافي - ٣٢٧:١) عنه، عن إسحاق بن محمّد، عن محمّد بن يحمّد بن يحمّد بن يحمّد بن يحمّد بن يحيى بن درياب قال: دخلت على أبي الحسن عليه السّلام بعد مضيّ أبي جعفر فعزيته عنه وأبو محمّد عليه السّلام جالس فبكى أبو محمّد عليه السّلام فاقبل عليه أبوالحسن عليه السّلام فقال «إنّ الله تبارك وتعالى قد جعل فيك خلفا منه فاحمد الله تعالى».

٩-٨٧٦ و (الكافي - ٢٠٧١) عنه، عن إسحاق بن محمّد، عن محمّد بن يحيى بن درياب، عن أبي بكر الفهفكي قال: كتب التي أبو الحسن عليه السّلام «أبو محمّد إبني أنصح أل محمّد غريزة وأوثقهم حجة وهوالأكبر من ولدي وهو الخلف و إليه ينتهي عرى الإمامة وأحكامها فما كنت سائلي فسله عنه فعنده ما يحتاج إليه».

١٠ - ٨٧٧ عنه، عن إسحاق بن محمّد عن شاهويه بن عبد الله بن الحكافي - ٣٢٨:١) عنه، عن إسحاق بن محمّد عن شاهويه بن عبد الله بن الجلاّب قال: كتب إليّ أبو الحسن عليه السّلام في كتاب «أردت أن تسأل عن الخلف بعد أبي جعفر وقلقت لذلك فلا تغتم، فان الله عزّوجل لايضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبيّن لهم ما يتقون وصاحبك بعدي أبو محمّد إبني وعنده ما تحتاجون إليه يقدّم الله ما يشاء ويؤخر ما يشاء ما نشخ من اينة آؤننسها نائت بِخَيْر مِنْها آؤمينيها ٢ قد كتبت بمافيه بيان وقناع لذى

١ . في بعض النسخ اصح بدل انصح ولعله الاصح «عهد» .

٢ . البقرة /١٠٦

عقل يقظان» .

١١ - ٨٧٨ الكافي - ٢:٦٠١) عنه، عن أبي محمّد الاسبارقيني اعن علي بن عمرو العطار قال: دخلت على أبي الحسن العسكري عليه السلام وأبو جعفر إبنه في الأحياء وأنا أظن أنّه هو فقلت له جعلت فداك ؟ من أخص من ولدك ؟ فقال «لاتخصوا أحداً حتّى يخرج إليكم أمري» قال: فكتبت إليه بعد فيمن يكون هذا الأمر؟ قال: فكتب إليّ «في الكبير من ولدي» قال وكان أبو محمّد أكبر من جعفر ٢.

# بيان:

«في الأحياء» أي كان حيّاً أنّه هو يعني أنّه الإمام بعده «من اخصّ» يعني باعتقاد الإمامة فيه «أكبر من جعفر» جعفر هذا هو المشهور بالكذّاب.

۱۲ - ۸۷۹ (الكافي - ۳۲٦:۱) عنه، عن محمّدبن أحمد القلانسي، عن على بن الحسين بن عمرو، عن على بن مهزيارة ال: قلت لأبي الحسن عليه السّلام، إنْ كان كون وأعوذ بالله فإلى مَن؟ قال «عهدي إلى الأكبرمن ولدى».

#### بيان:

يأتي حديث آخر من هذا الباب في باب النهي عن الاسم إنشاءالله تعالى .

- ١. اسبارقي الكافي المخطوط «م» وقال المولى صالح لم اجده في كتب الرجال ويفهم من الصحاح ان بنى القين قبيلة من بنى اسد والنسبة اليهاقيني... انتهى وفي اللباب ج ١ ص٣٨ الأسباري هذه النسبة إلى قرية على باب مدينة اصبهان «ض .ع» .
- ٢. ماترى في بعض النسخ اكبر من أبي جعفر سهو والصحيح مافي المتن والكافيين الخطوطين وشرح المولى
   صالح وحمالله داخس . ع» .

# باب الاشارة والنص على صاحب الزّمان صلوات الله عليه

١ - ٨٨٠ (الكافي - ٣٢٨:١) محمد، عن أحمدبن إسحاق، عن أبي هاشم الجعفري قال: قلت لأبي محمد عليه السّلام: جلالتك تمنعني من مسألتك فتأذن لي أن أسالك؟ فقال «سل» قلت ياسيّدي: هل لك ولد؟ فقال «نعم» فقلت: فان حدث بك حدث فأين أسال عنه؟ قال: «بالمدينة».

٢-٨٨١ (الكافي - ٣٢٩:١) الاثنان، عن أحمد بن محمد بن عبدالله قال: خرج إليّ عن أبي محمد عليه السّلام حين قتل الزّبيريّ لعنه الله تعالى «هذا جزاء من اجترى على الله عزّوجلّ في أوليائه يزعم أنّه يقتلني وليس لي عقب، فكيف راى قدرة الله جلّ وعزّ فيه» وولد له ولد سمّاه محمد في سنة ستّ وخسن ومائتن .

### بيان:

«خرج إليّ» يعني توقيع والبارز في فيه يرجع إلى الزّبيري و «ولد له» من كلام الراوي .

بالخلف من بعده، ثمّ خرج إليّ من قبل مضيّه بثلاثة أيّام يخبرني بالخلف من بعده .

- ٨٨٣ عنه عن جعفربن محمد الكوفي، عن جعفربن محمد الكوفي، عن جعفربن محمد الكفوف، عن عمرو الأهوازي قال: أراني أبو محمد إبنه عليها السلام وقال «هذا صاحبكم من بعدي».
- ١٨٨٤ ه (الكافي ٢: ٣٢٩) عنه، عن الحسين ومحمّد إبني عليّ بن إبراهيم، عن محمّدبن عليّ بن عبدالرّحن العبدي «من عبد قيس»، عن ضوءبن عليّ العجلي، عن رجل من أهل فارس سمّاه قال: أتيت سامرّاء ولزمت باب أبي محمّد عليه السّلام، فدعاني، فدخلت عليه وسلّمت فقال: «ماالذي أقدمك؟» قال: قلت رغبة في خدمتك، قال: فقال لي «فالزم الباب».

قال: فكنت في الدارمع الخدم ثمّ صرت اشترى لهم الحوائج من السّوق وكنت أدخل عليهم من غير إذن إذا كان في الدّار رجال قال: فدخلت عليه يوماً وهو في دار الرّجال، فسمعت حركة في البيت فناداني «مكانك لا تبرح» فلم أجسر أن أدخل ولا أخرج فخرجت عليّ جارية معها شيء مغطى، ثمّ ناداني «أدخل» فدخلت ونادى الجارية، فرجعت إليه.

فقال لها ﴿ إِكْشَفِي عَمَامِعَكَ ﴾ فكشفت عن غلام أبيض حسن اللون حسن اللون حسن الوجه وكشف عن بطنه فاذا شعر نابت من لَبَّته إلى سرّته أخضر ليس بأسود، فقال ﴿ هذا صاحبكم ﴾ ثمّ أمرها فحملته فما رأيته بعد ذلك حتى مضى أبو محمّد عليه السّلام.

#### بيان:

«اللّبة» موضع القلادة من الصدر أورد هذا الحديث في الكافي مرة اخرى في مولد الصباحب عليه السّلام على اختلاف في بعض الفاظه وذكر الحسن مكان الحسين في إبني علي بن إبراهيم وزاد بعد لفظة إبراهيم في سنة تسع وسبعين ومائتين وزاد بعد قوله في حالك؟ ثم قال وزاد بعد قوله في حالك؟ ثم قال في: اقعد يا فلان. ثم سألني عن جماعة من رجال ونساء من أهلي ثم قال في: ما الذي أقدمك؟ ثم ساق الحديث.

وزادفي آخره، فقال ضوء بن عليّ قلت للفارسي: كم كنت تقدّر له من السنين؟ قال: سنتين، قال العبدي فقلت لضوء كم تقدّر له أنت؟ قال: اربع عشرة قال أبو على وأبو عبدالله: ونحن نقدر له إحدى وعشرين سنة.

م ٨٨ - ٦ (الكافي - ٢:١٦) عنه، عن حمدان القلانسي قال: قلت للعَمري قد مضى أبو محمد عليه السلام فقال لي: قد مضى ولكن قد خلّف فيكم من رقبته مثل هذه وأشار بيده .

# بيسان:

«للعَمري» بفتح العين هو الشيخ أبو عَمر وعثمان بن سعيد وكيل صاحب الزّمان صلوات الله عليه وقبل كان بوّاباً لأبيه وجدّه ثقة لهما «رقبته» أي قده وقامته.

٧-٨٨٦ (الكافي - ٣٤١:١) العدة، عن سعد، عن التّخعي قال: قلت لأبي الحسن الرّضا عليه السّلام: إنّي أرجو أن تكون صاحب هذا الأمر وأن يسوقه الله إليك بغير سيف، فقد بويع لك وضربت الدراهم باسمك

۲۹۶ الوافي ج ۲

فقال «ما منا أحد اختلف إليه الكتب وأشير إليه بالاصابع وسُئل عن المسائل وحُملت إليه الأموال إلّا أُغتيل، أو مات على فراشه حتى يبعث الله لهذا الأمر غلاماً منّا خفي الولادة والمنشأ، غير خفي في نسبه».

#### سان:

«الاغتيال» الاهلاك والأخذ من حيث لايشعر.

٨٨٧ (الكافي ـ ٢٤٢١) الحسين بن محمّد وغيره، عن جعفربن محمّد عن علي بن العبّاس بن عامر، عن موسى بن هلال الكندي، عن عبدالله بن عطا، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قلت له إنّ شيعتك بالعراق كثيرة والله مافي أهل بيتك مشلك فكيف لاتخرج؟ قال: فقال «يا عبدالله بن عطا؛ قد أخذت تفرش اذنيك للتّوكي اي والله ماأنا بصاحبكم» قال: قلت له فمن صاحبنا؟ قال «أنظروا من عمى على الناس ولادته فذاك صاحبكم، إنّه ليس منّا أحد يشار إليه بالأصابع ويمضغ بالألسن إلّا مات غيظاً أو رغم انفه».

### بيان:

«قد أخذت» يعني شرعت «التُّوكىٰ» الحُمْقىٰ يعني تقبل أقوال الحُمْقىٰ ولا تتدبر فيها وممّا يناسب ذكره في هذا الباب مارواه الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب اكمال الدين واتمام النعمة .

باسناده عن محمدبن معاوية بن حكيم ومحمدبن أيوب بن نوح ومحمد بن على صلوات عثمان العَمري رضي الله عنهم قالوا: عرض علينا أبو محمد الحسن بن على صلوات الله عليه ابنه عليه السّلام ونحن في منزله وكتا أربعين رجلاً فقال «هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم، أطيعوه ولا تتفرقوا بعدي فتهلكوا في أديانكم أما إنكم

لا ترونه بعد يومكم هذا» قالوا: فخرجنا من عنده، فما مضت إلّا أيّام قلائل حتى مضى أبو محمّد صلوات الله عليه .

و باسناده عن يعقوب بن منقوش قال: دخلت على أبي محمد الحسن بن علي صلوات الله عليه وهو جالس على دكّان في الدّار وعن يمينه بيت وعليه ستر مسبل فقلت له: ياسيّدي؛ من صاحب هذا الأمر؟ فقال «إرفع الستر، فرفعته، فخرج إلينا غلام خاسي له عشر أو ثمان أو نحو ذلك واضح الجبين أبيض الوجه دري المقلتين شثن الكفين، معطوف الركبتين في خدّه الأيمن خال وفي رأسه ذوابة، فجلس على فخذ أبي محمد صلوات الله عليه، ثمّ قال لي «هذا هوصاحبكم» ثمّ فجلس على فخذ أبي محمد صلوات الله عليه، ثمّ قال لي «هذا هوصاحبكم» ثمّ وثب، فقال له «يابنيّ ادخل إلى الوقت المعلوم» فدخل البيت وأنا أنظر إليه، ثمّ قال لي «يا يعقوب؛ انظر من في البيت»؟ فدخلت، فا رأيت أحداً.

وباسناده عن أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري قال: دخلت على أبي محمد الحسن بن علي صلوات الله عليه وأنا أريد أن أساله عن الخلف من بعده، فقال لي مبتدئا .

«يا أحمد بن إسحاق؛ إنّ الله تبارك وتعالى لم يخل الأرض منذ خلق آدم عليه السّلام ولا يخليها إلى أن تقوم الساعة من حجة الله على خلقه، به يدفع البلاء عن أهل الأرض، وبه ينزل الغيث وبه يخرج بركات الأرض» قال: فقلت له: ياإبن رسول الله فمن الإمام والخليفة بعدك ؟ فهض صلوات الله عليه مسرعا، فدخل البيت، ثمّ خرج وعلى عاتقه غلام كأنّ وجهه القمر ليلة البدر من أبناء ثلاث سنين، فقال «يا أحمد بن إسحاق؛ لولا كرامتك على الله عزّوجل وعلى حججه ماعرضت عليك ابني هذا إنّه سميّ رسول الله صلى الله عليه وآله وكنيّه الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً.

يا أحمد بن إسحاق؛ مثله في هذه الأمة مثل الخضر عليه السّلام ومثله مثل ذي القرنين والله ليغيب غيبة لاينجو من الهلكة فيها إلّا من ثبّته الله عزّوجل على القول بامامته ووفّقه للدعاء بتعجيل فرجه» قال أحمد بن إسحاق: فقلت له

٣٩٦ الوافي ج

يامولاي؛ فهل من علامة يطمئن إليها قلبي؟ فنطق الغلام صلوات الله وسلامه عليه بلسان عربي فصيح فقال «أنا بقية الله في أرضه والمنتقم من أعدائه ولا تطلب أثراً بعد عين، ياأحمد بن إسحاق» قال أحمد بن إسحاق فخرجت مسروراً فرحا فلما كان من الغد عدت إليه، فقلت: ياإبن رسول الله؛ لقد عظم سروري بمامننت علي فماالسنة الجارية فيه من الخضر و ذي القرنين؟ قال: «طول الغيبة يا أحمد؛» قلت: يابن رسول الله فان غيبته لتطول؟ قال «اي وربي حتى يرجع عن هذا الأمر أكثر القائلين به فلايبق إلا من أخذ الله عزوجل عهده لولايتنا وكتب في قلبه الايمان وأيده بروح منه يا أحمد بن إسحاق؛ هذا أمر من أمر الله وسرّ من سرّالله وغيب من غيب الله، فخذ مااتيتك واكتمه وكن من الشاكرين تكن معنا غداً في عليّن».

وباسناده عن أبي علي بن همام قال: سمعت محمّد بن عثمان العَمري رضي الله عنه قال: سمعت أبي يقول سُئل أبو محمّد الحسن بن علي صلوات الله عليه وأنا عنده عن الخبر الذي روي عن آبائه صلوات الله عليهم أنّ الأرض لاتخلو من حجة لله على خلقه إلى يوم القيامة، وإنّ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة، فقال صلوات الله عليه «إنّ هذا حق كها أنّ النهار حق» فقيل له ياإبن رسول الله؛ فن الحجة والإمام بعدك فقال «إبني محم د وهو الإمام والحجة بعدي من مات ولم يعرف مات ميتة جاهليّة. أما انّ له غيبة يحار فيها الجاهلون ويكذب فيها الوقّاتون، ثمّ يخرج، فكأنّي أنظر الى الأعلام البيض تخفق فوق رأسه بنجف الكوفة».

الكافي - ١٠ (٣٢٩) محمد ومحمد بن عبدالله عن عبدالله بن جعفر الحميري قال: اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو رحمه الله عند أحمد بن إسحاق، فغمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلف، فقلت له: يا أبا عمرو؛ إنّي أريد أن أسالك عن شيء وما أنا بشاك فيا أريد أن أسالك عنه، فان اعتقادي وديني أنّ الأرض لا تخلومن حجة إلّا إذا كان قبل القيامة بأربعين يوماً، فاذا كان ذلك رفعت الحجة واغلق باب التوبة فلم يكن ينفع نفساً ايمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في ايمانها خيراً، فاولئك اشرار من خلق الله عروجل وهم الذين تقوم عليهم القيامة ولكنّي أحببت أن ازداد يقيناً وإنّ إبراهيم عليه السّلام سأل ربّه عزّوجل أن يريه كيف الموتى الموتى

قال: أولم تؤمن قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقداخبرني أبو على أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته وقلت مَن اعامل أو عمن اخذ وقول مَن أقبل، فقال له «العَمري ثقتي فما أدّى إليك عني فعني يقول فاسمع له واَطِع فانه الثقة المأمون». وأخبرني أبو علي أنّه سأل أبا محمّد عليه السّلام عن مثل ذلك فقال له «العَمري وابنه ثقتان في أدّيا إليك عني فعني يؤدّيان وما قالا لك فعني يقولان فاسمع لها واطعها فانّها الثقتان المأمونان فهذا قول إمامين قد مضيا فيك » قال: فخر أبو عمرو ساجداً وبكى، ثمّ قال: سل حاجتك

٣٩٨

فقلت له: أنت رأيت الخلف من بعد أبي محمد عليه السلام؟ فقال: اي والله ورقبته مثل ذا وأومى بيده فقلت له: فبقيت واحدة. فقال لي هات، قلت: فالاسم قال محرّم عليكم أن تسألوا عن ذلك ولاأقول هذا من عندي، فليس لي أن احلّل ولااحرّم ولكنّه عنه عليه السّلام، فانّ الأمر عند السلطان أن أبا محمّد مضى ولم يخلّف ولداً وقسم ميراثه واخذه من لاحق له فيه وهو ذا، عياله يجولان ليس أحد يجسر أن يتعرّف إليهم أو ينيلهم شيئاً وإذا وقع الاسم وقع الطلب فاتقوا الله وأمسكوا عن ذلك. قال الكليني وحدثني شيخ من أصحابنا ذهب عني اسمه أن أبا عمرو سئل عند المحدبن إسحاق عن مثل هذا فاجاب بمثل هذا .

# بيان:

«فغمزني» أشارني أو نخسني، فان الغمز بالعين والجفن والحاجب بمعنى الاشارة وباليد بمعنى النخس «واحدة» أي مسألة واحدة «ومن لاحق له فيه» كناية عن عمه الكذاب و «عياله» عبارة عن جواريه وخدمه وإنّها كانوا يجولون لانّ صاحبهم كان بعد أبي محمّد الصاحب عليهماالسّلام وكان متقياً مختفياً.

٢-٨٨٩ ٢ (الكافي - ٢٠٠١) محمد، عن الحسين بن رزق الله أبوعبدالله،
 عن موسى بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر عليها السلام
 قال: حدثتني حكيمة ابنة محمد بن علي عليها السلام وهي عمة أبيه انها
 رأته ليلة مولده و بعد ذلك .

٨٩٠ - ٣ (الكافي - ٢: ٣٣٢) علي بن محمّد، عن محمّد والحسن إبنّي علي بن

١ . كذا في الأصل والكافيين المخطوطين والمعنى واضع .

إبراهيم إنها حدثاه في سنة تسع وسبعين ومائتين، عن محمد بن عبدالرحمن العبدي، عن ضوء بن علي العجلي، عن رجل من أهل فارس سمّاه أن أبا محمّد أراه إيّاه .

٨٩١ - ٤ (الكافي - ١: ٣٣١) عنه، عن فتح مولى الزراري أقال: سمعتُ أبا على بن مطهر يذكر أنّه قد رآه ووصف له قده .

۸۹۲- ٥ (الكافي - ۱: ۳۳۱) عنه، عن محمد بن شاذان بن نعيم، عن خادم لإبراهيم بن عَبَدَة النيسابوري أنها قالت كنت واقفة مع إبراهيم على الصفا فجاء عليه السّلام حتى وقف على إبراهيم وقبض على كتاب مناسكه وحدّثه بأشياء .

٦-٨٩٣ (الكافي - ٢: ٣٣١) عنه، عن محمد بن علي بن إبراهيم، عن أبي عبدالله بن صالح أنّه رآه عند الحجر الأسود والنّاس يتجاذبون عليه وهو يقول «ما بهذا امروا».

#### بيان:

«عليه» أي على الحجر.

٧-٨٩٤ (الكافي - ١: ٣٣٠) عنه، عن محمدبن إسماعيل بن موسى بن جعفر وكان أسن شيخ من ولد رسول الله صلّى الله عليه وآله بالعراق، فقال: رأيته بن المسجدين وهو غلام عليه السّلام.

١٠ بهامش الكافي المخطوط «خ» هكذا: منسوب إلى زرارة .

الوافي ج ٢

ه ٨ - ٨ (الكافي - ٣٣١:١) عنه، عن أبي على أحمدبن إبراهيم بن إدريس، عن أبيه أنه قال: رأيته عليه السّلام بعد مضيّ أبي محمد حين ايفع وقبلت يديه و رأسه.

#### سان:

«ايفع» ارتفع و راهق العشرين فهويافع لاموفع .

١٩٥٦ و (الكافي - ٣٣١:١) عنه، عن أبي عبدالله بن صالح وأحمد بن النضر، عن القنبري رجل من ولد قنبر الكبير مولى أبي الحسن الرّضا عليه السّلام قال: جرى حديث جعفر بن على فذمّه فقلت له: فليس غيره فهل رأيته؟ فقال: لم أره ولكن رآه غيري قلت: ومن رآه؟ قال قد رآه جعفر مرّتين وله حديث.

#### بيان:

«جعفر» هوالكذاب عم الصّاحب عليه السّلام «فليس غيره» أي فحيث كان جعفر مذموماً، فليس غير ابن أخيه يعني به الصاحب عليه السّلام.

١٠- ٨٩٧ (الكافي - ١: ٣٣١) عنه، عن علي بن قيس، عن بعض جلاوزة السواد قال: شاهدت سيا آنفا بسرّ من رأى وقد كسر باب الدّار فخرج عليه وبيده طبر زين فقال له: ماتصنع في داري فقال سيا إنّ جعفراً زعم أن أباك مضى وله ولد، فان كانت دارك ، فقد انصرفت عنك فخرج عن الدّار قال علي بن قيس: فخرج علينا خادم من خدم الدّار، فسألته عن هذا الخبر فقال لي من حدّ ثك بهذا؟ فقلت له: حدّ ثني بعض جلاوزة السواد، فقال لي: لا يكاد يخنى على النّاس شيء .

# بيان:

«الجلواز» الشرطي «سيا» اسم رجل كأنّه من اتباع السلطان «باب الدّار» أي دار أبي محمّد عليه السّلام «أف خرج عليه» يعني الصاحب عليه السّلام «أن جعفراً» يعني عمه الكذّاب «وله ولد» في بعض النسخ ولاولد له وهو أوفق بسياق الحديث وكسر الباب .

١١ - ٨٩٨ - ١١ (الكافي - ٣٣١:١) عنه، عن أبي محمّد الوجناني أنّه أخبرني عمن رآه خرج من الدّار قبل الحادث بعشرة أيّام وهويقول «اللّهم، انّك تعلم أنّها من أحب البقاع لولا الطرد»أوكلام هذا نحوه .

#### بيسان:

كأن «الحادث» هو التجسّس له من السلطان والتفحّص عنه و وقوع غيبته الصغرلي «إنّها من احب البقاع» يعني سرّمن رأى .

۱۸۹۰ ۱۲ (الكافي - ۱: ۳۳۲) عنه، عن أبي أحمد بن راشد، عن بعض أهل المدائن قال: كنت حاجاً مع رفيق لي فوافينا الموقف فاذا شابّ قاعد، عليه إزار ورداء وفي رجليه نعل صفراء قومت الازار والرداء بمائة وخمسين ديناراً وليس عليه أثر السفر فدنا منا سائل فرددناه فدنا من الشابّ فسأله فحمل شيئاً من الأرض وناوله، فدعا له السائل واجتهد في الدّعاء وأطال، فقام الشّابّ وغاب عنا فدنونا من السائل، فقلنا له: ويحك ماأعطاك ؟ فأرانا حصاة ذهب مضرسة قدرناها عشرين مثقالاً فقلت لصاحبي: مولانا عندنا ونحن لاندري، ثم ذهبنا في طلبه، فدرنا الموقف كلّه، فلم نقدر عليه فسألنا من كان حوله من أهل مكة والمدينة ، فقالواشاب علوي يحج في كلّ سنةماشياً.

الوافيج ٢

- ١٠١ ١٤ (الفقيه ٢٠٠٢ه رقم ٣١١٥) قال محمد بن عثمان رضي الله عنه وارضاه ورأيته صلوات الله عليه متعلقاً بأستار الكعبة في المستجار وهو يقول «اللهم انتقم لي من أعدائك».
- ١٠٠ ١٥ (الفقيه ٢٠٠٢٥ رقم ٣١١٥) روى عن عبدالله بن جعفر الحميري أنّه قال: سئل محمّد بن عثمان العَمري رضي الله عنه فقال له: رأيت صاحب هذا الأمر؟ فقال: نعم وآخر عهدي به عند بيت الله الحرام وهو يقول «اللّهم انجز لي ماوعد تني».

# بيان:

قد رآه عليه السلام غير واحد من الناس وشاهدوا منه المعجزات والكرامات ولهم قصص وحكايات في ذلك وقد ذكر محمدبن أبي عبدالله الكوفي عدد من انتهى إليه و وقف على معجزاته .

وقد أورد الصدوق رحمه الله أسمائهم في كتاب اكمال الدين واتمام النعمة مع نبذ من توقيعاته وحكاياته وذكر الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي أيضاً بعض توقيعاته في كتاب الاحتجاج وكذا الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في كتاب الغيبة ومن النّاس من وصل في بعض اسفاره إلى بلدته عليه السّلام وراه فيها وسمع منه الحديث وشاهد منه الأعاجيب ويقال إنّ له ببلدته أولاداً وأصحاباً وحشماً وإنّ الله عزّوجل أخنى تلك البلدة عن أعين التّاظرين.

١-٩٠٣ (الكافي - ١: ٣٣٢) علي بن محمّد عمّن ذكره، عن العلوي، عن داود بن القاسم الجعفري قال: سمعت أبا الحسن العسكري عليه السّلام يقول «الخلف من بعدي الحسن فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف» فقلت: ولم جعلني الله فداك ؟ قال «إنكم لا ترون شخصه ولا يحلّ لكم ذكره باسمه» فقلت: فكيف نذكره؟ فقال «قولوا الحجّة من آل محمّد صلوات الله وسلامه عليهم».

٩٠٤ - ٢ (الكافي - ٣٣٣١) عنه، عن أبي عبدالله الصالحي قال: سألني أصحابنا بعد مضي أبي محمد عليه السلام أن أسال عن الإسم والمكان، فخرج الجواب «إن دللتهم على الإسم أذاعوه وإن عرّفتهم ١ المكان دلوا عليه».

#### بيان:

قد مضى تمام هذا التعليل ومايصلح لأن يكون شرحاً لهذا الخبر في الباب السّابق ويستفادمن ظاهرالتعليل أنّ تحريم التسمية كان مختصاً بذلك الزّمان إلّا أنّ الشيخ الصّدوق رحمه الله روى في كتاب غيبته مايدل على أنه مستمر إلى يوم ظهوره.

١ . وان عرفوا ـ خ ل .

٢٠٤

روى باسناده عن جابربن يزيد الجعني قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول «سأل عمر أميرالمؤمنين عليه السلام عن المهدي، فقال يابن أبي طالب أخبرني عن المهدي مااسمه؟ قال: أمّا اسمه فلاإنّ حبيبي وخليلي عهد إليّ أن لااحدّث باسمه حتى يبعثه الله عزّوجل وهومما استودع الله ورسوله في علمه».

٩٠٥ - ٣ (الكافي - ٣٣٣١) العدة، عن جعفربن محمد، عن ابن فضّال، عن الرّيّان بن الصّلت قال: سمعت أبا الحسن الرّضا عليه السّلام يقول: وسئل عن القائم فقال «لايرى جسمه ولايسمّى اسمه».

1.7- ٤ (الكافي - ٣٣٣:١) عمد، عن عمد بن الحسين، عن السّرّاد، عن إبن رئاب، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «صاحب هذا الأمر لايسمّيه باسمه إلّا كافر».

#### بيان:

قيل يعني من كان شبيهاً بالكافر في مخالفة أوامر الله ونواهيه اجتراءً ومعاندة وهذا كما تقول لايجتريء على هذا الأمر إلا اسلاً. وروى الصدوق في كتاب الغيبة باسناده عن محمّدبن إبراهيم بن إسحاق رضي الله عنه قال: سمعت أبا علي بن همام يقول سمعت محمّدبن عثمان العَمري قدّس الله روحه يقول: خرج توقيع بخطّه نعرفه «من سمّاني باسمي في مجمع من الناس فعليه لعنة الله» .

وباسناده عن عليّ بن عاصم الكوفي قال: خرج في توقيعات صاحب الزّمان عليه السّلام «ملعون ملعون من سمّاني في محفل من الناس» .

١-٩٠٧ (الكافي - ١: ٣٣٥) محمد والحسن بن محمد، عن جعفر بن محمد الكوفي، عن الحسن بن محمد الصيرفي، عن صالح بن خالد، عن عان التمار قال: كتا عند أبي عبدالله عليه السّلام جلوساً فقال لنا «إنّ لصاحب هذا الأمر غيبة المتمسّك فيها بدينه كالخارط للقتاد» ثمّ قال: هكذا بيده «فأيّكم يمسك شوك القتاد بيده، ثمّ أطرق مليّاً، ثمّ قال: إنّ لصاحب هذا الأمر غيبة فليتق الله عبد وليتمسّك بدينه».

#### بيان:

«الخرط» انتزاع الورق و الشّوك باليد اجتذاباً «والقتاد» شجر شوكه صلب كالابر و «خرط القتاد» وخارطه مثّل لكل أمر صعب ومرتكب له .

ر ر الكافي - ٣٣٦:١) علي بن محمد، عن الحسن بن عيسى بن محمد بن علي بن جعفر، عن أبيه عن جده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليها السّلام قال «إذا فقد الخامس من ولد السابع فالله الله في أديانكم لايزيلنكم عنها أحد، يابني ؛ إنه لابد لصاحب هذا الأمر من غيبة حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به إنها هي محنة من الله عزوجل امتحن بها خلقه لوعلم آباؤكم واجدادكم ديناً أصح من هذا لا تبعوه» قال فقلت: ياسيدي ؛ من الخامس من ولد السّابع ، فقال «يابني ؛

الوافي ج ٢

عقولكم تصغر عن هذا وأحلامكم تضيق عن حمله ولكن إن تعيشوا فسوف تدركونه».

#### بيان:

«الخامس» كناية عن المهدي عليه السلام والسّابع كناية عن نفسه عليه السّلام وإنّا كانت عقولهم تصغر عنه وأحلامهم تضيق عن حمله لعظم سرّ الغيبة في أعين عقولهم وضيق صدورهم عن حمل حكمتها الخفية والتصديق بوقوعها مع شمول قدرة الله الواسعة، فكانوا لايصبرون على كتمانه وكانت إذاعته تضرّ بالإمام والرّيبة في الحكمة تضرّ بالأنام.

٩٠٠ (الكافي - ١: ٣٣٧) عليّ، عن الخشّاب، عن عبدالله بن موسى، عن إبن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول «إنّ للغلام غيبة قبل أن يقوم» قال قلت: ولِم ؟ قال «يخاف» وأومى بيده الى بطنه، ثمّ قال «ياز رارة؛ وهو المنتظر وهوالذي يشكّ في ولادته، منهم من يقول مات أبوه بلاخلف. ومنهم من يقول عل. ومنهم من يقول: انّه ولد قبل موت أبيه بسنتين وهو المنتظر غير أنّ الله عزّوجل يحبّ أن يمتحن الشيعة فعند ذلك يرتاب المبطلون ياز رارة؛ قال قلت: جعلت فداك ان أدركت ذلك الزّمان أيّ شيء اعمل؟ قال «ياز رارة؛ إذا أدركت ذلك الزّمان فادع بهذا الدّعاء أللهم عرّفني نفسك فانّك إن لم تعرّفني نفسك لم أعرف نبيّك أللهم عرّفني رسولك فانّك إن لم تعرّفني رسولك لم أعرف حجّتك. أللهم عرّفني حجّتك، فللت عن ديني»، ثمّ قال «ياز رارة؛ لابذ من قتل غلام بالمدينة» قلت: جعلت فداك أليس يقتله قال «ياز راوة؛ لابذ من قتل غلام بالمدينة» قلت: جعلت فداك أليس يقتله جيش السّفياني؟ قال «لا، ولكن يقتله جيش آل بني فلان يجيء حتّى يدخل المدينة، فيأخذ الغلام، فيقتله، فاذا قتله بغياً وعدوانا وظلماً يدخل المدينة، فيأخذ الغلام، فيقتله، فاذا قتله بغياً وعدوانا وظلماً

لايمهلون، فعند ذلك توقع الفرج إنشاءالله».

١٩١٠ عن (الكافي - ٣٤٢:١) الحسين بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن زرارة مثله بأدنى تفاوت إلى قوله ضللت عن ديني. وزاد قال أحمد بن هلال: سمعت هذا الحديث منذ ست وخسين سنة.

#### بيسان:

«يخاف» يعني على نفسه من القتل «إلى بطنه» يعني جسده عليه السّلام «حمل» يعنى مات أبوه وهو حمل .

إنّها يتوقّف معرفة النبيّ صلّى الله عليه وآله على معرفة الله لأنّ من لم يعرف الله بانه لاينال ولايرى لم يعرف أنّه لابد أن يكون بينه وبين الله واسطة مبلّغ وإنّها يتوقّف معرفة الحجة على معرفة النبيّ لأنّ من لم يعرف الرّسول بأنّه لابد من أن يكون بشراً لا يمكن أن يدوم وجوده، لم يعرف أنّه لابد له من وصيّ يستخلفه بعد موته ولأنّ معرفة الحجة إنّها تكون من الله بواسطة الرّسول. وإنّها يضل المؤمن عن الدين لولم يعرف الحجة، لأنّ المضلّين المحرفين لايزالون باقين في كلّ شريعة لاقتضاء حكمة الله ذلك، فلو لا الحجة الذي يميّز الحق من الباطل وجدي للتي هي أقوم، لضلّت الضعفاء عن الدين، بل لم يثبت الأقوياء على اليقين.

من منذربن محمد بن قابوس، عن منصور بن السندي، عن أبي داود عن منذربن محمد بن قابوس، عن منصور بن السندي، عن أبي داود السترق، عن ثعلبة بن ميمون، عن مالك الجهتي عن الحارث بن المغيرة، عن الاصبغ بن نباتة قال: أتيت أمير المؤمنين عليه السلام، فوجدته متفكراً ينكت في الأرض، فقلت: يا امير المؤمنين؛ مالي أراك متفكراً تنكت في

الأرض؟ أرغبة منك فيها، فقال «لاوالله مارغبت فيها ولافي الدنيا يوماً قط ولكتي فكرت في مولود يكون من ظهري الحادي عشر من ولدي هوالمهدي الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً المتكون له غيبة وحيرة يضل فيها أقوام ويهدي فيها آخرون» فقلت: يا أميرالمؤمنين؛ وكم تكون الحيرة والغيبة؟ قال «ستة أيّام أو ستة أشهر أو ست سنين» فقلت: وإنّ هذا له لكائن؟ فقال «نعم، كما أنّه مخلوق وأنّى لك بهذا الأمر ياإصبغ؛ أولئك خيار هذه الأمة مع خيار أبرار هذه العترة» فقلت: ثمّ مايكون بعد ذلك؟ فقال «ثمّ يفعل الله مايشاء، فانّ له بداءات وإرادات وغايات».

# بيان:

«النكت» أن يضرب في الأرض بقضيب ونحوه فيؤثر فيها. وإنّما حدّ الحيرة والغيبة بالست مع أن الأمر زاد على الستمائة لدخول البدا في أفعال الله سبحانه، كما أشار عليه السّلام إليه فيا يكون بعد هذه المدّة بقوله يفعل الله مايشاء فانّ له بداءات يعني بداءة بعد بداءة تخالفها وقد مضى تحقيق معنى البدا وسرّه في كتأب التوحيد. و«إرادات» يعني إرادة بعد إرادة تخالفها و«غايات ونهايات» يعني غاية ونهاية لأمر بعد غاية ونهاية لذلك الأمر تخالفان تلك الغاية والنّهاية .

وممّا يدلّ على ماقلناه ماورد عنهم عليهم السّلام في وقت ظهور أمرهم وما بدا لِلّه في ذلك مرة بعد اخرى كما رواه الثّمالي عن أبي جعفر عليه السّلام إنّ الله تعالى وقّت هذا الأمر في السبعين، فلمّا قتل الحسين عليه السّلام أخّره إلى اربعين ومائمة، فلمّا أذعتم الحديث رفع السّوقيت عنه ويأتي تسمام الحديث عن قريب.

#### ١. ظلماً وجوراً ـ خ ل .

1 - 91 (الكافي - ١: ٣٣٩) عنه، عن سهل ومحمد وغيره، عن أحد وعلي، عن أبيه جميعاً، عن السرّاد، عن هشام بن سالم، عن أبي حمزة، عن أبي إسحاق السبيعي، عن بعض أصحاب أميرالمؤمنين عليه السّلام ممن يوثق به إنّ أميرالمؤمنين عليه السّلام تكلّم بهذا الكلام وحفظ عنه وخطب به على منبر الكوفة «اللّهم إنّه لابد لك من حجج في أرضك حجة بعد حجة على خلقك، يهدونهم إلى دينك ويعلمونهم علمك، كيلا يتفرق إتباع أوليائك ظاهر غير مطاع أو مكتتم يترقب إن غاب عن النّاس شخصهم في حال هدنتهم، فلم يغب عنهم قديم مبثوث علمهم وآدابهم في قلوب المؤمنين مثبتة فهم بها عاملون» ويقول عليه السّلام في هذه الخطبة في موضع آخر فيمن هذى ولهذا يأرز العلم إذا لم يوجد له حلة يحفظونه ويروونه كمايسمعونه المن العلماء ويصدقون عليهم فيه «اللّهم فانّى لأعلم أن العلم لايأرز كلّه ولاينقطع موادّه وانّك لاتخلى أرضك من حجّة لك على خلقك ظاهر ليس بالمطاع أو خائف مغمود كيلا تبطل حجّتك ولايضل أوليائك بعد إذ هديتهم بل أين هم وكم هم أولئك الأقلون عدداً والأعظمون عندالله قدراً».

#### ىيان:

«اتباع أوليائك» في بعض النسخ «نبيّك» وفي بعضها «اولئك» «يترقب» ينتظر «هدنتهم» سكونهم ومصالحتهم «مبثوث علمهم» بالمثلثتين منتشرة «فيهمن هذى» في شأن من تكلّم في العلم بغير معقول من الهذيان «ولهذا» ولأجل أنّ النّاس يصيرون إلى مثل هذا ويتكلّمون بالباطل «يأرز العلم» بتقديم المهملة ينضم بعضه إلى بعض ويجتمع عند أهله «مغمود» مستور «بل أين هم

# وكم هم »يعني أين يوجد أوليائك وكم يوجد منهم .

١٩٠٠ - ٧ (الكافي - ١: ٣٣٥) علي بن محمد، عن سهل، عن السرّاد، عن الشحّام، عن هشام ومحمد، عن أحمد، عن السرّاد، عن هشام بن سالم، عن أبي حزة، عن أبي إسحاق قال: حدثني الثقة من أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام أنهم سمعوا أميرالمؤمنين عليه السلام يقول في خطبة له «اللهم وإنّي لأعلم أنّ العلم لايأرز كلّه ولاينقطع موادّه وأنّك لاتخلي أرضك من حجة لك على خلقك ظاهر ليس بالمطاع أو خائف مغمود كيلا تبطل حججك ولايضل أولياؤك بعد إذ هديتهم بل أين هم وكم .

أولئك الأقلون عدداً والأعظمون عندالله جل ذكره قدراً المتبعون لقادة الدين الأثمة الهادين الذين يتأذبون بآدابهم وينهجون نهجهم، فعند ذلك يهجم بهم العلم على حقيقة الإيمان، فتستجيب أرواحهم لقادة العلم ويستلينون من حديثهم مااستوعر على غيرهم ويأنسون بما استوحش منه المكذّبون وأباه المسرفون أولئك اتباع العلماء صحبوا أهل الدّنيا بطاعة الله تبارك وتعالى وأوليائه ودانوا بالتّقية عن دينهم والخوف من عدوهم فأرواحهم معلقة بالمحلّ الأعلى فعلماؤهم واتباعهم خُرس صمت في دولة الباطل ينتظرون لدولة الحق وسيحق الله الحقّ بكلماته ويحق الباطل هاه الماطل ينتظرون لدولة الحق وسيحق الله وإيّاهم في حال هدنتهم وياشوقاه إلى رؤيتهم في حال ظهور دولتهم. وسيجمعنا الله وإيّاهم في جنات عدن ومن صلح في حال ظهور دولتهم. وسيجمعنا الله وإيّاهم في جنات عدن ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرّيّاتهم».

#### بيان:

«يهجم بهم العلم» يرد عليهم وروداً من حيث لايشعرون «فتستجيب» تطيع «مااستوعر» مااستصعب يعني من الاسرار المكنونة «صحبوا أهل الدنيا بطاعة

الله وأوليائه» يعني بسبب طاعته وطاعة أوليائه أو أنّ مشاركتهم معهم إنّا هي في طاعة الله تعالى وطاعة أوليائه ظاهراً وأمّا في الاعتقاد فهم في واد وأولئك في واد «عن دينهم» مصروفين عن دينهم بحسب الظاهر أو ذابّين عنه و«الخوف» عطف على التقية «فأر واحهم معلّقة بالمحل الأعلى» يعني نفضوا عن أذيال قلوبهم غبار المتعلّق بهذه الخربة الموحشة الدنيّة وتوجهت أر واحهم إلى مشاهدة جمال حضرة الرّبوبيّة، فهم مصاحبون باشباحهم لأهل هذه الدّار وبأر واحهم للملائكة المقرّبين والأبرار.

الكافي ـ ٣٣٦:١ عن المفضّل بن عمر قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول المساور ١، عن المفضّل بن عمر قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول «إيّاكم والتنويه أما والله ليغيبن إمامكم سنيناً من دهركم ولتمحصن حتّى يقال مات، قتل، هلك. بأيّ واد سلك. ولتدمعن عليه عيون المؤمنين ولتكفأن كما تكفأ السفن في أمواج البحر، فلاينجو إلّا من اخذالله ميثاقه وكتب في قلبه الايمان وأيّده بروح منه. ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لايدرى أيّ من أيّ» قال: فبكيت، ثمّ قلت: فكيف نصنع؟ قال: فنظر إلى شمس داخلة في الصفة فقال «ياأبا عبدالله ترى هذه الشمس؟ قلت: نعم، فقال «والله لأمرنا أبين من هذه الشمس؟

#### ىيان:

" «التنويه» التشهير والتعوة كأنّه يعني لا تشهروا أنفسكم أولا تدعوا النّاس إلى دينكم و «التحيص» بالمهملتين الابتلاء والاختبار و «لتكفأنّ» لتقلبنّ و «الرايات المشتبهة» من اشتراط ظهوره عليه السّلام .

١ . مرّ التحقيق في هذه الكلمة ذيل رقم «٨٦٥» .

الوافيج ٢

ورالكافي - ١٠٥ (الكافي - ١٠ ٣٣٨) الحسين بن محمد ومحمد، عن جعفربن محمد، عن الحسن بن معاوية ، عن إبن جبلة ، عن إبراهيم بن خلف بن عباد الأنماطي ، عن المفضّل بن عمر قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام وعنده في البيت اناس ، فظننت أنّه إنّا أراد بذلك غيري ، فقال «أما والله ليغيبن عنكم صاحب هذا الأمر وليخملن حتى يقال مات ، هلك ، في أي واد سلك ، ولتكفأن كما تكفأ السفينة في أمواج البحر لاينجو إلّا من اخذالله ميثاقه وكتب الايمان في قلبه وأيده بروح منه ولترفعن إثنتا عشرة راية مشتبهة لايدرى أيّ من أيّ قال: فبكيت ، فقال «مايبكيك يا أبا عبدالله ؛ فقلت: جعلت فداك كيف لاأبكى وأنت تقول إثنتا عشرة راية مشتبهة لايدرى أيّ من أيّ قال وفي مجلسه كوّة يدخل فيها الشمس ، فقال «أمرنا أبين من هذه الشمس » .

#### بيان:

إنّا أراد بذلك أي بالخطاب الذي سيذكره و «الخمول» الحفاء و «الكوّة» بالفتح والضمّ الخرق في الحائط .

الكافي - ١٠-٩١٦ على، عن محمد بن الحسين، عن التميمي، عن فضالة، عن سدير الصيرفي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول «إنّ في صاحب هذا الأمر شبها من يوسف عليه السلام قال: قلت له كأنك تذكر حياته أو غيبته قال: فقال لي «وماينكر من ذلك هذه الأمّة أشباه الخنازير إنّ إخوة يوسف كانوا أسباطاً أولاد الأنبياء تاجروا يوسف وبايعوه وخاطبوه وهم إخوته وهو أخوهم، فلم يعرفوه حتى قال: أنا يوسف وهذا أخي فاتنكر هذه الأمّة الملعونة أن يفعل الله عزّوجل بحجّته في وقت من الأوقات كمافعل بيوسف.

إنّ يوسف عليه السّلام كان إليه ملك مصر وكان بينه وبين والده مسيرة ثمانية عشر يوماً، فلو أراد أن يُعلمه لقدر على ذلك لقد سار يعقوب عليه السّلام وولده عند البشارة تسعة أيّام من بدوهم إلى مصر فاتنكر هذه الأمّة أن يفعل الله عزّوجل بحجته كمافعل بيوسف أن يمشي في أسواقهم ويطأبسطهم حتى يأذن الله في ذلك كماأذن ليوسف فقالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف).

#### ىيان:

«وماتنكر من ذلك» أي من حياته أو غيبته .

- ۱۱-۹۱۷ (الكافي ۲: ۳۳۷) محمد، عن جعفربن محمد، عن إسحاق بن معت محمد، عن يحيى بن المثنى، عن إبن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول «يفقد النّاس إمامهم يشهد الموسم فيراهم ولايرونه».
- ۱۲-۹۱۸ (الفقيه ۲:۰۱۰ رقم ۳۱۱۵) روي عن محمد بن عشمان العَمري رضي الله عنه انّه قال: والله إنّ صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كلّ سنة يرى النّاس ويعرفهم ويرونه ولايعرفونه .
- ۱۹ ۱۹ (الكافي ۱: ۳۳۹) الحسين بن محمّد، عن جعفربن محمّد، عن التقاسم بن إسماعيل الأنباري، عن يحيى بن المثنى، عن إبن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «للقائم غيبتان يشهد في إحديها المواسم يرى النّاس ولايرونه».

١٤٤ الوافي ج ٢

۱۶-۹۲۰ (الكافي - ۳٤٠:۱) محمد، عن محمد بن الحسين، عن السرّاد، عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبدالله عليه السّلام «للقائم عليه السّلام غيبتان: إحداهما قصيرة والأخرى طويلة، الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه فيها إلّا خاصة شيعته والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلّا خاصة مواليه».

#### يسان:

كأنّه يريد بخاصة الموالى الذين يخدمونه لأنّ سائر الشيعة ليس لهم فيها إليه سبيل وأمّا الغيبة الأولى، فكان له عليه السّلام فيها سفراء تخرج إلى شيعته بايديهم توقيعات وكان أولهم الشيخ أبو عمرو عثمان بن سعيد العّمري رضي الله عنه، فلمّا مات عثمان أوصى إلى إبنه أبي جعفر محمّد بن عثمان وأوصى أبو جعفر إلى أبي القاسم الحسين بن روح. وأوصى أبوالقاسم إلى أبي الحسن علي بن محمّد السّمري رضي الله عنهم، فلمّا حضرت السّمري رضي الله عنه الوفاة سُئل أن يوصي فقال: لله أمر هو بالغه فالغيبة الكبرى هي التي وقعت بعد مضيّ السّمري رضي الله عنه .

الكافي - ١٠٠ (الكافي - ٣٤٠:١) عمد والقميّ ، عن الكوفي ، عن عليّ ، عن عمّ عمّ ، عن المفضّل بن عمر قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول «لصاحب هذا الأمر غيبتان: إحداهما يرجع منها إلى أهله والأخرى يقال هلك ، في أيّ واد سلك » قلت: كيف نصنع إذا كان كذلك ؟ قال «إذا ادّعاها مدّع فاسألوه عن أشياء يجيب فها مثله» .

۱۲-۹۲۲ (الكافي - ۳۳۸:۱) عليّ، عن أبيه، عن حنّان بن سدير، عن معروف بن خرّبوذ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال «إنّا نحن كنجوم السّاء كلّا غاب نجم طلع نجم، حتّى إذا أشرتم بأصابعكم وملتم بأعناقكم

غيّب الله عنكم نجمكم فاستوت بنوعبدالمطلّب فلم يعرف أيّ مِن أيّ فاذا طلع نجمكم، فاحمدوا ربّكم» .

٩٢٣ \_ ١٧ (الكافي ـ ٣٣٨:١) محمّد، عن جعفربن محمّد، عن الحسن بن معاوية، عن إبن جبلة، عن إبن بكير.

(الكافي - ١: ٣٤٠) العدة عن إبن عيسى، عن أبيه، عن إبن بكير، عن زرارة قال: سمعت أباعبدالله عليه السّلام يقول «إنّ للقائم عليه السّلام غيبة قبل أن يقوم» قال: قلت ولم ؟ قال «إنّه يخاف وأومى بيده إلى بطنه يعني القتل».

١٨-٩٢٤ (الكافي - ٣٣٨:١) الثلاثة عن الخرّاز.

(الكافي- ١: ٣٤٠) العدة، عن أحمد، على علي بن الحكم، عن الحزّان، عن محمّد قال: سمعت أباعبدالله عليه السّلام يقول «إنْ بلغكم عن صاحب هذا الأمر غيبة فلا تنكروها».

الكَافي - ١٩ - (الكَافي - ١٩٠١) العدّة، عن أحمد، عن الوشّاء، عن عليّ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «لابدّ لصاحب هذا الأمر من غيبة ولابد له في غيبته من عزلة، ونعم المنزل طيّبة أومابثلاثين من وحشة».

١ . طيبة: اسم مدينة الرسول(ص) .

الوافي ج ٢

#### بيان:

«طيّبة» هي المدينة المقدّسة يعني إذا إعتزل فيها مستتراً ومعه ثالا ثون من شيعته يأنس بعضهم ببعض فلاوحشة لهم كأنّه أشار بذلك إلى غيبته القصيرة فإنّ في الطّويلة ليس لشيعته إليه سبيل.

٢٠-٩٢٦ (الكافي - ٢٠٠١) بهذا الاسناد، عن الوشاء، عن علي بن الحسن اعن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبدالله عليه السلام «كيف أنت إذا وقعت البطشة بين المسجدين، فيأرز العلم كما تأرز الحية في جحرها واختلفت الشيعة وسمّى بعضهم بعضاً كذّابين وتفل بعضهم في وجوه بعض» قلت: جعلت فداك ماعند ذلك من خير، فقال لي «الخير كله عند ذلك ثلا ثاً».

#### بيان:

كأنها إشارة إلى واقعة كانت قد مضت قبل الغيبة الكبرى. ويحتمل أن تكون من الأمور التي لم تقع بعد وتكون من علامات ظهوره عليه السلام، كمايدل عليه الخبر الآتي. وإنّا يكون الخير كلّه في غيبة الإمام لتضاعف الحسنات فيها كمايأتي بيانه.

٩٢٧ - ٢١ (الكافي - ٣٤١:١) على بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن التخعي، عن أبي الحسن الثالث عليه السّلام قال: «إذا رفع علمكم من بين

١. في الكافي المطبوع والمخطوط «م» جعل الحسين مكان الحسن على نسخة ولكن في المخطوط «خ» الحسن بلا ترديد ويظهر ان التصحيف وقع بعد الألف «ض ع» .

أظهركم ١ فتوقّعوا الفرج من تحت أقدامكم» .

(الكافى ـ ١:١١) عنه، عن جعفربن محمد، عن موسى بن **TT - 9TA** جعفر البغدادي، عن وهب بن شاذان، عن الحسن بن أبي الرّبيع، عن عمد بن إسحاق، عن أم هاني قالت: سألت أبا جعفر محمد بن على عليها السّلام عن قول الله تعالى فَلا أقْسِمُ بِالْخُنَّسِ \* الْجَوارِ الْكُنَّس ٢ قالت: فقال «إمام يخنس سنة ستين ومائتين، ثمّ يظهر كالشّهاب يتوقّد في الليل الظلماء فان ادركت زمانه قرّت عينك » .

## بيان:

الحنِّس ٣ والكنِّس: الاختفاء والخنِّس أيضاً التأخر وفسرت الخُنَّس بالنَّجوم الخمسة المسماة بالمتحيره وعن أميرالمؤمنين عليه السّلام هي خمسة أنجم: زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد ووصفها بالجوار لأنها السيارات وبالكنس لاختفائها تحت ضوء الشّمس وتسميتها بالخنّس إمّا لذلك وإمّا لرجوعها في السّير أي تأخّرها.

(الكافي - ٣٤١:١) العدة، عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن TT - 979 عمربن يزيد، عن الحسن بن الربيع الممداني، عن عمدبن إسحاق، عن اسيدبن تعلبة، عن أمّ هاني قالت: لقيت أبا جعفر محمّدبن على عليها

١ . هذا من علامات ظهوره عليه السّلام لأنّ النّاس في ذلك العصر معزولين عن العلم والعمل . . «المولى صالح» .

٢. التكوير/١٥ - ١٦

٣ . بيان: الحتمس: الكواكب والكُنس: التي يدخل في المغيب يخنس: يخفي ويفسّر الآية في الظاهر بالكواكب الخمسة المسماة: بالمتحيرة لغيبوبتهاودخولها في المغيب وعن أميرالمؤمنين... «عش» .

الوافي ج ٢

السّلام فسألته عن هذه الآية فَلا أَقْسِمُ بِالْخُنَّسِ \* الْجَوار الْكُنَّس قال «الحُنَّس: إمام يخنس في زمانه عند انقطاع من علمه عند النّاس سنة ستين ومائتين، ثمّ يبدو كالشّهاب الواقد في ظلمة الليل فان أدركتِ ذلك قرت عينك ».

٩٣ - ٢٤ (الكافي - ٣٤٣:١) القميّ، عن محمّد بن حسّان، عن محمّد بن عليه علي، عن عبدالله عليه علي، عن عبدالله بن القاسم، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله عليه السّلام في قول الله عزّوجلّ فَإذا نُقِرَفي النّاقُورِ أ قال «إنّ منا إماماً مظفراً مستتراً فاذا أراد الله عزّذكره إظهار أمره نكت في قلبه نكتة، فظهر، فقام بأمر الله تبارك وتعالى».

#### سان:

فسرت الآية بالنفخ في الصور .

٩٣١ \_ ٢٥ \_ (الكافي ـ ٢: ٣٣٩) عليّ بن محمد، عن سهل، عن موسى بن القاسم بن معاوية البجلي ٢، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام في قول الله عزّوجلّ قلْ آزَائِتُمْ إِنْ آصْبَحَ مَا قُرُكُمْ غَوْراً فَمَنْ بَأْتِيكُمْ بِماءٍ معين ٣ قال «إذا غاب عنكم إمامكم فن يأتيكم بإمام جديد؟».

١٣٢ - ٢٦ (الكافي - ٣٤٢:١) محمد، عن أحمد، عن إبن فضال، عن الحسن بن علي العظار، عن جعفر بن محمد، عن منصور، عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: قلت إذا أصبحت وأمسيت لاأرى إماماً ائتم

١ . المدرر ٨

٢ ـ هـو أبو عبدالله يلقب «المجلى» وهو من الذين وثقهم مرتين: راجع ص١٦٠ج٦ مجمع الرجال «ض.ع».

٣٠/ علله ٣٠/

به ماأصنع؟ قال «فأحب من كنت تحبّه وأبغض من كنت تبغض حتّى يظهره الله عزّوجل».

٩٣٩ - ٢٧ (الكافي - ٣٤٣١) محمّد، عن جعفربن محمّد، عن أحمدبن المحرّب التي أبو الحسين، عن محمّدبن الفرج قال: كتب إليّ أبو جعفر عليه السّلام «إذا غضب الله تبارك وتعالى على خلقه نحّانا عن جوارهم».

# بيان:

وممّا يناسب ذكره في هذا المقام مارواه الشيخ الصّدوق رحمهالله في كتاب «أكمال الدّين» باسناده عن سدير الصيرفي قال: دخلت أنا والمفضّل بن عمر وأبو بصير وأبان بن تغلب على مولانا أبي عبدالله الصّادق عليه السّلام فرأيناه على التراب وعليه مسح خيبري مطوّق بلاجيب مقصّر الكمّين وهويبكي بكاء الواله الشّكلي ذات الكبد الحرّى قد نال الحزن من وَجُنتَيّه وشاع التغير في عارضيه وأملي الدموع المجريه وهويقول «سيّدي غيبتك نفت رقادي وضيقت عليّ مهادي وابتزت مني راحة فؤادي، سيّدي غيبتك أو صلت مصابي بفجائع عليّ مهادي وابتزت مني راحة فؤادي، سيّدي غيبتك أو صلت مصابي بفجائع وأنين يفتر من صدري عن دوارج الرّزايا وسوالف البلايا إلّا مُثل لعيني عن غوائل أعظمها وافظعها وبواقي الشدها وأنكرها نوائب مخلوطة بغضبك ونوازل معجونة بسخطك»

ر . قال سدير: فاستطارت عقولنا وَلَها وتصدّعت قلوبنا جزعاً من

١ . ايلي الدموع ـ خ ل .

٢ . بوائق ـ خ ل .

ذلك الخطب الهائل والحادث الغائل وظننا أنّه سمت لمكروه قارعة أو حلّت به من الدّهر بائقة فقلنا: لاأبكى الله يا ابن خير الورى عينيك من أيّة حادثة تسترق ادمعتك وتستمطرعبرتك ؟ وأيّة حالة حتمت عليك هذا المأتم، قال: فزفر الصّادق عليه السّلام زفرة انتفخ منها جوفه واشتد عنها خوفه وقال «ويكم نظرت في كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم وهو الكتاب المشتمل على علم المنايا والبلايا وعلم ماكان ومايكون إلى يوم القيامة الذي خص الله به محمّداً والأثمة من بعده صلوات الله عليهم. وتأملت فيه مولد غائبنا وغيبته وإبطاءه وطول عمره وبلوى المؤمنين في ذلك الزّمان وتولّد الشّكوك في قلوبهم من طول غيبته وارتداد أكثرهم عن دينهم. وخلعهم ربقة الإسلام من أعناقهم، الّي قال الله تقدّس ذكره وَكُلُّ إنْسَانٍ الزّمْناة طائرة في عُثيةٍ لا يعني الولاية فاخذتني الرّقة واستولت علي ذكره وَكُلُّ إنْسَانٍ الزّمْناة طائرة في عُثيةٍ لا يعني الولاية فاخذتني الرّقة واستولت علي الأحزان

فقلنا: يا إبن رسول الله؛ كرّمنا وفضّلنا " باشراكك إيّانا في بعض ماأنت تعلمه من علم ذلك قال عليه السّلام «إنّ الله تبارك وتعالى أدار في القائم منا ثلاثة أدارها في ثلاثة أ من الرّسل صلوات الله عليهم: قدّر مولده تقدير مولد موسى عليه السّلام. وقدّر غيبته تقدير غيبة عيسى عليه السّلام. وقدّر ابطأه بتقدير إبطاء نوح عليه السّلام. وجعل من بعد ذلك عمر العبد الصّالح أعني الحضر عليه السّلام دليلاً على عمره » فقلنا: إكشف لنا ياإبن رسول الله عن وجوه هذه المعاني قال عليه السّلام «أمّا مولد موسى عليه السّلام فانّ فرعون لمّا وقف على أن زوال ملكه على يده أمر باحضار الكهنة فدلّوه على نسبه وأنّه يكون من بني إسرائيل ولم يزل يأمر أصحابه بشق بطون الحوامل من نساء بني إسرائيل حتى

۱ . تستنزف ـ خ ل .

٢ . الاسراء /١٣

٣. شَرِّفنا ـ خ ل .

٤. في ثلاثة ـ خ ل .

قتل في طلبه نيّفاً وعشرين ألف مولود وتعذّر عليه الوصول إلى قتل موسى عليه السلام لحفظ الله تبارك وتعالى إيّاه وكذلك بنوأميّة وبنوالعبّاس لمّا وقفوا على أنّ زوال ملكهم والامراء والجبابرة منهم على يد القائم منّا ناصبونا العداوة ووضعوا سيوفهم في قتل آل رسول الله صلّى الله عليه وآله وإبادة نسله، طمعاً منهم في الوصول إلى قتل القائم عليه السّلام ويأبى الله عزّوجل أن يكشف أمره لواحد من الظلمة إلى أن يتمّ نوره ولو كره المشركون. وأمّا غيبة عيسى عليه السّلام فانّ اليهود والنصارى اتفقت على أنّه قُتل فكذّبهم الله عزّوجل ذكره بقوله عزّوجل وما قتلُوهُ والكِنْ شُبّة لَهُمْ ١٠.

كذلك غيبة القائم عليه السّلام، فانّ الأمّة ستنكره ٢ لطولها فن قائل يهذي بأنّه لم يولد وقائل يهذول إنّه ولد ومات وقائل يكفربقوله إنّ حادي عشرنا كان عقيماً وقائل يمرق بقوله إنّه يتعدّى إلى ثالث عشر. وماعدا. وقائل يعصي الله عزّوجل بقوله إنّ روح القائم تنطق في هيكل غيره وأمّا إبطله توعلى عليه السّلام فانه لممّا استنزل العقوبة على قومه من السّاء بعث الله تبارك وتعالى جبرئيل الرّوح الأمين معه سبع ٣ نوايات، فقال: يا نبيّ الله؛ إنّ الله تبارك وتعالى وتعالى يقول لك إنّ هؤلاء خلائقي وعبادي ولست أبيدهم بصاعقة من صواعقي إلّا بعد تأكيد الدّعوة وإلزام الحبجة فعاود اجتهادك في الدّعوة لقومك فاني مثيبك عليه واغرس هذا النوى، فانّ لك في نباتها وبلوغها وإدراكها إذا أثمرت الفرج والخلاص.

فبشر بذلك من اتبعك من المؤمنين، فلمّا نبتت الأشجار وتأزّرت وتسوّقت وغصنت (تغصنت ح لى وأثمرت وزهى الثمر عليها بعد زمان طويل استنجز من الله العدة فأمره الله تعالى أن يغرس من نوى تلك الأشجار

١ . النساء /٧٥٧

۲ . ستنکرها ـ خ ل .

٣ . الروح الامين بسبع ـ خ ل .

ويعاود الصّبر والإجتهاد ويؤكّد الحجّة على قومه وأخبر بذلك الطوائف الّتي آمنت به فارتد منهم ثلثمائة رجل وقالوا لوكان مايدّعيه نوح حقّاً لما وقع في وعد ربّه خلف، ثمّ إنّ الله تبارك وتعالى لم يزل يأمره عند كلّ مرّة بأن يغرسها تارة بعد أخرى إلى أن غرسها سبع مرّات، فما زالت تلك الطوائف من المؤمنين يرتد منهم طائفة بعد طائفة إلى أن عاد إلى نيّف وسبعين رجلاً، فأوحى الله تعالى عند ذلك إليه.

وقال يانوح؛ الآن أسفر الصبح عن الليل لعينك حين صرح الحق عن محضه وصفا من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة، فلو أنّي أهلكت الكفّار وابقيت من قد ارتد من الطوائف الّتي كانت آمنت بك، لما كنت صدقت وعدي السّابق للمؤمنين الذين أخلصوا التوحيد من قومك واعتصموا بحبل نبوتك بأنّي استخلفهم في الأرض وامكّن لهم دينهم وابدل خوفهم بالأمن لكي تخلص العبادة لي بذهاب الشّرك من قلوبهم اوكيف يكون الاستخلاف والتمكين وبذل الأمن مني لهم مع ماكنت أعلم من ضعف يقين الذين ارتدوا وخبث طينتهم وسوء سرائرهم التي كانت نتائج التفاق وسنوخ الضّلالة، فلو أنّهم تنسموا متي اللك الذي اوتي المؤمنين وقت الإستخلاف إذا أهلكت أعداءهم لنشقوا روائح صفاته ولاستحكمت مرائر نفاقهم وثارت عبال ضلالة قلوبم ولكاشفوا إخوانهم بالعداوة وحاربوهم على طلب الرئاسة والتفرد بالأمر والنّهي وكيف يكون التمكين في الدّين وإنتشار الأمر في المؤمنين مع إثارة الفتن وإيقاع الحروب كلا \_فاصنع الفلك باعيننا ووحينا ـ قال الصّادق عليه السّلام وكذلك القائم صلوات الله عليه فانه تمتد أيّام غيبته ليصرح الحق عن محضه ويصفو الإيمان من الكدر بارتداد كلّ من كانت طينته خبيثة من الشّيعة الذين يخشى عليهم النّفاق الكدر بارتداد كلّ من كانت طينته خبيثة من الشّيعة الذين يخشى عليهم النّفاق

١ . بأن ـ خ ل .

٢ . بذهاب الشك من قلوبهم ـخ ل .

٣. تابدخبال ـخ ل.

إذ احسوا بالإستخلاف والتمكين والأمر \ المنتشر في عهد القائم صلوات الله عليه».

قال المفضّل: فقلت يا إبن رسول الله؛ فانّ النّواصب تزعم أنّ هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليه السّلام فقال «لا، لايهدي الله لا قلوب النّاصبة متى كان الدّين الذي ارتضاه الله ورسوله متمكناً بانتشار الأمر تفي الامّة وذهاب الحوف من قلوبها وارتفاع الشّك من صدورها في عهد واحد من هؤلآء وفي عهد علي صلوات الله عليه مع ارتداد المسلمين والفتن الّي كانت تثور في أيّامهم، والحروب الّي كانت تنشب بين الكفّار وبينهم، ثمّ تلا الصّادٰق عليه السّلام حَتّى إذَا السّيشسَ الرُّسُلُ وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جاءهم، نَصْرُنًا وأمّا العبد الصّالح أعني الحضر عليه السّلام فانّ الله تعالى ماطوّل عمره لنبوّة قدرها له ولالكتاب نزّله عليه ولالشريعة ينسخ بها شريعة مَن كان قبله مِنَ الأنبياء ولا لإمامة يلزم عباده الإقتداء بها ولا لطاعة يفرضها له، بلى وإنّ الله تعالى لمّا كان في سابق علمه أن يقدّر من عمر القائم عليه السّلام في أيّام غيبته ماقدّر وعَلِمَ مايكون من علمه أن يقدّر من عمر القائم عليه السّلام في أيّام غيبته ماقدّر وعَلِمَ مايكون من أوجب ذلك إلّا لعلة الإستدلال به على عمر العبد الصّالح من غيرسبب أوجب ذلك إلّا لعلة الإستدلال به على عمر القائم صلوات الله عليه وليقطع بذلك حبّة المعاندين لئلا يكون للنّاس على الله حجّة .

و باسناده عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول «إنّ سنن الأنبياء صلوات الله عليهم بماوقع بهم من الغيبات جارية في القائم منّا أهل البيت حذوا التعل بالتعل والقدّة بالقدّة .

وباسناده عن الحسين عليه السلام قال «في القائم منّا سنن من الأنبياء سنة

١ و٣. والامن ـ خ ل.

۲ . فقال «لاهدى الله ... » -خ ل .

٤ . يوسف /١١٠

ه . بل ـ خ ل .

الوافيج ٢ الوافيج ٢

من نوح وسنة من إبراهيم وسنة من موسى وسنة من عيسى وسنة من أيوب وسنة من نوح وسنة من إبراهيم فخفاء من محمد صلوات الله عليهم، فأمّا من نوح فطول العمر. وأمّا من إبراهيم فخفاء الولادة واعتزال النّاس. وأمّا من موسى فالخوف والغيبة. وأمّا من عيسى فاختلاف النّاس فيه. وأمّا من أيّوب فالفرج بعد البلولى. وأمّا من محمد صلّى الله عليه وآله فالخروج بالسّيف.

وفي رواية أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السّلام وسنة من يوسف قـال وأمّا سنته من يوسف فـالستر يجعل الله بينه وبين الحلق حجاباً يرونه ولايعرفونه وأمّا سنته من محمّد صلّى الله عليه وآله فيهتدى بهداه ويسير بسيرته .

وباسناده عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «إِنّ للقائم منّا غيبة يطول أمدها» فقلت له ولِمَ ذلك يا إِبن رسول الله؟ قال لأنّ الله عزّوجل أبى إلاّ أن يجري فيه سنن الأنبياء صلوات الله عليهم في غيباتهم وأنّه لابد له ياسدير؛ من استيفاء مدد غيباتهم قال الله تعالى لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَق الله سنن من كان قبلكم .

وباسناده عن عبدالله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصّادق جعفربن محمد صلوات الله عليه يقول «إنّ لصاحب هذا الأمر غيبة لابدّ منها يرتاب فيها كلّ مبطل» فقلت له: ولِمّ جعلت فداك ؟ قال «لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم» قلت: فما وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من عجج الله تعالى ذكره إنّ وجه الحكمة في ذلك لاينكشف إلّا بعد ظهوره كما لم ينكشف وجه الحكمة فيا اتاه الخضر عليه السّلام من خرق السّفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السّلام إلّا وقت افتراقهما يابن الفضل؛ إنّ هذا الأمر من أمرالله عزّوجل وسرّ من سرّالله وغيب من غيب الله ومتى عليمنا أنّه عزّوجل حكيم صدّقنا بأنّ افعاله كلّها حكمة وإن كان وجهها غير منكشف لنا .

وباسناده عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبدالله صلوات الله عليه أو قال له رجل أصلحك الله ألم يكن علي صلوات الله عليه قوياً في دين الله؟ قال «بلى» قال: وكيف ظهر عليه القوم وكيف لم يدفعهم ومامنعه من ذلك؟ قال: «آية في كتاب الله عزّوجل منعته» قال قلت: وأيّة آية هي قال قوله عزّوجل لوتزيّلُوا لَعَدّ بنا الله عزّوجل منافقين عذاباً آليماً الوأنه كان لله عزّوجل ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين ومنافقين ولم يكن علي صلوات الله عليه ليقتل الاباء حتى يخرج الودائع فلما خرج الودائع ظهر على من ظهر، فقاتله وكذلك قائمنا أهل البيت لن يظهر أبداً حتى يظهر ودائع الله عزّوجل فاذا ظهرت ظهر صلوات الله عليه على من ظهر من ظهر، فقاتله وكذلك قائمنا أهل البيت لن يظهر أبداً حتى يظهر ودائع الله عزّوجل فاذا ظهرت ظهر صلوات الله عليه على من ظهر فيقتلهم .

وباسناده عن إسحاق بن يعقوب في التوقيع الذي ورد إليه عن مولانا صاحب الزّمان صلوات الله عليه وأمّا علة ماوقع من الغيبة فانّ الله عزّوجلّ يقول يا آيتها الله عليه الله عليه وأمّا علة ماوقع من الغيبة فانّ الله عزّوجلّ يقول يا آيتها الله عليه إلّا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه وإنّي أخرج حين أخرج ولابيعة لأحد من الطواغيت في عنقي وأمّا وجه الإنتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشّمس إذا غيبتها عن الأبصار السّحاب وإنّي لأمان أهل الأرض كها أنّ النّجوم أمان لأهل السّاء، فاغلقوا باب السؤال عمّا لايعنيكم ولا تتكلّفوا علم ماقد كُفيتم واكثروا الدّعاء بتعجيل الفرج فانّ ذلك فرجكم والسّلام عليك يا إسحاق بن يعقوب وعلى مَنِ اتّبع الهدى» .

١ . الفتح /٢٥

٢ . المائلة /١٠١

1-978 (الكافي-١:٨٦٨) عليّ بن محمّد ومحمّد بن الحسن، عن سهل ومحمّد، عن إبن عيسى جيعاً، عن السّرّاد، عن الشّمالي قال: سمعت أبنا جعفر عليه السّلام يقول «ياثابت؛ إنّ الله تعالى قد كان وقّت هذا الأمر في السبعين، فلمّا أن قتل الحسين عليه السّلام اشتد غضب الله عزّوجل على أهل الأرض فأخره إلى أربعين ومائة، فحد ثناكم، فاذعتم الحديث، فكشفتم قناع السرّ ولم يجعل الله عزّوجل له بعد ذلك وقتاً عندنا ويمحوالله مايشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب» قال أبو حزة: فحد ثت بذلك أبا عبد الله عليه السّلام، فقال «قد كان كذلك».

#### بيان:

«في السبعين» يعني من الهجرة النبوية أو الغيبة المهدوية «والتأخير» إنّما يكون بالبداء والمحووالا ثبات كما مضى تحقيقه ويؤيّد كون ابتداء المدّة من الهجرة طلب أبي عبد الله الحسين عليه السّلام حقّه بحوالي السّبعين من الهجرة واستشراف ظهور أمر أبي الحسن الرّضا عليه السّلام في ابعد أربعين ومائة بقليل.

۲-۹۳۰ (الكافي-۲:۸۰۱) عمد، عن سلمة بن الخطّاب، عن علي، عن عمه عن علت والكافي عند أبي عبدالله عليه السّلام إذ دخل عليه مهزم، فقال له: جعلت قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السّلام إذ دخل عليه مهزم، فقال له: جعلت

١. السرّـ كذا في الكافي المخطوط «م» والخطوط «خ» وجعل في الأخير «الستر» مكان «السرّ» على نسخة .

فداك ؛ أخبرني عن هذا الأمر الذي ننتظره متى هو؟ فقال «يامهزم؛ كذب الوقّاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلّمون» .

٣-٩٣٦ (الكافي- ٣٦٨:١) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن علي ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: سألته عن القائم عليه السّلام فقال «كذب الوقاتون إنّا أهل بيت لانوقت ».

٩٣٧ - ٤ (الكافي - ٣٦٨:١) أحمد باسناده قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام «أبى الله إلا أن يخالف وقت الموقّتين».

مهه.ه (الكافي ١٠ ٣٦٨) الا ثنان، عن الوشاء ١، عن عبدالكرم بن عمرو الخثعمي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قلت لهذا الأمر وقت؟ فقال «كذب الوقّاتون، كذب الوقّاتون، كذب الوقّاتون، إنّ موسى عليه السّلام لمّا خرج وافداً إلى ربّه واعدهم ثلا ثين يوماً فلمّا زاده الله عزّوجل على الثلا ثين عشراً قال قومه: قد اخلفنا موسى، فصنعوا ماصنعوا، فاذا حدثنا كم الحديث فجاء على ماحدثنا كم فقولوا صدق الله واذا حدثنا كم الحديث فجاء على حاحدثنا كم به، فقولوا صدق الله تؤجروا مرّتين».

# بيسان:

إنّها يجيء على خلاف ماحد ثوالاظلاعهم عليه في كتاب المحووالا ثبات قبل إثبات المحووم والاثبات كها مرتحقيقه وإنّها يؤجرون مرتين لا يمانهم بصدقهم أوّلاً

١ وهو الحسن بن علي الحتراز وتدارة يعرف بالوشاء أورده في الكافي المطبوع والمخطوطين منه بعنوان الحسن بن علي الحتراز وحيث ان المصنف قدس سرّه العزيز يكتنى بالالقاب اورده بعنوان الوشاء لاالحتراز احترازاً عن الالتباس بأبي ايوب الحتراز فانتبه «ض . ع» .

وثباتهم عليه بعدظهورخلاف ماأخبروا به ثانياً .

٦-٩٣٩ (الكافي - ١: ٣٦٩) محمد والقميّ ، عن محمد بن أحمد ، عن السيّاري ، عن إبن يقطين ، عن أخيه ، عن أبيه قال : قال لي أبوالحسن عليه السّلام «الشيعة تُربى بالاماني منذمائتي سنة » قال وقال يقطين لإبنه علي بن يقطين : ما بالنا قيل لنا ، فكان وقيل لكم ، فلم يكن ؟ قال فقال له : عليّ إنّ الذي قيل لنا ولكم كان من عرج واحد غير أنّ أمركم حضر فاعطيتم محضه ، فكان كما قيل لكم وإن أمرنا لم يحضر فعللّنا بالأماني ، فلوقيل لنا إنّ هذا الأمر لا يكون إلى مائتي سنة أو ثلثما ئة سنة لقست القلوب ولرجع عامة الناس عن الإسلام ولكن قالوا ما أسرعه وما أقر به تألّفاً لقلوب النّاس وتقريباً للفرج .

#### بيان:

«تُرى» من التربيه يعني ينتظرون دولة الحق ويتمنونه ويرتقبون الفرج ممّا هم فيه من الشدة ويعيشون به وكأنّ ما قيل ليقطين كان الإخبار بدولة أهل الباطل وما قيل لإبنه الإخبار بدولة أهل الحق أوما قيل ليقطين كان الإخبار بالإمام المستربعد الإمام المستروما قيل لإبنه الإخبار بالإمام الظّاهر بعد الإمام المستركما يستفاد من الجواب.

ويؤيد المعنى الأول مارواه الصدوق رحمه الله، عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر باسناده يرفعه إلى على بن يقطين قال قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: مابال ماروي في كم من الملاحم ليس كهاروى وماروي في أعاديكم قدصت ؟ فقال عليه السلام «إنّ الذي خرج في أعدائنا كان من الحق، فكان كها قيل وأنتم عللتم بالأماني، فخرج إليكم كها خرج».

٧-٩٤٠ (الكافي-١: ٣٦٩) الحسين بن محمّد، عن جعفر بن محمّد، عن القاسم بن إبراهيم بن مهزم، عن أبيه، عن أبي

عبدالله عليه السلام قال: ذكرنا عنده ملوك آل فلان فقال «إِنّما هلك النّاس من است عجالهم لهذا الأمر إنّ الله عزّوجل لا يعجّل لعجلة العباد إنّ لهذا الأمرغاية ينتهي إليها، فلوقد بلغوها لم يستقدموا ساعة ولم يستأخروا».

#### بيان:

«آل فلان» كناية عن بني العبّاس.

معتدبن على من ٢٧٣ رقم ٢١١) العدة، عن البرقي، عن محتدبن علي، عن حفص بن عاصم، عن سيف التمّار، عن أبي المرهف، عن أبي جعفر عليه السّلام قال «الغبرة على من آثارها هلك المحاصير» اقلت جعلت فداك وما المحاصير؟ قال «المستعجلون، أما إنهم لم يريدوا إلّا من تعرّض لهم» ثمّ قال «ياأبا المرهف: أما إنهم لم يريدوكم بمجحفة إلّا عرض الله تعالى لهم بشاغل» ثمّ نكت أبوجعفر عليه السّلام في الأرض، ثمّ قال «يا أبا المرهف» قلت: لبيك قال «أترى قوماً حبسوا أنفسهم على الله تعالى لا يجعل الله لهم فرجاً بلى والله ليجعلن الله لهم فرجاً بلى والله ليجعل الله لهم فرجاً بلى والله ليجعلن الله لهم فرجاً بلى والله ليجعل الله لهم فرجاً بلى والله ليجعل الله لهم فرجاً بلى والله ليجعل الله لهم فرجاً بلى والله لي الله لهم فرجاً بلى والله ليجعل الله لهم فرجاً بلى والله ليجعل الله لهم فرجاً بلى والله لي الله لهم فرجاً بلى والله لهم فرجاً بله والله لهم فرجاً بعن وما الله لهم فرجاً بله والله له كله والله لهم فرجاً بله والله لهم فرعاً بله والله لهم فرعاً بله والله له كله والله لهم فرعاً بله والله له كله والله وا

# بيان:

الغرض من هذا الحديث حتّ أصحابه عليه السّلام على السّكوت والسّكون والصّبر وترك تكلّمهم في أمر الإمامة والكفّ عن استعجالهم ظهور الإمام عليه السّلام و«الغبرة» الغبارو «الإثارة» التهيج كأنّه مثل يضرب لمن يسعى فيا يضرّه يعني أنّ ما يصيبهم من اعدائهم ليس إلا بسبب مبادرتهم إلى التّعرض لهم و «الحاصير» إمّا بالمهملات من الحصر بمعنى ضيق الصدرو إمّا بالمعجمة بين المهملتين من الحضر بمعنى ضيق الصدرو إمّا بالمعجمة بين المهملتين من الحضر بمعنى ضيق الصدرو إمّا بالمعجمة بين المهملتين من الحضر بمعنى

#### ١ . في الكافي المطبوع المحاضير.

الوافيج ٢ الوافيج ٢

العدوو «المجحفه» بتقديم الجيم على المهملة: الداهية من الاجحاف بمعنى تضييق الأمر أراد عليه السّلام أنّهم كلّما أراد وكم بسوء شغلهم الله في أنفسهم بأمر.

٩٠٩٢ (الكافي - ٢٩٤١ رقم ٥٥٠) العدة، عن البرق، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سفيان الجريري، عن أبي مريم الأنصاري، عن هار ون بن عنترة، عن أبيه قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام مرة بعد مرة وهو يقول وشبّك أصابعه بعضها في بعض ثمّ قال «تفرجي تضيّقي تضيّقي تفرجي» ثمّ قال «هلكت الحاصيرونجا المقرّبون وثبت الحصى على أوتادهم أقسم بالله قسما حقاً إنّ بعد الغمّ فتحاً عجباً».

#### بيان:

يعني من كان في الدّنيا يختلف عليه الأحوال فرعا يكون في فرج ورعا يكون في ضيق قال الله سبحانه فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِيُسْراً \* الْعُسْرِيُسْراً \* فالحزم أن لايستعجل الفرج من كان في الضيق بل يصبرحتى يأتي الله له بالفرج ، لأنّه في الضيق يتوقع الفرج وفي الفرج يخاف الضيق والمقربون على صيغة الفاعل من التقريب هم الذين يعدّون الفرج قريباً كما قال الله سبحانه إنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعيداً \* وَنَرايهُ قَريباً \* وإنّها نجوا لتيقنهم بمجيئه وانشراح صدورهم بنور اليقين قوله «وثبت الحصى على أوتادهم» كأنّه كناية عن استقامة أمرهم وثباته .

١ . الانشراح / ٥ - ٦
 ٢ . المعارج / ٦ - ٧

# - 4 4 ـ . باب التمحيص والامتحان

1-9 قوب السرّاج وعليّ بن رئاب، عن أبي عبدالله عليه السّلام إنّ أميرا لمؤمنين عليه السّلام لمّا وعليّ بن رئاب، عن أبي عبدالله عليه السّلام إنّ أميرا لمؤمنين عليه السّلام لمّا بويع بعدمقتل عثمان صعدا لمنبروخطب بخطبة ذكرها يقول فيها «ألا إنّ بليتكم قدعادت كهيئتها يوم بعث الله عزّوجلّ نبيّه صلّى الله عليه وآله والذي بعثه بالحق لتبلبلنّ بلبلة ولتغربلنّ غربلة حتّى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم وليسبقنّ سبّاقون كانوا قصروا وليقصرنّ سبّاقون كانوا سبقوا والله ما كتمت وشمة ولا كذبت كذبة ولقد نُبّئت بهذا المقام وهذا اليوم».

#### بيان:

«إنّ بليتكم قدعادت» يعني صرتم أهل جاهلية حيارى في أمردينكم مضطرين إلى من يحملكم على الهدى ويسلك بكم طريق الاستقامة طوعاً منكم أو كرها، كما كنتم حين بعث نبيتكم صلّى الله عليه وآله كذلك ، كما قال عليه السّلام في خطبة له بعثه والتاس ضلال في حيرة وخاطئون في فتنة قد استهوتهم الاهواء واستزلّتهم الكبراء واستخفّتهم الجاهليّة الجهلاء حيارى في زلزال من الأمروبلاء من الجهل، فبالغ في التصيحة ومضى على الطريقة ودعا إلى الحكمة والموعظة. وقد مضى ما يؤيّد هذا المعنى في باب نقض عهد الصحابة و «البلبلة» اختلاط الألسنة وتفريق الآراء وشدة المم والوسواس وأراد بها هاهنا اختلاف أهوائهم عن الشّبهات الّي كان يلقها إليهم الشّيطان فانّ ذلك الأمريشبه ما كانوا عليه حين بعث الرّسول صلّى الله عليه وآله الشّيطان فانّ ذلك الأمريشبه ما كانوا عليه حين بعث الرّسول صلّى الله عليه وآله

الوافي ج ٢

و «الغربلة» نخل الدقيق ونحوه و إنّا يغربلون غربلة ليتميّز محسنهم من مسيئهم ليميّزالله الخبيث من الطيّب ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمه جميعاً، فيجعله في جهنّم وقيل لفظ الغربلة مستعار لالتقاط احادهم بالقتل والاذى كما فعلوا بكثير من الصحابة والتابعين «حتى يعود أسفلكم أعلاكم» أصاغركم أكابر واذلاً وكم اعزّاء.

وفي نهج البلاغة وما يأتي في أبواب الخطب من كتاب الروضة هكذا: ولتساطن سوط القدرحتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم قيل أشاربه إلى ما يفعله بنوأمية بهم من خلط بعضهم ببعض ورفع أراذ لهم وحظ أكابرهم كها يفعل بالقدر سائطها و «ليسبقن سبّاقون» كان من حقّهم السّبق كانوا قصروا تأخّروا ظلما و «ليقصرن سبّاقون» لم يكن من حقّهم السّبق قيل أشاربه إلى ماعلمه من سرّالقدر من تقصير من كان له سبق في الدين وتقدم رتبة فيه أو إلى سبق من كان قصر فيه في أوله أو سبق من كان قاصرا في أول الاسلام عن الخلافة والإمارة في آخر الزّمان إليها وتقصير من سبق إليها عن بلوغها و «الوشمة» بالمعجمة الكلمة أراد أنّه لم يكتم كلمة ممّا أخبره به التبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم وتعيّن عليه تبليغه وهذا المقام هومقام بيعة النّاس له وهذا اليوم يوم اجتماعهم عليه .

٢-٩٤٤ (الكافي ١٠٠٠) عمدوالحسين ابن عمد، عن جعفربن عمد، عن القاسم بن إسماعيل الأنباري، عن الحسين بن علي ، عن أبي المغراء، عن إبن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول «ويل لطغاة العرب من أمر قد اقترب» قلت: جعلت فداك ؟ كم مع القائم من العرب؟ قال «نفريسير» قلت: والله إنّ من يصف هذا الأمر منهم لكثير قال «لابد للنّاس من أن يمحصوا ويميزوا ويغربلوا ويستخرج في الغربال خلق كثير».

١ . الظاهرانه الحسن بن محمد بن سماعة المذكور في ج ١ ص ٢٢٥ جامع الرواة واشار إلى هذه الرواية وفي الكافي المطبوع والمخطوطين والمرآة ايضاً الحسن «ض ع» .

- ه ٩٤ ٣ (الكافي ٢: ٣٧٠) عنها، عن جعفربن محمد، عن الحسن بن محمد الصيرفي، عن جعفربن محمد الصيقل، عن أبيه، عن منصور قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام «يامنصور؛ إنّ هذا الأمر لا يأتيكم إلّا بعد أياس ولا والله حتى تمتصوا ولا والله حتى يشقى من يشقى و يسعد من يسعد».
- \* ٩٤-٤ (الكافي ٢: ٣٧٠) عمد بن الحسن وعليّ بن عمد، عن سهل، عن محمد بن سنان، عن محمد بن منصور الصيقل، عن أبيه قال: كنت أنا والحارث بن المغيرة وجماعة من أصحابنا جلوساً وأبوعبدالله عليه السّلام يسمع كلامنا، فقال لنا «في أيّ شيء أنتم؟ هيهات هيهات، لا والله لايكون ما تمدّون إليه أعينكم حتى إليه أعينكم حتى تمخصوا، لا والله، لا يكون ما تمدّون إليه أعينكم حتى تميزوا، لا والله ما يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى ما تمدون إليه أعينكم حتى يشقى من يشقى و يسعد من يسعد» .
- م ٢٠٠٥ (الكافي ٢٠٠١) العدّة، عن أحمد، عن معمّربن خلاّد قال: سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول الم الم آخسِبَ النّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا امّناً وَهُمْ لا يُفْتَثُونَ اثمّ قال ي «ما الفتنة في الدّين، فقال قال لي «ما الفتنة في الدّين، فقال «يغلصون كما يغنن الذّهب» ثمّ قال «يخلصون كما يخلص الذّهب» .

## بيان:

«الفتنة» الامتحان والاختبارتقول فتنت الذهب إذا أدخلته إلى التّارلتنظرما جودته.

الوافيج ٢ الوافيج ٢

7-98۸ (الكافي-١: ٣٧٠) على عن العبيدي، عن يونس، عن سليمان بن صالح رفعه، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال «إنّ حديثكم هذا لتشمئز منه قلوب الرّجال، فمن أقرّبه فزيدوه ومن أنكره فذروه إنّه لابدّ من أن تكون فتنة يسقط فيها كلّ بطانة ووليجة حتى يسقط فيها من يشق الشعر بشعرتين حتى لايبقي إلّا نحن وشيعتنا».

#### بيان:

«الاشتمزاز» التفرة والتجافي «بطانة الرجل و وليجته» خاصته.

١-٩٤٩ (الكافي-١: ٣٧١) الاربعة، عن زرارة قال: قال أبوعبدالله عليه السلام «إعرف إمامك فإنّك إذا عرفته لم يضرّك تقدّم هذا الأمر أو تأخّر».

#### بيان:

«هذا الأمر» يعني ظهور الإمام عليه السلام.

و ٢-٩ (الكافي-١: ٣٧١) الاثنان، عن محمّد بن جهور، عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن مروان، عن الفضيل بن يسارقال: سألت أبا عبدالله عليه السّلام، عن قول الله تبارك وتعالى يَوْمَ نَدْ عُوا كُلَّ أناس بِإِمامِهِمْ افقال «يافضيل؛ إعرف إمامك فانّك إذا عرفت إمامك لم يضرّك تقدّم هذا الأمر أوتأخرومن عرف إمامه ثمّ مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر كان عنزلة من كان قاعداً في عسكره، لابل بمنزلة من قعد تحت لوائه» قال: وقال بعض أصحابه: بمنزلة من استشهدمع رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم.

٣-٩٥١ (الكافي-٢:١٠٣) على بن محمد، عن سهل، عن الحسين، عن فضالة، عن عمر بن أبان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول «إعرف المعلامة،

الوافي ج ٢

فاذا عرفته لم يضرّك تقدّم هذا الأمرأو تأخّر إنّ الله عزّوجل يقول يَوْم نَدْعُوا كُلّ أناسِ بِامامِهمْ ا فَن عرف إمامه كان كمن كان في فسطاط المنتظر».

#### بيان:

يعني بالعلامة الإمام كما وردعنهم عليهم السّلام في قوله عزّوجل وعلامات وبالنّخم هم يَهْ تَهْ تَدُون الله عليه واله وسلّم أو يعني هم يَهْ تَهْ تَدُون الله عليه واله وسلّم الأئمة والنّجم رسول الله صلّى الله عليه واله وسلّم أو يعني بها علامة الإمام ونعته المختص به وأنّه من وإبن من وفي نسخة الشيخ الشّهيد الثّاني زين الدين العاملي «إعرف الغلام» يعني المهديّ عليه السّلام فإنّه قدمضى ذكره بهذا العنوان والفسطاط: الخيمة وفي بعض النسخ المهديّ بدل المنتظروفي بعضها فسطاطه بالاضمار.

١٩٩٠ع (الكافي-١: ٣٧١) العدة، عن أحمد، عن عليّ بن النعمان، عن محمّد بن مروان، عن الفضيل بن يسارقال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول «من مات وليس له إمام فيتته ميتة جاهلية. ومن مات وهو عارف لإمامه لم يضرّه تقدّم هذا الأمر أو تأخّر. ومن مات وهو عارف لإمامه كان كمن هو مع القائم في فسطاطه».

٩٥٣-٥ (الكافي-٢: ٣٧٢) الحسين بن علي العلوي، عن سهل بن جمهور، عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني، عن الحسن بن الحسين العرني، عن علي بن هاشم، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السّلام قال «ماضرّ من مات منتظراً لأمرنا ألا يوت في وسط فسطاط المهدي وعسكره» ".

١ . الاسراء / ٧١

٢ . النحل /١٦

٣. قوله «ماضر من مات منتظراً لأمرنا ألا يموت» بفتح الممزة فاعل ضرّ ومن مات مفعوله يعني من عرف

309-7 (الكافي-١: ٣٧١) علي ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل بن محمّد الحرّاعي قال: سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السّلام وأنا أسمع فقال: ترانى ادرك القائم عليه السّلام فقال «ياأبا بصير؛ ألست تعرف إمامك ؟» فقال اي والله وأنت هووتناول يده فقال «والله ما تبالى ياأبا بصير ألا تكون عتبياً بسيفك في ظلّ رواق القائم عليه السّلام» .

#### بيان:

«الاحتباء» بالمهملة الاشتمال و «الرواق» الفسطاط أوبيت كالفسطاط أو سقيف في مقدّم البيت .

٥٥٥-٧ (الكافي-١: ٣٧١) عليّ بن محمد رفعه، عن عليّ ، عن أبي بصيرقال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام جعلت فداك متى الفرج؟ فقال «ياأبا بصير؛ وأنت ممّن يريد الدنيا، من عرف هذا الأمر فقد فرّج عنه لانتظاره».

#### بيان؛

يعني أنّ من عرف إنّ الإمام سيظهر يوماً مافهوم فرّج عنه من جهة آخرته ، لأنّه ينتظره وانتظاره إيّاه أفضل عباداته كما يأتي فهومع ذلك إن أراد إدراكه فانّما يريده لأمر دنياه وتوسّعه في معاشه .

حقنا وقال بوجود المهدي وانتظر لظهوره لايضر أن لايدرك المهدي ولايموت في فسطاطه أو في عسكره فانّه يدرك تلك الفضيلة وينال تلك الكرامة بحسب الواقع «شرح المولى محمّد صالح» ج٦: ٣٢٥ وفي آلمو الحديث أو عسكره مكان وعسكره في المخطوطين من الكافي وشرح المولى خليل ايضاً «ض .ع» . 1 . الاحتباء بالمهملة: جمع الظهر والساقين بعمامة ونحوها والرواق النح «عش» .

# باب فضل عبادة زمان الغيبة

١-٩٥٠ (الكافي - ٣٣٣:١) الاثنان، عن علي بن مرداس، عن صفوان بن يحيى والسّرّاد، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي قال: قلت لأبي عبدالله عليه السّلام: أيّا أفضل: العبادة في السّرّمع الإمام منكم المسترفي دولة الباطل أو العبادة في ظهور الحق ودولته مع الإمام منكم الظّاهر؟ فقال.

«يا عمّار؛ الصّدقة في السّرّ والله أفضل من الصّدقة في العلانية وكذلك والله عبادتكم في السّرّ مع إمامكم المسترّ في دولة الباطل وتخوّفكم من عدوّكم في دولة الباطل وحال الهدنة أفضل ممّن يعبدالله عزّ ذكره في ظهور الحق مع الإمام الحق الظّاهر في دولة الحق وليست العبادة مع المؤوف في دولة الباطل مثل العبادة والأمن في دولة الحق واعلموا أنّ من صلّى منكم اليوم صلاة فريضة في جماعة مستراً بها من عدوّه في وقتها فروخ دل) أتمّها كتب الله له خسين صلاة فريضة في جماعة ومن صلّى منكم صلاة فريضة وحده مستراً بها من عدوّه في وقتها فروخ دل) أتمّها كتب الله عشرين صلاة فريضة وحدانية ومن صلّى منكم صلاة نوفة الله عزّوجل له بها خساً وعشرين صلاة فريضة وحدانية ومن صلّى منكم صلاة نافلة لوقتها فأتمها كتب الله له بها عشر صلوات نوافل. ومن عمل منكم حسنة كتب الله له بها عشرين حسنة ويضاعف الله عزّوجل عمل منكم حسنة كتب الله له بها عشرين حسنة ويضاعف الله عزّوجل

١ مع امام الحق «عش» والكافي المطبوع .

حسنات المؤمن منكم إذا أحسن أعماله ودان بالتقية على دينه وإمامه ونفسه وأمسك من لسانه أضعافاً مضاعفة إنّ الله عزّوجل كريم. قلت: حعلت فداك ؟

قدوالله رغبتني في العمل وحثثتني عليه ولكن أحبّ أن أعلم كيف صرنا نحن اليوم أفضل أعمالاً من أصحاب الإمام الظاهر منكم في دولة الحق ونحن على دين واحد؟ فقال «إنكم سبقتموهم إلى التخول في دين الله وإلى الصّلاة والصّوم والحجّ وإلى كلّ خير وفقه وإلى عبادة الله عزوجل سرّاً من عدوّكم مع إمامكم المسترمطيعين له صابرين معه منتظرين لدولة الحقّ خائفين على إمامكم وأنفسكم من الملوك الظّلَمة تنظرون إلى حق إمامكم وحقوقكم في أيدي الظلمة قد منعوكم ذلك واضطرّوكم إلى حرث الدنيا وطلب المعاش مع الصّبر على دينكم وعبادتكم وطاعة إمامكم والخوف من عدوّكم، فبذلك ضاعف الله عزّوجل لكم وطاعة إمامكم والخوف من عدوّكم، فبذلك ضاعف الله عزّوجل لكم

قلت: جعلت فداك ؛ فما نرى اإذا أن نكون من أصحاب القائم ويظهر الحق و نحن السيوم في إمامتك وطاعتك أفضل أعسمالاً من أصحاب دولة الحق والعدل. فقال «سبحان الله؛ أما تحبون أن يُظهر الله تعالى الحق والعدل في البلاد ويجمع الله الكلمة ويؤلف الله بين قلوب

١. اختلفت النسخ في ضبط هذه الجملة ومعناها فني الكافي المطبوع وشرح المولى خليل فما ترى اذا ان نكون من اصحاب القائم عليه السّلام وفي الخطوط «م» من الكافي وشرح المولى صالح فما نرى بصيغة المتكلم مع الغير كما في المتن ولكن في الكافي المخطوط «خ» قال «فما نرى اذا نتمتى ان نكون» ثم جعل « فباذا نتمنى ان نكون» على نسخة وهذا قريب ممّا رواه الصدوق رحمه الله .

امّا في المعنى جعل المولى خليل «ما» استفهامية والمولى صالح والمرآة جعلاها «النافية» وفي الأخيرقال وقيل استفهامية. اقول: وحلها على الاستفهامية أقرب لمراعاة الأدب وحرمة مقام الامام عليه السّلام «ض.ع».

غتلفة ولايعصون ١ الله عزّوجل في أرضه ويقام حدوده في خلقه ويردّالله الحق إلى أهله، فيظهر حتى لايستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الحلق أما والله يا عمّار؛ لايموت منكم ميّت على الحال التي أنتم عليها إلّا كان أفضل عندالله من كثير من شهداء بدرو أحد فأبشروا».

#### بيان:

«أمسك من لسانه» يعني من الخاصمة مع أهل الخلاف أو ممّا لا يعنيه و«من» للتبعيض «سبقتموهم» لتقدم إيمانكم بالإمام على ظهور دولته «فما نرى إذن أن نكون من أصحاب القائم» يعني ليس من رأينا ولانتمنى وفي رواية الشيخ الصدوق فما نتمنى إذن وهو أوضح .

رالكافي ـ ١٠٣٠١) على، عن أبيه، عن محمدبن خالد، عمن حدثه، عن المفضّل بن عمر ومحمد، عن بنان، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن المفضّل، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «أقرب مايكون العباد من الله جلّ ذكره وأرضى مايكون عنهم إذا افتقدوا حجّة الله جلّ وعزّ ولم يظهر لهم ولم يعلموا مكانه وهم في ذلك يعلمون أنّه لم تبطل حجة الله جلّ ذكره ولاميشاقه، فعند ذلك فتوقّعوا الفرج صباحاً ومساءً، فإنّ أشد مايكون غضب الله على أعدائه إذا افتقدوا حجته ولم يظهر لهم وقد علم أنّ أوليائه لايرتابون ولو علم أنّهم يرتابون ماغيّب حجته عنهم طرفة عين أولايكون ذلك إلّا على رأس شرار النّاس».

#### بيان:

في رواية الشيخ الصدوق رحمه الله «وإنّ أشدّ مايكون غضب الله» بالواو وهو الصواب «ولايكون ذلك» يعني غيبته أو ظهوره بعد غيبته ويؤيد الثّاني قولهم عليهم السّلام يملاؤها عدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً وعلى التقديرين يكون الأولياء مغمورين في الأشرار فإنّهم الأقلون عدداً والأعظمون قدراً بهم يحفظ الله من سواهم .

وممّا يناسب ذكره في هذا الباب مارواه الصّدوق رحمه الله في اكماله بالسناده، عن العلاء بن سيّابة، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «مَن مات منكم على هذا الأمر منتظراً له كان كمن كان في فسطاط القائم عليه السّلام». وباسناده عن عبدالحميد الواسطي، عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال: قلت له أصلحك الله؛ لقد تركنا أسواقنا إنتظاراً لهذا الأمر فقال «يا عبدالحميد؛ أترى من حبس نفسه على الله عزوجل لا يجعل الله له غرجاً؟ بلى والله ليجعلن الله له غرجاً رحم الله عبداً أحيى أمرنا» قال قلت: فإن متّ قبل أن ادرك القائم صلوات الله عليه؟

قال «القائل منكم إن أدركت قائم آل محمد نصرته، كالمقارع معه بسيفه بل كالشهيد معه». وباسناده عن أبي الحسن عن آبائه عليهم السلام «إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قال: أفضل أعمال أمّي إنتظار فرج الله». وباسناده عن الرّضا عليه السّلام قال: «مأحسن الصّبر وإنتظار الفرج، أما سمعت قول الله عزّوجل فَانْتَظِرُوا إنّى مَعَكُمْ مِنَ المُنْتَظِرِينَ أَ فعليكم بالصّبر فإنّه إنّا يجيء الفرج على اليأس، فقد كان الذين من قبلكم أصبر منكم.

وعن أبي عبدالله عليه السلام، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليهم السلام انه

۱ . الاعراف /۷۱ و يونس /۲۰ ـ و ـ ۲۰۲ .

قال «المنتظر لأمرنا كالمتشخط بدمه في سبيل الله» .

وفي كشف الغمة عن علي بن الحسين عليها السلام «من ثبت على موالا تنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر ألف شهيد من شهداء بدر وأحد» .

وعنه عليه السلام «طوبى لشيعتنا المتمسكين بحبلنا في غيبة قائمنا الثابتين على موالاتنا والبراءة من أعدائنا أولئك منّا ونحن منهم قد رضوا بنا أئمة ورضينا بهم شيعة، فطوبى لهم، ثمّ طوبى لهم، هم والله معنا في درجتنا يوم القيامة».

# - ۱ ۵ -باب علامات ظهوره عليه السّلام

١-٩٥٨ - ١ (الكافي - ١٠٠٨ رقم ٣٨٠) محمد، عن إبن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحرّاز، عن عمربن حنظلة قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول «خس علامات قبل قيام القائم عليه السّلام: الصيحة والسّفياني والحسف وقتل النّفس الزّكيّة واليماني» فقلت: جعلت فداك ؛ إن خرج أحد من أهل بيتك قبل هذه العلامات أنخرج معه؟ قال «لا» فلمّا كان من الغد تلوت هذه الآية إنْ نَشَاءُ نُنزِل عَلَيْهِمْ مِنَ السَّاءِ اللهُ فَظَلَّتُ فلمّا كان من الغد تلوت هذه الآية إنْ نَشَاءُ نُنزِل عَلَيْهِمْ مِنَ السَّاءِ اللهُ فَظَلَّتُ خضعت أعناق أعداء الله تعالى».

#### بيان:

«الصيحة» هي التي تأتي من السّهاء بأنّ الحق فيه وفي شيعته وهي صيحتان كما يأتي و«السّفياني» رجل من آل أبي سفيان يخرج بالشّام يملك ثمانية أشهر و«الحسف» هو ذهاب جيش [السّفياني] إلى باطن الأرض بالبيداء وهو موضع فيا بين مكة والمدينة وفي بعض الرّوايات «خسف بالبيداء» وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب و«النّفس الزّكيّة» غلام من آل محمّد يقتل بين الرّكن والمقام إسمه محمّد بالحسن .

الوافي ج ٢ الوافي ج ٢

وزاد في بعض الأخبار قتل نفس زكية أخرى بظهر الكوفة في سبعين من الصّالحين. وقد مضى أيضاً في رواية زرارة أنّه لابد من قتل غلام بالمدينة «واليماني» رجل يخرج من بمن يدعو إلى المهديّ عليه السّلام «أما لوكانت» يعني الآية أو الصّيحة أو لوكانت الآية هي الصّيحة .

وروى الصدوق باسناده عن ميمون البان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «خس قبل قيام القائم: اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء وخسف بالبيداء وقتل التفس الزّكيّة».

وباسناده، عن عمربن حنظلة قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول «خمس علامات محتومات: اليماني والسفياني والصيحة وقتل النفس الزّكية والحسف بالبيداء».

وباسناده، عن صالح مولى بني العذراءقال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول «ليس بين قيام القائم وبين قتل النفس الزّكيّة إلّا خمس عشرةليلة» وعن المعلّى بن خنيس عنه عليه السّلام قال «إنّ أمر السّفياني من المحتوم وخروجه في رجب».

١٩٥٩ - ٢ (الكافي - ٨: ٣١٠ رقم ٤٨٤) عنه، عن أحمد، عن إبن فضال، عن أبي جميلة، عن محمّدبن علي الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول «إختلاف بني العبّاس من المحتوم والنداء من المحتوم وخروج القائم من المحتوم» قلت: وكيف النداء؟ قال «ينادي مناد من السّماء أوّل النّهار ألا إنّ علياً عليه السّلام وشيعته هم الفائزون؟» قال «فينادى مناد آخر التّهار ألا إن عثمان وشيعته هم الفائزون».

#### بيان:

«إِختلاف بني العبّاس» أي فيما بينهم في الملك والدولة وهومن علامات

ظهوره عليه السلام «من المحتوم» يعني ليس بموقوف للبداء إذ ليس ممّا يلحقه البداء وقد مضى مأخذ علمهم عليهم السلام بالأمرين في باب البداء من أبواب الجزء الأوّل.

والحجال، عن إبن فضّال والحجال، عن إبن فضّال والحجال، عن داودبن فرقد قال: سمع رجل من العجلية هذا الحديث قوله: ينادي مناد ألا إنّ فلان بن فلان وشيعته هم الفائزون أوّل النهار وينادي آخر النهار ألا إنّ عثمان وشيعته هم الفائزون قال وينادي أوّل النهار [غير] منادي آخر النهار فقال الرجل: فما يدرينا أيّا الصّادق من الكاذب؟ فقال يصدقه عليها من كان يؤمن بها قبل أنينادي إنّ الله تعالى يقول آفَمَنْ يَهْدى إلى الْحَقِّ آئَنْ لاَيَهِدَى إلّا آنْ يُهْدى اللّهاد .

#### بيان:

«فلان بن فلان» كناية عن المهدي عليه السلام كما يظهر من خبر الدوانيقي الآتي حيث قال رجل من ولد فاطمة ويحتمل أن يكون كناية عن علي عليه السلام ليوافق الخبر السابق إلا أنّه بعيد لبعد التكنية عنه عليه السلام في مثل هذا المقام وروى الصدوق رحمه الله باسناده عن ميمون البان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «ينادي مناد من السّماء فلان بن فلان هوالإمام باسمه وينادي إبليس من الأرض كما نادى برسول الله ليلة العقبة».

وباسناده، عن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «ينادي مناد باسم القائم عليه السّلام» قلت: خاص أو عام ؟ قال: عام يسمع كل قوم بلسانهم قلت: فمن يخالف القائم وقد نودي باسمه ؟ قال «لايدعهم إبليس حتى ينادي

١ . كذافي الوافي المطبوع.

۲ . يونس /۳۵

الوافي ج ٢

فيشكك النّاس وعلى هاتين الرّوايتين وما في معناهما من تسمية القائم يحتمل أن يكون المراد بعثمان السّفياني فانّ إسمه عثمان بن عنبسة كما يأتي .

وباسناده عن المعلّى بن خنيس عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «صوت جبر ثيل من السّماء وصوت إبليس من الأرض فاتبعوا الصوت الأوّل وإيّاكم والأخير أن تفتتنوا به «يصدقه عليها» أي على الصّيحة أو على هذه الكلمة وفي كشف الغمة عن أبي حزة قال قلنا لأبي جعفر عليه السّلام: خروج السّفياني من الحتوم قال «نعم والنداء من المحتوم وطلوع الشّمس من مغربها محتوم. وإختلاف بني العبّاس في الدولة محتوم. وقتل النّفس الزّكيّة محتوم وخروج القائم من آل محمّد معتوم» قلت: وكيف يكون النّداء؟ قال «ينادي من السّماء أول النّهار ألا إنّ الحق مع عليّ وشيعته، ثمّ ينادي إبليس في آخر النّهار من الأرض ألا إنّ الحق مع عثمان وشيعته، فعند ذلك يرتاب المبطلون» قلت: لا يرتاب إلّا جاهل لأنّ منادي السّماء أولى أن يقبل من منادي الأرض» انتهى كلامه وكأنّه كنّى بطلوع الشّمس من مغربها في الحديث عن ظهوره عليه السّلام كما يظهر من بعض الأخبار.

٩٦١ - ٤ (الكافي ـ ٢٠٨:٨ رقم ٢٥٢) القميان، عن إبن فضّال والحجّال جيعاً، عن ثعلبة، عن عبدالرّحمن بن سلمة الجريري قال: قلت لأبي عبدالله عليه السّلام: يوبّخونا ويكذّبونا إنّا نقول: إنّ صيحتين تكونان، يقولون: من أين يعرف الحقة من المبطلة إذا كانتا؟ قال «فاذا تردون عليهم؟» قلت: مانرة عليهم شيئاً قال «قولوا يصدق بها إذا كانت من كان يؤمن بها من قبل إنّ الله تعالى يقول آفَمَنْ يَهْدى إلَى الْحَقِ آحَقُ أَنْ يُتّبِعَ

١ . في جامع الرواة ج ١ ص ٤٥٤ أورده بعنوان عبدالرحمن بن مسلمة واشار إلى هذا الحديث عنه وفي المرآة
 أورده بعنوان سلمة وجعل مسلمة على نسخة «ض . ع» .

آمَّنْ لاَيَهِيدَى إلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ١» .

٩٦٧ - ٥ (الكافي - ٢٠٩٠ رقم ٢٥٥) عليّ، عن أبيه، عن التّميمي وغيره، عن إسماعيل بن صباح قال: سمعت شيخاً يذكر عن سيف بن عميرة قال: كنت عند أبي الدوانيق، فسمعته يقول: إبتداء من نفسه: ياسيف بن عميرة لابدّ من مناد ينادي باسم رجل من ولد أبي طالب قلت: يرويه أحد من النّاس قال: والذي نفسي بيده لسمعت إذني منه يقول «لابدّ من مناد ينادي باسم رجل» قلت: يا أميرالمؤمنين إن هذا الحديث ماسمعت عمله قط فقال لي: ياسيف؛ إذا كان ذلك فنحن أوّل ٢ من يجيبه أما انّه أحد بني عمنا؟ قلت: أيّ بني عمكم؟ قال: رجل من ولد فاطمة عليها السّلام، ثمّ قال ياسيف؛ لولا أنّي سمعت أبا جعفر محمّد بن عليّ عليها يقوله، ثمّ لوحد ثني به أهل الأرض ماقبلته منهم ولكنه محمّد بن عليّ عليها السّلام.

٩٦٣ - ٦ (الكافي ـ ٢١٠١ رقم ٢٥٦) علي، عن أبيه، عن السرّاد، عن علي عن أبي بصيرقال: كنت مع أبي جعفر عليه السّلام جالساً في المسجد، إذ أقبل داود بن علي وسليمان بن خالد وأبو جعفر عبدالله بن محمّد أبو الدوانيق، فقعدوا ناحية من المسجد، فقيل لهم هذا محمّد بن علي جالس فقام إليه داود بن علي وسيلمان بن خالد وقعد أبو الدوانيق مكانه حتّى سلّموا على أبي جعفر عليه السّلام مامنع جبّاركم من أبي جعفر عليه السّلام مامنع جبّاركم من أن يأتيني فعذر وه عنده، فقال لي عندذلك أبو جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام.

۱ . يونس /۳۵

٢ . فنحن اولى ـ خ ل .

أما والله لا تذهب اللّيالي و الأيّام حتى يملك ما بين قطريها، ثمّ ليطأنّ الرّجال عقبه، ثمّ لتذلنّ له رقاب الرّجال، ثمّ ليملكنّ ملكاً شديداً فقال له داودبن على: وإنّ ملكنا قبل ملككم، فقال له «نعم ياداود؛ إن ملككم قبل ملكنا وسلطانكم قبل سلطاننا» فقال له: اصلحك الله فهل له من مدة قال «نعم ياداود؛ والله لايملك بنواميّة يوماً إلّا ملكتم مثليه ولاسنة إلّا ملكتم مثليها وليتلقفها الصبيان منكم كما يتلقف الصبيان الكُرة فقام داودبن على من عند أبي جعفر عليه السّلام فرحاً يريد أن يخبر أبا الدوانيق بذلك.

فلمّا نهضا جميعاً هو وسليمان بن خالد ناداه أبو جعفر عليه السّلام من خلفه «يا سليمان بن خالد؛ لايزال القوم في فسحة من ملكهم مالم يصيبوا منّا دماً حراماً» وأومى بيده إلى صدره «فاذا أصابوا ذلك الدّم فبطن الأرض خير لهم من ظهرها، فيومئذ لايكون لهم في الأرض ناصر ولافي السّاء عاذر» ثمّ انطلق سليمان بن خالد وأخبر أبا الدوانيق فجاء أبو الدوانيق إلى أبي جعفر عليه السّلام فسلم عليه، ثمّ أخبره بما قال له داود بن على وسليمان بن خالد، فقال له «نعم يا أبا جعفر؛ دولتكم قبل دولتنا وسلطانكم قبل سلطاننا سلطانكم شديد عسر لايسر فيه وله مدّة طويلة والله لايلك بنوأميّة يوماً إلّا ملكتم مثليه ولاسنة إلّا ملكتم مثليها وليتلقفها المسيان منكم فضلاً عن رجالكم كما يتلقف الصبيان الكرة أفهمت؟» ثمّ قال «لا تزالون في عنفوان الملك ترغدون فيه مالم تصيبوا منّا دماً حراماً فاذا اصبتم ذلك الدّم غضب الله تعالى عليكم، فذهب بملككم وسلطانكم ودهب بريحكم وسلط الله عليكم عبداً من عبيده أعور وليس بأعور من آل وذهب بريحكم وسلط الله عليكم عبداً من عبيده أعور وليس بأعور من آل

۱ . وليتلقفتها «عش» «ت» «ف» .

#### بيان:

سليمان بن خالد وفي بعض النسخ إبن مخالد في المواضع كلّها وهؤلاء الثّلاثة كانوا من بني العبّاس وكانت هذه القضيّة قبل أن تكون لهم الخلافة «حتى يمك» يعني أبا الدوانيق «بين قطريها» أي قطري الأرض «ملكاً شديداً» يبتى في نسله وأقربائه مدّة طويلة «إلّا ملكتم مثليه» لا يخنى أنّ مامضى من ملك بني العبّاس كان أزيد من مثلي ملك بني أمية الذي كان ألف شهر فهذا الحكم إمّا من الأحكام الّتي يلحقها البداء وليس من المحتوم أو أنّ إثبات مثلي المدّة لهم لاينافي كون مدّتهم أزيد من المثلين أوسيكون لبني أمية دولة أخرى كما يكون لبني العبّاس في آخر الزّمان وكان مجموع دولتي هؤلاء مثلي مجموع دولتي أولئك ولا يجدى ضمّ دولة السّفياني الذي يكون في آخر الزّمان إلى دولة بني أميّة الماضية لأنّها لاتجاوز ثمانية أشهر ولا تبلغ بعد نصف دولة بني العبّاس الماضية فكيف مع الآتية .

«وليتلقّفها الصبيان» يتناولون الخلافة بسرعة وسهولة يلعبون بها «لايزال القوم» يعني بني العبّاس «في فسحة» يعني إن كلاً منهم في سعة من ملكه إلى أن يصيب منّا دماً حراماً وذلك كما وقع فان كل من قتل منهم إماماً أو نفساً زكية ذهب ملكه أو المراد أنّ ذهاب ملكهم في آخر الزّمان إنّا يكون بسبب قتلهم النّفس الزّكيّة منهم وعلى التقديرين فتسليط الله الأعور عليهم إنّا يكون في آخر الزّمان روى الصدوق رحمه الله باسناده عن علي بن الحسين عليها السّلام قال: «إذا بنى بنو العبّاس مدينة على شاطيء الفرات كان بقاؤهم بعدها سنة «عسر الإيسر فيه» يعني يكون فيه الضيق والشدّة والصعوبة على النّاس و«الرغد» العيش الطبّب الواسع و«الريح» الدولة والقوّه والغلبة، ومنه قوله سبحانه «وتنهب ريحكم». و«ليس بأعور» أي ليس بأعور الدبّال المعهود بل هو السّفياني أو ليس بأعور ولكنه يترائى أنّه أعور روى الشّيخ الصّدوق رحمه الله

٠٥٤ الوافي ج ٢

باسناده عن الصّادق عليه السّلام انّه قال «قال أبي قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه: يخرج إبن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربعة وحش الوجه ضخم الهامة بوجهه أثر جدري إذا رأيته حسبته أعور إسمه عثمان وأبوه عنبسة وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرضاً ذات قرار ومعين فيستوى على منبرها. وباسناده عنه عليه السّلام انه قال «لو رأيت السّفياني رأيت أخبث النّاس اشقر أحر ازرق يقول: ياربّ ثاري ثاري ثمّ النّار و لقد بلغ من خبثه أنّه يدفن أمّ ولد له وهي حيّة مخافة أن تدل عليه». وباسناده عنه عليه السّلام أنّه سئل عن إسم السّفياني فقال «وما تصنع بإسمه إذا ملك كور الشّام الخمس دمشق وحمس وفلسطين والاردن وقتسرين فتوقعوا عند ذلك الفرج» قلت: يملك تسعة أشهر وفلسطين والكرن يملك ثمانية أشهر لايزيد يوماً».

١٩٦٥ - ٧ (الكافي - ٢٢٤١٨ رقم ٢٨٥) محمد، عن أحمد، عن السرّاد، عن يعقوب السرّاج قال: قلت لأبي عبدالله عليه السّلام متى فرج شيعتكم؟ قال فقال «إذا اختلف ولد العبّاس ووهى سلطانهم وطمع فيهم من لم يكن يطمع فيهم وخلعت العرب اعتبّا ورفع كلّ ذي صيصية صيصيته وظهر الشّامي وأقبل اليماني وتحرّك الحسنى خرج صاحب هذا الأمر من المدينة إلى مكه بتراث رسول الله صلّى الله عليه وآله» فقلت: ماتراث رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم؟ قال «سيف رسول الله صلّى الله عليه وآله ودرعه وعمامته وبرده وقضيبه ورايته ولامته وسرجه حتى ينزل مكة فيخرج السّيف من غمده ويلبس الدرع وينشر الراية والبردة والعمامة ويتناول القضيب بيده ويستاذن الله في ظهوره فيطلع على ذلك بعض مواليه فيأتي الحسني فيخبره الخبر فيبتدر الحسني إلى الخروج فيثب عليه أهل مكة فيقتلونه ويبعثون برأسه إلى الشّامي فيظهر عند ذلك صاحب هذا الأمر فيبايعه النّاس ويتبعونه ويبعث الشّامي عند ذلك حيشاً إلى المدينة

فيهلكمهم الله تعالى دونها فيهرب يومئذ من كان بالمدينة من وُلد على عليه السّلام إلى مكة فيلحقون بصاحب هذا الأمر نحو العراق ويبعث جيشاً إلى المدينة فيأمن أهلها ويرجعون إليها».

#### بيان:

«الوهى» الشق في الشيء والخرق فيه واسترخاء الرباط «خلعت العرب اعتتها» أي تصير مخلوعة العنان تفعل ماتشاء و«الصيصية» بالكسر الحصن وكل ماامتنع به «والشّامي» هو السّفياني «واللامّة» نوع من الدّرع.

١٩٦٥ من أبيه، عن السرّاد، عن السرّاد، عن السرّاد، عن السرّاد، عن السرّاد، عن السرّاد، عن إستحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «لا ترون ماتحبون حتى يختلف بنو فلان فيا بينهم، فاذا اختلفوا طمع النّاس وتفرقت الكلمة وخرج السّفياني».

#### سان:

«بنو فلان» كناية عن بني العبّاس .

٩٦٦ - ٩ (الكافي - ٢٦٤: ٨ رقم ٣٨٣) العدّة، عن أحمد، عن عثمان، عن بكربن محمّد، عن سدير قال: قال لي أبوعبدالله عليه السّلام «يا سدير؛ ألزم بيتك وكن حلساً من أحلاسه واسكن ماسكن اللّيل والنّهار فاذا بلغك أنّ السّفياني قد خرج فارحل إلينا ولوعلى رجلك».

#### بيان:

«الحلس» بالكسر والمهملتين ويحرّك كساء يبسط في البيت تحت حر

الثياب يقال حلس بيته لمن لم يبرح مكانه .

١٠ - ٩٦٧ (الكافي ـ ١٠٤١ رقم ٤١٢) محمد، عن محمد بن الحسين، عن عبدالرّحن بن أبي هاشم، عن الفضل الكاتب قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السّلام، فاتاه كتاب أبي مسلم، فقال «ليس لكتابك جواب اخرج عنّا» فجعلنا يسارّ بعضنا بعضاً فقال «أيّ شيء تسارون يافضل؛ إنّ الله تعالى لا يعجل لعجلة العباد ولإزالة جبل عن موضعه أيسر من زوال ملك لم ينقض أجله» ثمّ قال «إن فلان بن فلان حتى بلغ السّابع من ولد فلان» قلت: فما العلامة فيا بيني و بينك جعلت فداك ؟ قال «لا تبرح الأرض يافضل حتى يخرج السّفياني، فاذا خرج السّفياني فاجيبوا إلينا يقولها ثلاثاً وهو من المحتوم».

#### بيان:

أبو مسلم هذا هو الخراساني الذي قتل بني أمية وأخذ ملكهم وأزالهم عن سلطانهم ومقد الأمر لبني العبّاس بعد أن عرضه على أبي عبدالله عليه السّلام وعبدالله بن الحسن وغيرهما «إن فلان» يعني هو صاحبه دوني وهو كناية عن المهدي عليه السّلام «من ولد فلان» كناية عن أحد أجداده عليهم السّلام.

١١-٩٦٨ (الكافي - ٢١٢١ رقم ٢٥٨) العدة، عن سبهل، عن البزنطي، عن ثعلبة بن ميمون، عن بدربن الخليل الأزدي قال: كنت جالساً عند أبي جعفر عليه السّلام فقال «آيتان تكونان قبل قيام القائم عليه السّلام لم تكونا منذ هبط آدم عليه السّلام إلى الأرض تنكسف الشّمس في النّصف من شهر رمضان والقمر في آخره» فقال رجل: ياإبن رسول الله تنكسف الشّمس في آخر السّهر والقمر في النّصف؟ فقال أبو جعفر عليه السّلام

«إِنّي أعلم ماتقول ولكنّها آيتان لم تكونا منذ هَبَطَ آدم عليه السّلام ».

#### سان:

روى الشّيخ الصّدوق رحمه الله هذا الخبر هكذا قال: آيـتان بين يـدى هذا الأمر خسوف القمر لخمس والشمس لخمسة عشر ولم يكن ذلك منذ هبط آدم عليه السّلام إلى الأرض وعند ذلك يسقط حساب المنجّمين. قال الشّيخ المتقدّم عمدبن محمدبن التعمان الملقب بمفيد طاب ثراه في كتاب الإرشاد. قد جاءت الآثار بذكر علامات لزمان القائم المهدي عليه السلام وحوادث تكون أمام قيامه وآيات ودلالات فمنها: خروج السَّفياني وقـتـل الحسني وإختلاف بني العبَّاس في الملك وكسوف الشّمس في النّصف من رمضان وخسوف القمر في آخر الشّهر على خلاف العادات وخسف بالبيداء وخسف بالمغرب وخسف بالمشرق وركود الشّمس من عند الزّوال إلى وسط أوقات العصر وطلوعها من المغرب وقتل نفس زكية بظهر الكوفة في سبعين من الصالحين وذبح رجل هاشمي بين الركن والمقام وهدم حائط مسجد الكوف واقبال رايات سود من قبل خراسان وخروج اليماني وظهور المغربي بمصر وتملكه الشامات ونزول الترك الجزيرة ونزول الروم الرملة وطلوع نجم بالمشرق يضيء كما يضيء القمرثم ينعطف حتى يكاد يلتقي طرفاه وحمرة تظهر في السّماء وتلتبس ١ في آفاقها ونار تظهر بالمشرق طولاً وتبقى في الجوّ ثلاثة أيّام أو سبعة أيّام وخلع العرب اعنتها وتملّكها البلاد وخروجها على سلطان العجم وقتل أهل مصر أميرهم وخراب الشّام وإختلاف ثلاث رايات فيه ودخول رايات قيس والعرب إلى مصر ورايات كنده إلى خراسان وورود خيل من قبل المغرب حتى تربط بفناء الحيرة وإقبال رايات سود من قبل المشرق نحوها

١ . تنتقش خ ل تنتشر خ ل .

وبثق في الفرات حتى يدخل الماء أزقة الكوفه وخروج ستين كذابا كلهم يدّعي النّبوة وخروج اثني عشر من آل أبي طالب كلّهم يدّعي الإمامة لنفسه وإحراق رجل عظيم القدر من شيعة بني العبّاس بين جلولاء وخانقين وعقد الجسر ممّا يلي الكرخ بمدينة بغداد وإرتفاع ريح سوداء بها في أوّل النّهار وزلزلة حـتّى ينخسف كثير منها وخوف يشمل أهل العراق وموت ذريع فيه ونقص من الأنفس والأموال والتمرات وجراد يظهر في أوانه وفي غير أوانه حتى يظهر على الزّروع والغلات وقلة ريع ممّا يزرعه الـنّاس وإختلاف صنفين من العجم وسفك دماء كثيرة فيا بينهم وخروج العبيد عن طاعة ساداتهم وقتلهم مواليهم ومسخ لقوم من أهل البدع حتى يصيروا قردة وخنازير وغلبة العبيد على بلاد السادات ونداء من السّماء يسمعه أهل الأرض كلّ أهل لغة بلغتهم ووجه وصدر يظهران للنّاس في عبن الشّمس وأموات ينشرون من القبور حتى يرجعوا إلى الدّنيا فيتعارفون فيها ويتزاوجون ثم يختم ذلك باربع وعشرين مطرة تتصل فتحيي بها الأرض بعد موتها وتعرف بركماتها ويزول بعد ذلك كلّ عاهة عن معتقدي الحقّ من شيعة المهديّ عليه السّلام فيعرفون عند ذلك ظهوره بمكة فيتوجهون نحوه لنصرته كما جاءت بذلك الأخبار ومن جملة هذه الأحداث محتومة وفيها مشترطة والله أعلم بما يكون وإنَّما ذكرناها على حسب ماثبت في الأصول وتضمنها الأثر المنقول قال صاحب كشف الغمة رحمه الله لاريب أنّ هذه الحوادث فيها ما يحيله العقل وفيها ما يحيله المنجمون ولهذا إعتذر الشّيخ المفيد رحمه الله في آخر إيراده لها والذي أراه أنّه إذا صحت طرقات نقلها وكانت منقولة عن التبي والإمام عليهم السلام فحقها أنيتلق بالقبول لأتها معجزات والمعجزات خوارق للعادات كانشقاق القمر وإنقلاب العصا.

# باب الوقائع التي تكون عند ظهور الإمام عليه السلام

- ١- ٩٦٩ مؤمن الطّاق، عن سلام بن المستنير قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام مؤمن الطّاق، عن سلام بن المستنير قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يحدّث «إذا قام القائم عرض الإيمان على كلّ ناصب فان دخل فيه بحقيقته وإلّا ضرب عنقه أو يؤدّي الجزية كما يؤدّيها اليوم أهل الذّمة ويشدّ على وسطه الهميان ويخرجهم من الأمصار إلى السّواد» .
- ٩٧٠ ـ ٢ ـ (الكافي ـ ٢٣٣١٨ رقم ٣٠٦) علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن عبدالله بن بشير، عن عيثم أبن سليمان، عن إبن عمّار، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «إذا تمنّى أحدكم القائم فليتمنه في عافية فانّ الله بعث محمّداً صلّى الله عليه وآله رحمة ويبعث القائم نقمة».
- ٩٧١ ٣ (الكافي ٢٤٠: ٨ رقم ٣٢٩) القميّ، عن الكوفي، عن العبّاس بن عامر، عن الرّبيع بن محمّد المسلّى، عن أبي الرّبيع الشّامي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول «إنّ قائمنا إذا قام مدّالله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى لايكون بينهم وبين القائم بريد يكلّمهم فيسمعون

١. وهوالمذكور في ص ٦٤٨ ج ١ جامع الرواة واشار إلى هذا الحديث عنه «ض ع» .

وينظرون إليه وهو في مكانه» .

١٩٧١ - ٤ (الكافي - ٢٩٤١ رقم ٤٤٩) محمد، عن إبن عيسى، عن الحسين، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن الحضرمي، عن عبداللك بن أعين قال: قت من عند أبي جعفر عليه السلام، فاعتمدت على يدى، فبكيت فقال «مالك؟» فقلت: كنت أرجو أن ادرك هذا الأمر وبي قوّة، فقال «أماترضون أنّ عدوّكم يقتل بعضهم بعضاً وأنتم آمنون في بيوتكم؟ إنّه لوقد كان ذلك اعطى الرّجل منكم قوة أربعين رجلاً وجعلت قلوبكم كزبر الحديد لوقذف بها الجبال لقلعتها وكنتم قوام الأرض وخزّانها».

٩٧٣ - ٥ (الكافي - ٢٥:١) الاثنان، عن الوشاء، عن المثنى الحناط، عن قتيبة الأعشى، عن إبن أبي يعفور، عن مولى لبني شيبان، عن أبي جعفر عليه السلام قال «إذا قام قائمنا وضع الله يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت به أحلامهم».

#### بيان:

قد مضى هذا الحديث مع بيان له في باب العقل والجهل.

٩٧٤ - ٦ - (الكافي - ٣١٣:٨ رقم ٤٨٧) الشلاثة، عن بزرج، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي خالد، عن أبي عبدالله عليه السّلام في قول الله

١ . زبر الحديد بفتح الباء وضمّها أي قِطّع الحديد واحدتها زبرة كغرفة ـ كذا في المجمع «ض . ع» .

تعالى فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ آيْنَ مَاتَكُونُوا يَانْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعاً \ قال «الخيرات الولاية» وقوله تبارك وتعالى آيْنَ مَاتَكُونُوا يَانْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعاً يعني أصحاب القائم الثلثمائة والبضعة عشر رجلاً» قال «وهم والله الأمّة المعدودة» قال «يجتمعون والله في ساعة واحدة قزع كقزع الخريف» ٢.

#### بيان:

القزع قطع السحاب روى الشّيخ الصّدوق رحمه الله في اكمال الدّين باسناده، عن أبي خالد الكابلي، عن سيّد العابدين عليّ بن الحسين عليها السّلام قال «المفقودون عن فرشهم ثلثمائة وثلاثة عشر رجلاً عدّة أهل بدر فيصبحون بمكة وهو قول الله عزّوجلّ آين ماتكُونُوا يَائِت بِكُمُ اللّه جَميعاً " وهم أصحاب القائم صلوات الله عليه. وباسناده عن المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبدالله عليه السّلام لقد نزلت هذه الآية في المفتقدين من أصحاب القائم صلوات الله عليه قوله عزّوجلّ «أينا تكونوا يأت بكم الله جميعاً» أنّهم لمفتقدون من فرشهم ليلاً فيصبحون بمكة وبعضهم يسير في السّحاب نعرف إسمه وإسم أبيه وحليته فيصبحون بمكة وبعضهم يسير في السّحاب نعرف إسمه وإسم أبيه وحليته السّحاب نهاراً». وباسناده عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبدالله عليه السّلام «سيأتي في مسجد كم ثلثمائة وثلاثة عشر رجلاً (يعني مسجد مكة) يعلم أهل مكة أنّه لم يلدهم آبائهم ولاأجدادهم عليهم السّيوف مكتوب على كلّ سيف كلمة تفتح ألف كلمة فيبعث الله تبارك وتعالى ريحاً فينادى بكلّ واد هذا المهديّ يقضي بقضاء داود وسليمان صلوات الله عليهم لايريد عليه أ بيّنةً وفي المهديّ يقضي بقضاء داود وسليمان صلوات الله عليهم لايريد عليه أ بيّنةً وفي

١ . البقرة /١٤٨

٢ . والقَزَعة: القطعة من الغيم وجمعها قَزَعْ مثل قصبة وقصب «مجمع البحرين» .

٣ . البقرة /١٤٨

<sup>،</sup> لايريد على ذلك بينة خ ل في «عش» و«ت» «ف» .

۸ه ٤

بعض الأخبار إنهم أصحاب الألوية وهم حكّام الله في أرضه على خلقه».

٧- ٩٧٠ (الكافي - ٨: ٢٩٥ رقم ٤٥١) محمد، عن أحمد، عن إبن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن ميسر، عن أبي جعفر عليه السّلام قال «يا ميسر؛ كم بينكم وبين قرقيسا؟» قلت: هي قريب على شاطيء الفرات فقال «أما انّه ستكون بها وقعة لم يكن مثلها منذ خلق الله تعالى السماوات والأرض ولا يكون مثلها ما دامت السماوات والأرض مأدبة للطيريشبع منها سباع الأرض وطيور السّاء يهلك فيها قيس ولا يدعو الما داعية قال وروى غير واحد وزاد فيه وينادي مناد هلمّوا إلى للحوم الجبّارين .

## بيان:

«الواقعة»الغزوة «والمأدبة»الطعام الذي يصنع لدعوة أو عرس و «قيس» إسم قبيلة.

٠٩٠ ـ ١ (الكافي ـ ١٦٧١ رقم ١٨٥) سهل، عن السرّاد، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله عليه السّلام انّه قال «كأنّي بالقائم عليه السّلام على منبر الكوفة، عليه قباء، فيخرج من وريان قبائه كتاباً مختوماً بخاتم من ذهب، فيفكه، فيقرأه على النّاس، فيجفلون منه اجفال الغنم، فلا يبق إلّا النقباء فيتكلم بكلام فلايلحقون ملجأ حتى يرجعوا إليه وإنّي لأعرف الكلام الذي يتكلم به».

#### بيان:

«وريان القباء» بـاطنه «فيجـفلون» بالجيم والفـاء ينقلعـون فيمضون سريـعاً

ولايدعى لها «المرآة والكافي المطبوع».

وفي بعض الأخبار فلايبق منهم إلا الوزير وأحد عشر نقيباً كما بقوا مع موسى بن عمران عليه السلام، فيجولون في الأرض ولا يجدون عنه مذهباً فيرجعون إليه فوالله إتي لأعرف الكلام الذي يقوله لهم فيكفرون به رواه الصدوق رحمه الله في أكماله.

٩٠٧ - ٩ (الكافي - ٣٩٦:٨ رقيم ٥٩٥) الاثنيان، عن الوشاء، عن أحدبن عمر قال: قال أبو جعفر عليه السّلام وأتاه رجل فقال له: إنّكم أهل بيت رحمة اختصكم الله تعالى بها فقال له «كذلك نحن والحمد لله لاندخل أحداً في ضلالة ولانخرجه من هدى إنّ الدّنيا لا تذهب حتى يبعث الله تعالى رجلاً منا أهل البيت يعمل بكتاب الله لايرى فيكم منكراً إلّا أنكره».

مره من الأصم، عن عبدالله بن القاسم البطل، عن أبي عبدالله عليه شمّون، عن الأصم، عن عبدالله بن القاسم البطل، عن أبي عبدالله عليه السّلام في قوله تعالى وَقَضَيْنا إلى بَنى إسْرائيلَ في الْكِتابِ لَتُفْسِدُنَ في الْآرْضِ مَرَّتَيْنِ أَ قال قتل علي بن أبي طالب عليه السّلام وطعن الحسن عليه السّلام وَلَتعْلَقَ عُلُوّاً كَبراً ٢ قال قتل الحسين عليه السّلام فَإذا جاء وَعْدُ أُولِيهُما ٣ فاذا جاء نصر دم الحسين عليه السّلام بَعثنا عَلَيْكُمْ عِباداً لنا أولى بأس شَدِيدٍ فَجاسُوا خِلالَ الدِيار وقم يبعثهم الله قبل خروج القائم عليه السّلام فلايدعون وتراً خِلالَ الدِيار عمد صلّى الله عليه وآله إلا قتلوه وَكانَ وَعْداً مَفْعُولاً وخروج القائم عليه السّلام في سبعين من السّلام وُمُ النّدَا السّلام في سبعين من السّلام في سبعين من السّلام في سبعين من

۱ و ۲ . الاسراء/٤ ٣ و ٤ و ٥ . الاسراء/٥ ٣ . الاسراء/٣

أصحابه عليهم البيض المذهب لكلّ بيضة وجهان المؤدون إلى النّاس إنّ هذا الحسين عليه السّلام قد خرج حتى لايشكّ المؤمنون فيه فإنّه ليس بدّال ولاشيطان والحجّة القائم بين أظهرهم فاذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنّه الحسين عليه السّلام جاء الحجّة الموت فيكون الذي يغسّله ويكفّنه ويحتطه ويلحده في حفرته الحسين بن عليّ عليها السّلام ولايلي الوصى إلّا وصى».

#### بيان:

لعلّه إنّا سمّى دم الحسين عليه السّلام بالاولى مع تأخّره عن الاوليين لكونه أعظم منها فكان له التقدم بالرّبة فالبارز في اوُليها يرجع إلى الإفساد والعلق والتأنيث باعتبار الفعلتين و«الجوس» طلب الشيء بالاستقصاء والتردّد خلال الدور والبيوت و«الوتر» بالكسر الجناية الّتي يجنيها الرّجل على غيره من قتل أو نهب أو سبي ومنه الموتور لمن قتل له قتيل فلم يدرك بدمه وهذا الخبر صريح في وقوع الرجعة الّتي ذهب إليه أصحابنا رضي الله عنهم. قال شيخنا المتقدّم أبوعلي الطبرسي رحمه الله في مجمع البيان: قد تظاهرت الأخبار عن أمّة الهدى من آل عمد عليهم السّلام في أنّ الله تعالى سيعيد عند قيام المهديّ قوماً ممّن تقدّم موتهم من أوليائه وشيعته ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ويبتهجوا بظهور دولته ويعيد من أوليائه وشيعته ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ويبتهجوا بظهور دولته ويعيد أيضاً قوماً من أعدائه لينتقم منهم وينالوا بعض مايستحقونه من العقاب في القتل على أيدى شيعته أو الذّل والخزي بما يشاهدون من علوّ كلمته ولايشكّ عاقل أن هذا مقدور لله غير مستحيل في نفسه وقد فعل الله ذلك في الأمم الخالية ونطق القرآن بذلك في عدّة مواضع مثل قصة عزير وغيره على مافسرنا في موضعه وصح عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله قوله «سيكون في أميّ كلّ ماكان في بني إسرائيل

۱ . یجتنیها «عش» «ف» .

حذو النّعل بالنّعل والقذّة بالقذّة حتى لوأنّ أحدهم دخل في جحرضب لدخلتموه» انتهى كلامه روى علي بن إبراهيم بن هاشم رحمه الله في تفسيره، عن أبيه، عن إبن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال. «انتهى رسول الله صلَّى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين عليه السَّلام وهو نائم في المسجد قد جمع رملاً ووضع رأسه عليه فحرَّكه برجله، ثمَّ قال له: قم يا دابَّة فقال الرَّجل من أصحابه: يا رسول الله أيسمّى بعضنا بعضاً بهذا الإسم فقال «لاوالله ما هو إلّا له خاصة وهو الدابّة الّتي ذكرها الله في كتابه وَإذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ ٱخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِاباتِنا لابُوقِئُونَ \ ثمَّ قال ياعليّ ؛ إذا كان آخر الزّمان أخرجك الله في أحسن صورة ومعك ميسم ٢ تسم به أعداءك فقال الرّجل لأبي عبدالله عليه السّلام إن العامة يقولون هذه الدابّة إنّما تكلّمهم. فقال أبوعبدالله عليه السّلام كلمهم الله عزّوجل في نارجهتم إنّا هو تكلمهم من الكلام والدليل على أن هذا في الرجعة قوله وَيَوْمَ نَحْشُرُمِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِاباتِنا فَهُمْ بُوزَعُونَ حَتَّىٰ إذا جاؤ قال آكَـدُّ بْنُمْ بِأَيَاتَى وَلَمْ تُحيطُوا بِهِمَا عِلْمَا آمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣ قال الآيات أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. فقال الرّجل لأبي عبدالله عليه السلام إنّ العامة تزعم -أنَّ قوله يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أَمَّةٍ فَوْجاً \* عني في القيامة، فقال أبو عبدالله عليه السّلام يحشرالله يوم القيامة من كلّ امّة فوجاً ويدع الباقين؟ لا، ولكنّه في

١ . النمل /٨٢

٧. الميسم: المكواة، والكسيّ يلزمه الجرح فالمراد من الحديث أنّ لفظة تكلمهم في الآية من الكلم بمعنى الجرح لامن التكليم بمعنى التحديث كما زعمه العامة وقوله عليه السّلام «كلمهم الله عزّوجلّ في نارجهنم دعاء منه عليه السّلام عليهم بالجراحة قال في الصحاح: الكّلم: الجراحة والجمع كلوم وكلام تقول كلمته كلماً وقرأ بعضهم دابة من الارض تكلّلهُ أي تجرحهم وتسمهم والتكليم: التجريح انتي كلامه منه. يوجد هذا بهامش «ت».

٣ . الخل /٨٣ ـ ٨٨

٤ . النمل /٨٣

الرجعة وأمّا آية القيامة وَحَشَرْتَاهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْمِنْهُمْ آحَداً \ وروى أيضاً عن أبيه، عن إبن أبي عمير، عن المفضّل، عن أبي عبدالله عليه السّلام في قوله ويوم نحشر من كلّ امّة فوجاً قال «ليس أحد من المؤمنين قتل إلّا يرجع حتى يموت ولايرجع إلا مَن محض الإيمان محضاً ومحض الكفر محضاً» وقد صنف الحسن بن سليمان الحلّي تلميذ شيخنا الشّهيد طاب ثراهما كتاباً في فضائل أهل البيت عليهم السّلام أورد فيه أخبـاراً كثيرة في إثبـات الرجعة وتفـاصيل أحوالها وذكـر فيه أنّ الدابّة أمير المؤمنين عليه السّلام في أخبار كثيرة متوافقة المعاني ونقل أكثرها من كتاب سعدبن عبدالله المسمّى بمختصر البصائر، ولنورد هاهنا من كتابه حديثاً واحداً ومن أراد سائرها فليرجع إليه وهو مارواه عن سعد، عن أحمدبن محمدبن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن علوان، عن محمد بن داود العبدي، عن الاصبغ بن نباته، ان عبدالله بن الكوّاء اليشكري قام إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال: يا أميرالمؤمنين؛ إن أناساً من أصحابك يزعمون أنّهم يردّون بعد الموت، فقال أمير المؤمنين عليه السلام «نعم تكلّم بماسمعت ولا تردني الكلام ممّا قلت لهم» قال: قلت لا أومن بشيء ممّا قلتم. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام «ويلك إنّ الله عزّوجل إبتلى قوماً بماكان من ذنوبهم فأماتهم قبل آجالهم الّتي سميت لهم، ثم ردّهم إلى الدّنيا ليستوفوا أرزاقهم، ثمّ أماتهم بعد ذلك » قال فكبر على إبن الكوّاء ولم يهتد له فقال لـ أميرالمؤمنين عليه السّلام «ويلك تعلم أنّ الله عزّوجل قال في كتابه وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقَاتِنَا ٢ فَانْطَلَق بهم معه ليشهدوا له إذا رجعوا عند الملأمن بني إسرائيل إنّ ربّي قد كلّمني فلو أنّهم سلموا ذلك له وصدقوا به لكان خيراً لهم ولكنهم قالوا لموسى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً قال الله عزُّوجِلَّ فَآخَذَتُكُمُ الصَّاعِقَةُ (يعني الموت) وَٱنْتُمْ تَنْظُرُونَ ٣ ثُمَّ بَعَثْنَا كُمْ

١ . الكهف /٤٧

٢ ـ الاعراف /٥٥١

٣ . البقرة /٥٥

مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ الْفترى يابن الكوّاء إن هؤلآء قد رجعوا إلى منازلهم بعد ماماتوا فقال إبن الكوّاء وماذلك ثمّاماتهم مكانهم فقال له أميرالمؤمنين «ويلك أو ليس قد أخبرك في كتابه حيث يقول وَظَلَّنا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَآنْزَلْنا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَآنْزَلْنا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَآنْزَلْنا عَلَيْكُمُ الْفَمَامَ وَآنْزَلْنا عَلَيْكُمُ الْمَامَ وَآنْزَلْنا عَلَيْكُمُ الْمَامَ وَآنْزِلْنا عَلَيْكُمُ الْمَامَ وَآنْزِلْنا عَلَيْكُمُ الْمَامَ وَآنْزِلْنا عَلَيْكُمُ الْمَامَ وَآنْزِلْنا عَلَيْكُمُ الْمَامِ وَآنْزِلْنا عَلَيْكُمُ الْمَامِ وَآنْزِلْنا عَلَيْكُمُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ عَرْوجل آلَمْ تَرَالَى اللّذينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ اللّهُ عزّوجل إسرائيل حيث يعرفوا الله عزّوجل آلمُ تَرَالَى الدّين عَرْوجل في عزير حيث أخبر الله عزّوجل اللهُوتِ فَقَالَ آنْ يَعْمُ اللّهُ مُونُوا ثُمَّ آخِياهُمْ " وقوله عزّوجل في عزير حيث أخبر الله عزّوجل فقال آنْ يحيى هذه الله بعد فقال آنْ يحيى هذه الله بعد موتها فاماته الله واخذه بذلك الذنب مائة عام ثمّ بعثه وردّه إلى الدّنيا فقال كَمْ مُوتًا فَقَالَ لَيْتُ يَوْمًا آوْبَعْضَ يَوْمٍ قالَ بَلْ لَيْتَ مِائَةً عام " فلا تشكّنَ يابن الكوّاء في قدرة الله عزّوجل") .

٩٧٩ ـ ١١ (التهذيب ـ ٤: ٣٣٣ رقم ١٠٤٤) أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: قال أبو جعفر عليه السّلام «يخرج القائم يوم السّبت يوم عاشوراء اليوم الذي قتل فيه الحسين عليه السّلام ويقطع أيدى بني شيبة ويعلّقها في الكعبة» .

## بيان:

وممة ا يناسب ذكره في هذا الباب الحديث المشهور المقفق عليه بين أهل الإسلام وهو قول النّبيّ صلّى الله عليه وآله لم تنقض الأيّام واللّيالي حتّى يبعث

١ . البقرة /٥٥

۲ . البقرة /٧٥

٣. البقرة /٢٤٣

٤ . البقرة /٥٩ ٢

ه . البقرة /٢٥٩

الوافي ج ٢

الله رجلاً من أهل بيتي يواطي إسمه إسمي يملاؤها عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً وقوله صلّى الله عليه وآله لولم يبق من الـ تنيا إلّا يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتّى يبعث الله فيه رجلاً من ولدي يواطي إسمه إسمي يملاؤها عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً». و روى الشّيخ الصّدوق رحمه الله في كتاب اكمال الـ تين باسناده إلى النّبي صلّى الله عليه وآله في حديث أبيّ بن كعب الوارد في فضائل الأثمة وصفاتهم واحداً بعد واحد قال في آخره: وإنّ الله جلّ وعزّ ركّب في صلب الحسن يعني العسكري عليه السّلام نطفة مباركة نامية زكية طيّبة طاهرة مطهرة يرضى بها كلّ مؤمن ممّن أخذ الله ميثاقه في الولاية ويكفر بها كلّ عزوجل ويصدق الله عزوجل ويصدق الله في قوله، يخرج من تهامة حين تظهر الدلائل والعلامات وله عزّوجل ويصدقه الله في قوله، يخرج من تهامة حين تظهر الدلائل والعلامات وله عزّوجل من أقاصي البلدان على عدد أهل بدر ثلثمائة وثلاثة عشر رجلاً معه عزّوجل من أقاصي البلدان على عدد أهل بدر ثلثمائة وثلاثة عشر رجلاً معه صحيفة مختومة فيها عدد أصحابه باسمائهم وأنسابهم وبلدانهم وصنائعهم وحلاهم وكرّارون مجدّون في طاعته، فقال له أبيّ: وما دلائله وعلاماته يا رسول الله.

قال «له علم إذا حان وقت خروجه انتشر ذلك العلم من نفسه وأنطقه الله تبارك وتعالى، فناداه العلم: اخرج يا ولتي الله؛ واقتل اعداء الله! وهما رايتان وعلامتان وله سيف مغمد، فاذا حان وقت خروجه اقتلع ذلك السيف من غمده وأنطقه الله عزّوجل فناداه السيف اخرج يا ولتي الله؛ فلا كل أن تقعد عن أعداء الله، فيخرج ويقتل أعداء الله حيث ثقفهم ويقيم حدود الله ويحكم بحكم الله يخرج جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره وشعيب وصالح على مقدّمه سوف تذكرون ماأقول لكم وأفوض أمري إلى الله عزّوجل ولو بعد حين يا ابتي؛ طوبى لمن لقيه وطوبى لمن احبه وطوبى لمن قال به، ينجيهم الله من الهلكة بالاقرار به وبرسول الله وبجميع الأئمة يفتح لهم الجنّة مثلهم في الأرض

كمثل المسك يسطع ريحه فلايتغير أبداً ومثلهم في السّماء كمثل القمر المنير الذي لايطفى نوره أبداً قال البّي: يا رسول الله؛ كيف بيان حال هؤلاء الأثمة عن الله جلّ وعزّ؟ قال «إنّ الله تبارك وتعالى أنزل عليّ اثنى عشر خاتماً واثنتى عشرة صحيفة إسم كلّ إمام على خاتمه وصفته في صحيفته.

وباسناده عن محمدبن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول «القائم منّا منصور بالرّعب مؤيّد بالنّصر، تطوى له الأرض وتظهر له الكنوز ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب ويظهر الله عزّوجل به دينه على الدّين كلّه ولو كره المشركون، فلايبتى في الأرض خراب إلّا عمر وينزل روح الله عيسى بن مريم عليه السّلام فيصلّى خلفه»

قال فقلت له: يما إبن رسول الله؛ متى يخرج قائمكم ؟ قال: «إذا شبّه الرّجال بالرّجال بالرّجال والنّساء والنّساء والنّساء بالرّجال واكتفى الرّجال بالرّجال والنّساء بالنّساء و ركب ذات الفروج السروج وقبلت شهادة الزّور و ردّت شهادة العدول واستخف النّاس بالدماء وارتكاب الزّنا وأكل الرّبا واتّفيّ الأشرار نخافة السنتهم وخروج السّفياني من الشّام واليماني من اليمن وخسف بالبيداء وقتل غلام من آل السّماء بأنّ الحق فيه وفي شيعته، فعند ذلك خروج قائمنا، فاذا خرج أسند ظهره السّماء بأنّ الحق فيه وفي شيعته، فعند ذلك خروج قائمنا، فاذا خرج أسند ظهره إلى الكعبة واجتمع إليه ثلثمائة وثلاثة عشر رجلاً فأوّل ما ينطق به هذه الآية بقيتُ اللهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ ١ ثمّ يقول أنا بقية الله وحجّته وخليفته عليكم فلايسلّم عليه مسلّم إلا قال السّلام عليك يا بقية الله في أرضه، فاذا إجتمع له العقد وهو عشرة آلاف رجل خرج، فلايبق في الأرض معبود دون الله عزوجل من العقد وهو عشرة آلاف رجل خرج، فلايبق في الأرض معبود دون الله عزوجل من عنم ووثن وغيره إلا ووقعت فيه نار فاحترق وذلك بعد غيبة طويلة ليعلم الله من يطيعه بالغيب ويؤمن به».

الوافي ج ٢

وباسناده عن أبي الجارود، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن جدّه عليهم السّلام قال «قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه على المنبر يخرج رجل من ولدي في آخر الزّمان أبيض مشرب بحمرة مندح البطن عريض الفخذين عظيم مشاش المنكبين، بظهره شامتان شامة على لون جلده وشامة على شبه شامة النّبيّ صلّى الله عليه وآله، له إسمان إسم يخني وإسم يعلن، فأمّا الإسم الذي يخني فأحمد وأمّا الإسم الذي يعلن فحمّد فاذا هزّ رايته أضاء لها مابين المشرق والمغرب و وضع يده على رؤوس العباد فلايبقي مؤمن إلّا صار قلبه أشدّ من زبر الحديد وأعطاه الله قوّة أربعين رجلاً ولايبقي ميّت إلّا دخلت عليه تلك الفرحة في قبره وهم يتزاورون في قبورهم ويتباشرون بقيام القائم».

وباسناده عن أبي الصلت الحروي قال: قلت للرّضا عليه السّلام: ما علامة القائم صلوات الله عليه منكم إذا خرج؟ فقال «علامته أن يكون شيخ السّن، شابّ المنظر، حتى أن النّاظر إليه ليحسبه إبن أربعين سنة أو دونها وإنّ من علاماته أن لايهرم بمرور الأيّام واللّيالي عليه حتى بأتيه أحله».

وباسناده عن عبدالله بن عجلان قال: ذكرنا خروج القائم صلوات الله عليه عند أبي عبدالله عليه السّلام فقلت له: كيف لنا بعلم ذلك؟ فقال لنا «يصبح أحدكم وتحت رأسه صحيفة عليها مكتوب طاعة معروفة» .

وباسناده عن أبي الجارود قال: قال أبوجعفر عليه السلام «إذا خرج القائم من مكة ينادي مناديه ألا لا يحملن أحد طعاماً ولاشراباً وحمل معه حجر موسى بن عمران عليه السلام وهووقر بعير ولاينزل منزلاً إلا انفجرت منه عيون، فن كان جائعاً شبع ومن كان ظمآنارُوي ورويت دوابهم حتى ينزلوا الستجف من ظهرالكوفه.

وفي كشف الغمة باسناده، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «لا يخرج القائم عليه السّلام إلّا في وتر من السنين سنة أحدى أو ثلاث أو خس أو سبع أو تسع». وعنه عليه السّلام قال «ينادى باسم القائم عليه السّلام في ليلة ثلاث وعشرين ويقوم في يوم عاشوراء وهو الذي قتل فيه الحسين عليه السّلام لكأنّي به في يوم السّبت العاشر من الحرم قائماً بين الرّكن والمقام جبرئيل عليه السّلام على يمينه اينادي البيعة لله فيصير إليه شيعته من أطراف الأرض عليه السّلام على يبايعوه فيملاً الله به الأرض عدلاً كما ملئت جوراً وظلماً». وعن أبي بعفر الباقر عليه السّلام قال «كأنّي بالقائم على وعن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال «كأنّي بالقائم على غيف الكوفة قد سار إليها من مكّة في خسة آلاف من الملائكة جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن شماله والمؤمنون بين يديه وهويفرق الجنود في البلاد». وفي رواية المفضّل بن عمر قال:

سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول «إذا قام قائم آل محمد عليهم السلام بنى في ظهر الكوفة مسجداً له ألف باب واتصلت بيوت أهل الكوفة بنهر كربلاء». وعن عبدالله بن عمر قال: قال النبي صلّى الله عليه وآله «يخرج المهديّ من قرية يقال لها كرعة». وعن حذيفة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله «المهديّ رجل من ولدي لونه لون عربي وجسمه جسم إسرائيلي على خده الأبين خال كأنّه كوكب درّي يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً يرضى في خلافته أهل الأرض وأهل السّماء والطير في الجوّ». وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله «المهديّ منا أجلى الجبين أقنى الأنف». وفي رواية أخرى «المهديّ منا أهل البيت رجل من أميّ أشمّ الأنف، يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً».

١ . على يده ـ خ ل .

وعن أبي امامة الباهلي اقال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه وآله «المهديّ من ولدي إبن أربعين سنة كأنّ وجهه كوكب درّي في خدّه الأيمن خال أسود عليه عباءتان قطويّتان اكأنّه من رجال بني إسرائيل يستخرج الكنوز ويفتح مدائن الشرك ». وعن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله «يخرج المهديّ وعلى رأسه غمامة فيها مناد ينادي هذا المهديّ خليفة الله فاتبعوه».

وفي رواية أخرى وعلى رأسه ملك ينادي هذا المهديّ فاتبعوه. وعن الريان بن الصلت قال: قلت للرضا عليه السّلام: أنت صاحب هذا الأمر؟ فقال صاحب هذا الأمر ولكنّي لست الذي أملأها ٣ عدلاً كما ملئت جوراً وكيف أكون ذلك على ماترى من ضعف بدني؟ وإنّ القائم هوالذي إذا خرج في سنّ الشّيوخ ومنظر الشّباب كان قويّاً في بدنه حتّى لومدّ يده إلى أعظم شجرة على وجه الأرض لقلعها ولو صاح بين الجبال لتدكدكت صخورها، يكون معه عصا موسى وخاتم سليمان، ذاك الرّابع من ولدي يغيبه الله في ستره ماشاء، ثمّ يظهر، في ملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً كأنّي بهم أنس ماكانوا إذ نودوا نداء يسمع من بعد كمايسمع من قرب يكون رحمة للمؤمنين وعذاباً للكافرين».

وعن المفضّل بن عمر قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول إذا أذن الله جلّ وعزّ للقائم في الحروج، صعد المنبر، فدعا النّاس إلى نفسه وناشدهم الله ودعاهم إلى حقّه وان يسير فيهم بسنة رسول الله صلّى الله عليه وآله ويعمل فيهم بعمله، فيبعث الله تعالى جبرئيل حتّى يأتيه فينزل على الحطيم يقول له أيّ

١ . كشف الغمّة ج٣ ص ٤٧٠ اواخر حديث ١٢ .

٢ . في الحديث: العباءة القطوانية بالتحريك وهي عباءة بيضاء قصيرة الحمل نسبة إلى قطوان، موضع بالكوفة
 منه الاكسية القطوانية «مجمع البحرين» .

۳. ملأها «ف».

شيء تدعو، فيخبره القائم عليه السلام، فيقول جبرئيل عليه السلام أنا أوّل من يبايعك أبسط يدك ، فيمسح على يده وقد وافاه ثلثماثة وبضعة عشر رجلاً فيبايعونه ويقيم بمكة حتى يتمّ أصحابه عشرة آلاف، ثمّ يسيرمنها إلى المدينة». وعن محمّدبن عجلان، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «إذا قام القائم دعا النّاس إلى الإسلام جديداً وهداهم إلى أمر قد دثر فضلّ عنه الجمهور وإنّها سميّ القائم مهدياً لأنّه يهدي إلى أمر مضلول عنه وسمّي بالقائم لقيامه بالحق». وعن أبي بصيرقال: قال أبو عبدالله عليه السّلام «إذا قام القائم عليه السّلام هدم السهجد الحرام حتى يردّه إلى أساسه وحوّل المقام إلى الموضع الذي كان فيه وقطع أيدي بني شيبة وعلّقها بالكعبة وكتب عليها سرّاق الكعبة». وعن إبن المغيرة، أي عبدالله عليه السّلام «إذا قام القائم من آل محمّد أقيام خسمائة من قريش غضرب أعناقهم، ثمّ خسمائة اخرى حتى يفعل ذلك ستّ مرّات» قلت: ويبلغ عدد هؤلاء هذا؟ قال «نعم منهم ومن مواليهم».

وعن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «يخرج القائم عليه السّلام من ظهر الكوفة في سبعة وعشرين رجلاً خسة عشر من قوم موسى الذين كانوا يهدون بالحق وبه يعدلون وسبعة من أهل الكهف ويوشع بن نون وسلمان وأبا دجانة الأنصاري والمقداد ومالكاً الأشتر فيكونون بين يديه أنصاراً وحكّاماً».

وعن المفضّل بن عمر قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول «إنّ قامنا إذا قام أشرقت الأرض بنوره واستغنى العباد عن ضوء الشّمس وذهبت الظلمة ويعمر الرجل في ملكه حتى يولد له ألف ولد ذكرلايولدله فيهم أنثى تظهر الأرض كنوزها حتى يراها النّاس على وجهها ويطلب الرّجل منكم من يصله ويأخذ منه زكاته فلايجد أحداً يقبل ذلك منه واستغنى النّاس بما رزقهم الله من فضله».

٧٠ الوافيج ٢

وعن أبي سعيد الخدري عن التبي صلى الله عليه وآله أنّه قال «يكون المهديّ من أمّتي إن قصر عمره فسبع سنين و إلّا فثمان و إلّا فتسع يتنعم أمّتي في زمانه نعيماً لم يتنعموا مثله قط البرّ والفاجر يرسل السّاء عليهم مدراراً ولا تدخر الأرض شيئاً من نباتها». و روى عبدالكريم الخثعمي قال: قلت لأبي عبدالله عليه السّلام: كم يملك القائم عليه السّلام قال «سبع سنين تطول له الأيّام واللّيالي حتى تكون السّنة من سنيه مقدار عشر سنين من سنيكم فيكون سنو ملكه سبعين سنة من سنيكم هذه و إذا آن قيامه مطر النّاس [السّماء خ.ل] جادي الآخرة وعشرة أيّام من رجب مطراً لم تر الخلائق مثله، فينبت الله به لحوم المؤمنين وأبدانهم في قبورهم. وكأنّي أنظر إليهم مقبلين من جهته ينفضون شعورهم من التراب». إنتهى ماأردنا إيراده هاهنا من كتاب كشف الغمّة لعلي بن عيسى الأربلي رحمالله

ولصاحب الفتوحات المكية في هذا المقام كلام يعجبني إيراده قال في الباب الثلثمائة والست والستين من الكتاب المذكور ألا إن لله خليفة يخرج وقد امتلأت الأرض جوراً وظلماً فيملاؤها قسطاً وعدلاً ولولم يبق من التنيا إلا يوم واحد طوّل الله ذلك اليوم حتى يلي هذا الخليفة من عترة رسول الله عليه صلّى الله عليه والله من ولد فاطمة يواطيء إسمه إسم رسول الله صلّى الله عليه واله، يبايع بين الركن والمقام، يشبه رسول الله صلّى الله عليه واله في الحلق بفتح الحاء وينزل عنه في الحلق بضم الحاء لأنه لا يكون أحد مثل رسول الله صلّى الله عليه واله في أخلاقه وهو أجلى الجبهة أقنى الأنف أسعد النّاس به أهل الكوفة عليه واله في أخلاقه وهو أجلى الجبهة أقنى الأنف أسعد النّاس به أهل الكوفة يقسم المال بالسوية ويعدل في الرعية ويفصل في القضية يأتيه الرّجل فيقول يامهدي؛ أعطني وبين يديه المال فيحثي له في ثوبه مااستطاع أن يحمله يخرج على فترة من الدين يزع الله به مالايزع بالقرآن، يمسي الرّجل في زمانه جاهلاً بخيلاً حاناً.

فيصبح أعلم الناس اكرم الناس اشجع الناس يمشي النصربين يديه

يعيش خساً أو سبعاً أو تسعاً يقفو أثر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لا يخطي، لم ملك يسدده من حيث لايراه يحمل الكلّ ويقوّي الضعيف في الحقّ ويقريء الضيف ويعين على نوائب الحقّ يفعل مايقول ويقول مايعلم. ويعلم مايشهد يصلحه الله في ليلة يفتح المدينة الرومية بالتّكبير في سبعين ألفاً من المسلمين من ولد إسحاق، يشهد الملحمة العظمى مأدبة الله بمرج عكاء يبيد الظلم وأهله. يقيم الدين وينفخ الرّوح في الإسلام يعزّ الإسلام به بعد ذلّة ويحيى بعد موته يضع الجزية ويدعو إلى الله بالسّيف فن أبى قتل ومن نازعه خذل يظهر من الدّين ماهوالدّين عليه في نفسه مالو كان رسول الله صلّى الله عليه وآله لحكم به يرفع ماهوالدّين عليه في نفسه مالو كان رسول الله صلّى الله عليه وآله لحكم به يرفع المذاهب من الأرض، فلايبقي إلّا الدين الخالص أعداؤه مقلّدة العلماء أهل الإجتهاد لما يرونه من الحكم بخلاف ماذهبت إليه المتهم، فيدخلون كرها تحت حكمه خوفاً من سيفه وسطوته ورغبة فيا لديه يفرح به عامة المسلمين أكثر من خواصهم يبايعه العارفون بالله من أهل الحقائق عن شهود وكشف وتعريف إلمي خواصهم يبايعه العارفون بالله من أهل الحقائق عن شهود وكشف وتعريف إلمي ويعينونه على ماقلّده الله تعالى».

## .0۳۔ باب التوادر

١-٩٨٠ (الكافي- ٢٩٧١) أحمد، عن محمد بن احمد القلانسي، عن أحمد بن الفضل، عن إبن جبلة، عن فزارة، عن أنس أو هيثم بن براء، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قلت أصلحك الله أما من علامة بين يدي هذا الأمر؟ فقال «أترى بالصبح مِن خفاء؟» قال قلت: لا، قال «إنّ أمرنا إذا كان، كان أبين من فلق الصبح» قال: ثمّ قال «مزاولة جبل بظفر أهون من مزاولة ملك لم ينقض أجله فاتقوا الله ولا تقتلوا أنفسكم للظّلمة».

۱۸۱ - ۲ (الكافي - ۲٦٣:۸ رقم ۳۷۹) العدّة، عن أحمد، عن التميمي، عن محمّدبن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السّلام قال «لا ترون الذي تنتظرون حتّى تكونوا كالمعزى الموات الّتي لايبالي الخابس أين يضع يده منها ليس لكم شرف ترقونه ولاسناد تسندون إليه أمركم».

٣ (الكافي - ٢٦٣:٨ رقم ٣٨٠) عنه، عن علي بن الحكم، عن إبن سنان، عن أبي الجارود مثله قال: قلت لعليّ بن الحكم: ما الموات من المعز؟ قال: الّتي قد استوت لايفضل بعضها على بعض.

## بيان:

المعزى والمعز خلاف الضأن من الشّاة والموات يقال للذي لاروح فيه وربا يستعار للمهزول والخابس بالخاء العجمة والباء الموحدة الاخذ ظلماً ويروى الجازر ولعله أصوب و«الشرف» بالفتح المكان العالى و«السناد» كالعماد مايستند إليه وكأنّ المعنى لا ترون معاشر الشيعة ماتنتظرونه من ظهور القائم عليه السّلام حتى ينتهي حالكم إلى أن تصيروا كالمعزى المتساوي اعضاؤها في الضعف والهزال لايبالي اخذها أين يضع يده منها لعدم نفورها عنه ولاإمتناعها عليه لضعفها وفقد الحامي لها وذلك لذهاب أكابركم بحيث لايبتى لكم حصن وملجأ لامكان عال ترقونه تمتنعون به من عدوّكم ولاعظيم من رؤسا ئكم تسندون إليه أمركم فيحميكم من عدوّكم وفي ألفاظ الحديث تصحيفات وتحريفات والأقرب بأساليب الكلام ماذكرناه .

الكافي - ١: ٥٥٥) محمد، عن أحمد وعلي، عن أبيه جيعاً، عن السرّاد، عن إبن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «إِنَّ الله تعالى أوحى إلى عمران إنّي واهب لك ذكراً سويّاً مباركاً يبريء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى باذن الله وجاعله رسولاً إلى بني إسرائيل فحدّث عمران إمرأته حنة بذلك وهي أمّ مريم، فلمّا حملت كان حملها بها عند نفسها غلاماً فلمّا وضعتها قالت ربّ إنّي وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى أي لا تكون البنت رسولاً يقول الله تعالى وَاللّه اَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ الله فلمّا وهب الله تعالى لمريم عيسى كان هوالذي بُشر به عمران ووعده إيّاه، فاذا قلنا في الرّجل منّا شيئاً فكان في ولده أو ولد ولده فلا تنكروا ذلك » .

الوافي ج ٢

٩٨٣ \_ ه (الكافي \_ ١: ٣٥٥) النيسابوريّان، عن حمّادبن عيسى، عن اليماني، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال «إذا قلنا في رجل قولاً فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فلا تنكروا ذلك فان الله تعالى يفعل مايشاء».

- ٩٨٤ ٦ (الكافي ١: ٥٣٥) الاثنان، عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول «قد يقوم الرّجل بعدل أو بجور وينسب إليه ولم يكن قام به، فيكون ذلك إبنه أو إبن إبنه من بعده فهو هو».
- م ١٩٠٥ ٧ (الكافي ٢:٦٥) العدة، عن إبن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زيد أبي الحسن، عن الحكم بن أبي نعيم قال: أتيت أبا جعفر عليه السلام وهو بالمدينة فقلت له: علي نذر بين الرّكن والمقام إن أنا لقيتك ألّا أخرج من المدينة حتى أعلم أنّك قائم آل محمّد أم لا؟ فلم يجبني بشيء فأقت ثلاثين يوماً ثمّ استقبلني في طريق فقال «ياحكم؛ وإنّك لها هنا بعد؟» فقلت إنّي أخبرتك بما جعلت لله علي فلم تأمرني ولم تنهى عن شيء ولم تجبني بشيء فقال «بكّر عليّ غدوة المنزل» فغدوت عليه فقال عليه السّلام «سل عن حاجتك؟» فقلت: إني جعلت لله عليّ نذراً وصياماً وصدقة بين الرّكن والمقام إن أنا لقيتك أن لاأخرج من المدينة وصياماً وصدقة بين الرّكن والمقام إن أنا لقيتك أن لاأخرج من المدينة
- ٢. زيد أبو الحسن هو المذكور في ج ١ ص ٣٤٠ جامع الرواة والظاهران أبي الحسن كنيته وبهذا العنوان مذكور
  في شرح المولى صالح والمرآة والكافيين المخطوطين وما ترى في ص ٢٦٤ جامع الرواة في ترجمة الحكم بن أبي
  نعيم بعنوان «عليّ بن الحكم عن زيدبن أبي الحسن عن الحكم بن أبي نعيم» بزيادة بن بين زيد وأبي الحسن
  سهو من النساخ «ض . ع» .

حتى أعلم أنّك قائم آل محمد أم لا؟ فان كنت أنت رابطتك وإن لم تكن أنت سرت في الأرض فطلبت المعاش فقال «يا حكم؛ كلّنا قائم بامر الله». قلت: فأنت المهدي إلى الله» قلت: فأنت صاحب السيف ووارث السيف» قلت: فأنت الذي يقتل اعداء الله ويعزّ بك أولياء الله ويظهر بك دين الله؟ فقال «ياحكم؛ كيف أكون أنا وقد بلغت خساً وأربعين وإنّ صاحب هذا الأمر أقرب عهداً باللبن متى وأخف على ظهر الدابة».

٩٨٦ - ٨ (الكافي - ٢:٦٥) الاثنان، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله عليه السّلام أنّه سئل عن القائم، فقال «كلّنا قائم بأمرالله واحد بعد واحد حتى يجيء صاحب السّيف فاذا جاء صاحب السّيف جاء بأمر غير الذي كان».

۹۸۷ - ۹ (الكافي ـ ١: ٣٤١) القيميّ، عن محمّدبن أحمد، عن جعفربن القاسم، عن محمّدبن الوليد الجزّاز، عن وليد بن عقبة، عن الحارث بن زياد، عن شعيب، عن اليماني أ قال: دخلت على أبي عبدالله عليه السّلام، فقلت له: أنت صاحب هذا الأمر؟ فقال ((لا)) فقلت: فولدك ؟ قال ((لا)) فقلت: فولد ولدك ؟ فقال ((لا)) فقلت: فولد ولدك ؟ فقال ((لا)) فقلت: من هو؟ قال ((الذي يملاؤها عدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً على فترة من الأثمّة، كما أن رسول الله صلّى الله عليه وآله بُعث على فترة من الرّسل).

١ الظاهران هذه الكلمة مصحفة من التمالي لأن في جميع النسخ مكان اليماني «أبو حزة» واليماني هو إبراهيم بن عمر وليس مكنى بأبي حزة و بعد النتبع التمام في المواضع لم يبق لنا شك في أنّه كمان الثمالي واليماني تصحيف «ض . ع» .

الوافيج ٢ الوافيج ٢

١٠ - ٩٨٨ - ١٠ (الكافي - ٣٦:١) علي بن محمد، عن سهل، عن إبن شمون، عن الأصم، عن عبدالله بن القاسم البَطَل، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله عليه السّلام: يوم ندعو كلّ أناس بإمامهم؟ قال «إمامهم الذي بين أظهرهم وهو قائم أهل زمانه».

١١- ٩٨٩ (الكافي - ٣٤٢:١) عمد، عن أحمد، عن الحسين، عن إبن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «يقوم القائم وليس لأحد في عنقه عهد ولاعقد ولابيعة».

آخر أبواب العهود بالحجج والنّصوص عليهم صلوات الله عليهم والحمد لله أوّلاً وآخراً [وظاهراً باطناً].

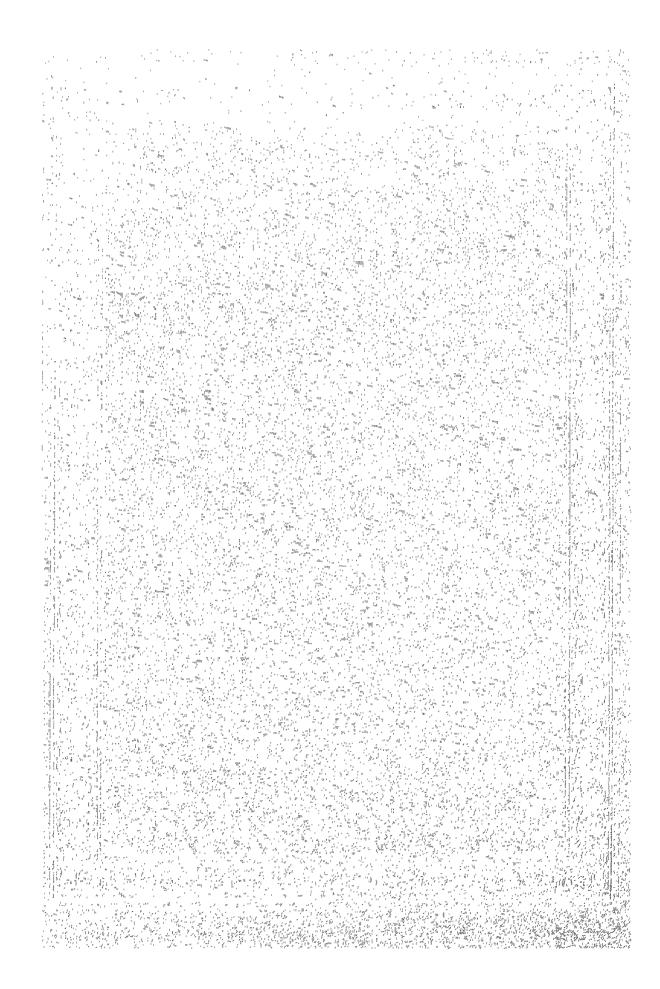



To: www.al-mostafa.com